

عجائب الآثار في التراجم والأخبار

# عجائبالآثار

-التراجــم والأخبــار

تاليف عبدالرحمن بن حسن الجبرتي

تحقيق

أ. د. عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم



## مهرجان القراءة للجميع ٢٠٠٣ مكتبة الأسـرة برعاية السيدة سوزان مبارك

بالاشتراك مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

عجائب الآثار

في التراجم والأخبار (الجزء السابع)" تأليف: عبدالرحمن بن حسن الجبرتى تعنق: أ. د. عبدالرديم عبدالرحمن عبدالرحيم

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التربية والتعليم

وزارة التنمية المحلية

وزارة الشباب

التنفيذ : هيئة الكتاب

الغلاف والإشراف الفني:

الغدان: محمود الهندى

الإخراج الفنى والتنفيذ : صبرى عبدالواحد

الإشراف الطباعي:

محمود عبدالمجيد

المشرف العام:

د.سميسرسرحسان

### علىسبيلالتقديم،

لا سبيل أمامنا للتقدم والرقى وملاحقة العصر إلا بالمزيد من المعرفة الإنسانية.. نور يهدينا إلى الطريق الصحيح، ولأن مكتبة الأسرة أصبحت أهم زهور حدائق المعرفة نتنسم عطرها ربيعًا للثقافة المصرية الأصيلة.. فإننا قطعنا على أنفسنا عهدًا ووعدًا ليس لنا إلا الوفاء به لتثمر شجرة المعرفة عطاءً للأسرة المصرية.

درسميرسرحان

#### الاستاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم

نقدم الجزء الرابع صن تاريخ الجبرتى « حجائب الآثار في التراجم والاخبار » ، ويسير الجبرتى في تسجيله للأحداث على نفس المنهج الذى انتهجه في الأجزاء الثلاثة السابقة ، مع ملاحظة تقلُّص حجم التراجم في هذا الجبرة ، الذى يشتمل على أحداث الستة عشر عاماً الأولى من حكم محمد على باشا ، والملاحظة الجديرة بالامتمام ، أنَّ الجبرتي الذي كان يؤمن بفكرة العدل ، لم يدرك هدف محمد على باشا من إلغائه للأنظمة التي كانت سائدة قبل فترة حكمه ، والدى كان قصده من خلك بناء الدولة الحديثة ، لم يدرك الجبرتي ذلك الهدف ، ولذا عدَّ كل تصرف من تصرفات محمد على باشا ورجال الإدارة التابعين له ظلمًا ينافي العدل ، ويفوض الأمر للله العدلى القدير .

وقد افتتح أحداث هذا الجزء بفقرة يشبت رأيه هذا في محمد على ، فقد تحدث عمن انتقال الأبراج وتحسركها، واتحاد السنة القمرية مع الشمسية ، ثم ذكر الوكيوان الرابع ، وهسو دليل على شبات دولة القائم ، وتسعب الرعية ، والحكسم لله العلى القدير » (۱)

والجبرتى يســجل فى هـفما الجــزء أحداث الـقضايا التى شغلت تــاريخ الفترة ، وهى :

#### اولاً: صراع محمد على مع المماليك:

حيث كان الأصراء المماليك ، وعلى رأسه محمد بك الالـ في ينتظرون تـ غيير محمد على باشا ، ونقله من مصر ، وقد تحققت نظرتهم ، فقد وصل قبودان باشا ، وموسى باشا معينًا واليًا على مصر ، ونقل محمد على إلى ولاية سلانيك ، وذلك في ١٠ ربيع الثاني ١٢٢١ هـ / ٢٧ يونيه ١٨٠٦ م ، ولما علم الالفي بذلك \* امتلأ فرحا ، وأرسل عدة مكاتبات إلى مصر ( القاهرة ) ، صحبة السعاة ، فقيضوا على السعاة ، وحضروا بها إلى الباشا فأخـفاها ، (٣) ، وهنا تظاهر محمد على باشا

 <sup>(</sup>١) الجبرتي ، عسيد الزحمسن بن حنن ، عجائب الآثار في التراجم والاغبيار ، جـ ٤ ، ص أ ، من هذه الطبقة .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۱۸ .

بالخروج لمحاربة الآلفى ، وكتب العلماء كتابًا - أملى عليهم - إلى قبودان باشا يتمسكون فيه بمحمد على واليًا على مصر ، وساقُوا فى كتابهم الأسباب العديدة لللك ، فرفض قبودان باشا ما جاء فى كتاب السعلماء ، وأصرَّ على سفر محمد على إلى ولاية سلانيك (۱) ، فلجأ محمد على باشا إلى آسلوب أخر للتفاهم مع قبودان باشا ، فقدم له الرشاوى ، وتوافق هواهم معًا ، وكتب معتمد على باشا هرضحال جديد أرسله مع ابنه إبراهيم ، فانسحب القبودان من الإسكندرية عائدًا (۱) ، وبذلك ثبت محمد على باشا أقدامه فى مصر .

ولما اطمأن محمد على باشا من ناحية قضية نبقله من مصر ٥ شرع في تجهيز عساكــر وتسفيــرهـم إلى جهــة بحرى وقبــلى ، وحجزوا المــراكب ، فانقــطعت سُبُلُ المسافرين ؛ (٣) ، وعمل علمي تجريد العسكر لمحاربة الألفي والمماليك الـذين معه ، واستمر الألفسي بالجيزة ومحاصرة دمنهور ، وعسندما تأكد محمد على بـاشا من خبر موت الألفي ، قال في مجلس خاصته : ﴿ الآن ملكت مصر ﴾ (١) ، ثم عمل على التخلص نهائيا من الأمراء المماليك حتى يبصفو له الجو ، وينفرد بالسيطرة على مصر بكاملها ، وانتظر الفرصة حتى أتيحت لـه يوم الجمعة ٦ صفر ١٢٢٦ هـ / ٢ مارس ١٨١١ م ، حيث دعـا الأصـراء المــماليك لحضور حفل تقليد ابنــه أحمد طوسون باشا قيادة حملــة الحجاز ، ووضع للحفل تــرتيبًا خاصًا ، حيث يتحــرك الأول الجند وفي مقدمتهم أحمد طوسون باشا قائد الحملة بعد مراسم التقليد ، يليهم بعد ذلك الأمراء الماليك ، الذين جلسوا مع الباشا حصة ، وشربوا القهوة ، وتضاحك معهم الباشا، ولما جاء دورهم في العرض ، تحركوا في الترتيب ، ولما كانوا بين الباب الاسمفل والباب الأعلمُ ل لباب العزب ، أعمل فيهم جند محمد على البنادق والسيوف ، وقضوا علميهم ، ومن لم يَمُت منهم بالرصاص أو تخلف عن الموكب أعمـل فيهم المشاعلي السيف واحدا بعد الآخر ﴿ حتى امتلا الحوش من القتلي ﴾ ، وبذلك خلص لحمد على أمر مصر ، وأنهى صراعه مع المماليك (٥) .

#### ثانياً : حملة فزيزر على مصر ١٨٠٧ م :

قضية شمغلت الجبرتي وسمجل احداثها من أول لحفظة وحتى معادرتها مصر ،

<sup>.(</sup>۱) نقسه ۽ ص ۲۶ . (۲) نقسه ۽ ص ۲۹ . (۲) نقسه ۽ ص ۳۷ .

<sup>(</sup>٤) تقسه ، ص ۳۸ . (۵) تقسه ، ص ۲۰۷ – ۲۱۳ .

كانت بريطانيا ترنو بعينيها إلى مسصر ، منذ أن خرجت قوانها من مصر ، بعد صلح أميان ١٨٠٢ م ، وكانت تراقب الصراع الدائر في مصسر بين المماليك بعضهم بعضا ، ثم بين المساليك ومحمد على ، وكان الالفي قد طلب السعون البريطاني كسى يتفرد ، بحكم مصر ، فساستغلت بريطانيا الفرصة ، وأرسلت حملتها المعروقة بسحملة فويزر مارس ١٨٠٧ م ، وهدفها الأساسي الهيمنة على موقع مصر الإستراتيجي .

وصلت الحصلة إلى ثفر الإسكندرية في ٩ محسرم ١٣٢٢ هـ / ١٩ مارس ١٨٠٧ م، ورفض أهل الإسكندرية نزول الجند الإنجليز بها ، بعد أن حاول قائد الحملة التفاوض معهم ، وإزاء رفض أهل الإسكندرية وسلطاتها ضرب أسطول الحملة المدينة بمدافعه ، وهدم جانبا من برجها الكبير ، والأبراج الصغيرة ، فطلب السكان الأمان ه فرفعوا عنهم الضرب ودخلوا البلدة يوم الجمعة التالي ١٣٢ محرم ١٣٢٧ هـ / ٣٣ مارس ١٨٠٧ م (١٠)

وكتب أهل الإسكندرية إلى القساهرة بخير الخمسلة ، وكان محمد صلى يحارب المماليك ، وأحد منهم أسيوط ، فلما وصله خبر الحملة ( انفعل لذلك ، وداخله وهم م وأحمل المهاليك ) ، المشايخ وخلافهم ، يطلبهم للصلح ، وكان ما سيتلى عليك قريبا ، وما كان إلا ما أرأده المولى جلَّ جلاله ، من تعسة الإنكليز ، والقطر وأهله ، إلا أنَّ يشاء الله ، (1)

ويرصـــد ورود الاخبار في ٢٤ محرم ١٢٢٧ هـ/ ٣ أبريـل ١٨٠٧ م ، مــن ثغر رشيــد ، تفيد انتصــار أهل رشيد على الإنسكليز ، وقبضــهم على كثيــر منهم ، وذَبْحهم جملة آخرى ، وأسروا الـبافين ، ووصل الاسرى إلى الفاهرة يوم ٢٦ محرم ١٣٢٢ هــ/ ٥ أبريل ١٨٠٧ م ٢٠٠

وعمل سكان القاهرة استعدادهم لحرب الإنجليز ومطاردتهم ، كان الإنجليز يعملون في الوقت ذاته استعدادهم للعود إلى رشيد والاستيلاء عليها (<sup>1)</sup> ، وعادوا إلى الحمَّاد قبلى رشيد ، وسافر عدد كبير من أهل القاهرة صوب الحماد لمناصرة أهلها ضد الإنجليز (<sup>0)</sup> ، وفي ٣ صفر ١٩٢٧ هـ / ١٢ أبريل ١٨٠٧ م ، وصل محمد على باشا إلى القاهرة ، « وسخطاً على أهل الإسكندرية والشيخ المسيرى ، وأمين أشاً ، حيث

<sup>(</sup>۱) نفسه ۱۰ ص ۷۸ – ۷۶ . (۲) نفسه ۱۰ ص ۷۷ . (۳) نفسه ۱۰ ص ۷۸ – ۲۹ ز

<sup>(</sup>٤) تقسه، ص ٥٤ . (٥) تقسه، ص ٥٤ .

مكنوا الإنكليز من التغر ومأكوهم البلة ، ولسم يقبل لهسم عُدرًا في ذلك ، (۱) ، فعرض عليه العلماء والسيد عمر النقيب ، ﴿ إِنَّا نخرج جميعا للجهاد مع الرعية والعسكر » ، فقال ﴿ ليس على رعية البلد خروج ، وإنّما عليهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر ، وانقض للجلس وركبوا إلى دورهم » (۱) ، وتوالى وصول الأسرى والقتلى والجرحى من الإنجليز ، حتى طلب قائد الحملة الصلح والسعودة بحملته من حيث أتسى ، وقد أدهش هذا النصر الجبرتى ، وبحكم أنه رجل درس الشريعة ، ويومن بفكرة العدل ، فيتمجب من القدر الذي أتاح هذه الفرصة لمحمد على الذي لم يؤمن بالعدل ، وإنّما يرتكب الظلم يوما بعد الآخر ، وذلك بقوله : ﴿ وقد أقسد الله رأى كل من : طائفة الإنكليز ، والأمراء المصرية ، وأهل الإقليم المصرى ، لبروز ما كنه وقدّره في مكنون غيبه على أهل الإقليم من الدمار الحاصل ، وما سيكون بعد ، كما ستسمع به ، ويتلى عليك بعضه » ، ويفصل فساد رأى كل فئة من هذه الفئات كما ستسمع به ، ويتلى عليك بعضه » ، ويفصل فساد رأى كل فئة من هذه الفئات من مصيبة فيما كسبت أيدى النساس ﴿ وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾ (٩) ، وكانه من مصيبة فيما كسبت أيدى النساس ﴿ وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾ (٩) ، وكانه أخرى هامة ، سمّعل الجربي تفاصيلها في هذا الجزء .

#### ثالثًا : محمد على والعلماء :

عمل محمد على باشا حشيثا ، منذ أن نجح في التنفلب على نقلمه من مصر ، على الله المنتفلة على ذلك ما رأه من على الله المنتفلة ومحاولته كسر شموكتهم تدريجيا ، وساعده على ذلك ما رأه من ضغائن فيما بينهم ، وكانت أولى خطواته في هذا المسعى ، ضد أحد المستخصين الله الله وهو الشيخ عبدالله الله ين البسماء كرك الولاية ساعة اختياره واليا على مصر ، ألا وهو الشيخ عبدالله الشرقاوى ، فضى يوم السبت ٧ رجب ١٣٢١ هـ / ٢٠ سبتمبر ١٨٠١ م ، ١ أرسل الباشا إلى الشيخ عبدالله الشرقاوى ترجمانه ، يأمره بلزوم داره ، وأنه لا يخرج منه ، ولا إلى صلاة الجسمعة ، وسبب ذلك أمور وضغائن ومنافسات بينه وبين إخوانه كالسيد : محمد المدواخلي ، والسيد سعيد الشامي ، وكذلك السيد عمر التقيب ، كالسيد عمر التقيب ، فأغروا به الباشا ، فقعل به ما ذكر ، فامتل الأمر ، ولم يجد ناصراً ، وأهمل فأغروا به الباشا ، فقعل به ما ذكر ، فامتل الأمر ، ولم يجد ناصراً ، وأهمل

<sup>(</sup>۱) تقسه، ص ۹۰ . (۲) تقسه، ص ۳۰ - ۳۱.

أمره ؟ (١) ، ولما كُلَّمَه السقاضي في شــأن قضية الـشيخ في شــعبان ١٣٢١ هـ / ١٤ أكتوبر – ١١ نسوفمبر ١٨٠٦ م ، قال : ١ أنا لا ذنب لسي في التحجير عــليه ، وإنَّما ذلك من تفاقمهم مع بعضهم ، ، فاستأذنه القاضي في الصلح بينهم فَأَذنَ له ، وأقام القاضي لهم وليمة ( ودعاهم وتغدوا عسنده وصالحهم ، وقرءوا الفائحة ، وذهبوا إلى دورهم والذي في القلب مستقر فيه ٤ (٢) ، وبهذه الخطوة هزُّ أحد السعمودين القويين من أعمدة المشايخ ، ثم بدأ يظهر مكنون نفسه تجاههم ، حينما قبض أغاة التبديل على شخيص من أهيل العلم ، من أقيارب السيد حسين البقلي وحبسه : ﴿ فَأَرْسُلُ الْمُشَايِخُ يُسْرَجُونَ فَي إطلاقه ، فلم يفعل ، وأرسلُمه إلى القلعة ؛ (٢) ، ولما شرع الباشا و فسي تحرير دفتر بنصف فائظ المستزمين بانواع الاقمشة ، ويساعة النعالات التي هي الصرم والسلخ ، وجعلوا عليها ختسمية ، فلا يباع منها شيء حستي يعلُّم بيد الملتــزم ويختم ، وعلى وضع الحتم والعلامة ، قُدْرٌ مُقَدَّرٌ ، بـحسب تلك البــضاعة وثمنها ، فزاد الضجيج واللغط في الناس ، ، واستصرخوا المشايخ الذين أرسلوا إلى السيمد عمر مكرم النقيب ، وكتبوا عسرضحال إلى البائسا ، وتعاهدوا وتعاقبهوا على الاتحاد ، وترك المنافرة ٤ لما طلبهم الباشا للحضور إليه ومخاطبته مشافهة ، استجاب بعضهم وطلعوا للباشا ، ورفض السيد عـمر النقيب الطلوع ، وأصرُّ على موقفه هذا رغم تكرار طلبه من جانب الباشا (٤) ، ودس الذين طلعوا ضد السيد عمر النقيب ، وأدرك الباشا حقيقة نفوسهم ، فذهب الباشا إلى بيت ولده إبراهيم بك الدفتردار في ٢٧ جمادي الثبانية ١٢٢٤ هـ / ٦ أغسطس ١٨٠٩ م، وطلب القاضي والمشايخ المذكورية ، وأرسل رسولا من طرف، ، ورسولا من طرف القياضي ، إلى السيد عمر منكرم ، فرفض الاستجابة لمطلبهما ، فأحضر الباشا خبلعة ، وألبسهما لشيخ السادات على نقابـة الأشراف ، وأمر بكتابة فرمان بخروج السيد عسمر مكرم ، ونفيه من مصر يوم تاريخه ، فطلب المشايخ أن يكون خروجــه إلى بلده أسيوط ، فقال : « يلهب إما إلى الإسكندرية أو دمياط » (٥) ، فسافر السيد عسر إلى دمياط ، وبهذه الخطوة ، ضرب العمود الثاني للعلماء ، ويسذلك تخلص من قوة شوكة العلماء الذين ظُلُّ بعضهم ينافقه ، ويظهر الخضوع له ، وظل هو يضعف من قوتهم كما هو مُفَصَّلُّ ٌ في هذا الجزء .

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ص ۲۱ . (۲) نفسه ، ص ۲۲ . (۳) نفسه ، ص ۱۵۹ . (۲)

<sup>(</sup>٤) تقسه، ص ۱۵۷ – ۱۲۱ . (۵) نفسه، ص ۱۲۱ .

#### رابعاً: الدعوة السلفية كما وصلت إلى الجبرتى:

والدعوة السلفية من القضايا التي اهتم بها الجبرتي ، وسَجَّلَ كل ما وصله عن الدعوة وأتباعها أولاً بأول ، وهو يُملَّلُ لماذا طلب الأمير سعود عدم مجئ الحج في المدعم التالي ، في ١٣ جمادي الثاني ١٣٢١ هـ / ١٨ أضطس ١٨٠١ م ، لأنه رأى مجئ المحبح عدى المحبح عدة الاتنفق وقدسية فريضة الحج ، ولذا فإنه طلب من أمير الحج عدم المجئ به قائلاً : لا لاتفعلوا ذلك ، ولا تأتوا به بعد هذه المرة ، إن اتتم به مسرة اخرى فإنى أكسره ، (١١ ، وهو يرى أن الدعوة السلفية دعوة صحيحة تتفق وأصول الإسلام ، ويرى أن استيلاء آل سعود على الحجاز ، وتطبيقهم للشريعة الإسلامية ، تسرتب عليه أن لا أصنت السبل ومسلكت الطرق بين مكة والمدينة ، وبين مكة والحديثة ، وبين الشيري إلى الحسومات ، وما يجلبه عربان الشيري إلى الحسومين من : الفلال والاغتام والاسمان والاعسال ، حسى بيع الاردب من الخلطة باربعة ريال ، واستمر الشريف غالب يأخذ العشور من النجار ، وإذا الخطة باربعة ريال ، واستمر الشريف غالب يأخذ العشور من النجار ، وإذا الخطة من المشركين لا من الهوري ، وأنا آخذ من المشركين لا من الهوري ، وأنا

وقد سنجل لننا الجبرتمي كل ما وصله عن الدعنوة وأتباعها من آل سنعود ، والمعارضين لها حتى انهيار الدولة السعنودية الأولى ، والجبرتي في تسجيله للأحداث يبدى تنعاطفه مع الدعنوة والدولة ، ولذا يُعدُّ كتابه مصدرا هامًا من مصنادر تاريخ الدولة والدولة في الفترة التي سنجَّلَ فيها الأخبار التي وصلته .

#### خامساً : محمد على والمطالم التي فرضت على الرعية :

من الثابت لنا الآن أنَّ المنظروف التي أخاطت بمحمد على هي الستي أجبرته على كثرة فرض الضرائب والفرد والمغارم على الشعب المصرى ، فضى سنوات صراعه مع الامراء المماليك كان في حاجة لمسلاموال ، ليصرف على القوات التي يجسردها ضد المماليك ، ولم تكن كل مصر خاضعة له ، وبعد أن خلص من صراعه مع المماليك ، كان في حاجة إلى الأموال لملإنفاق على حصلته في الجزيرة العربية من ناحية ، وعلى مشروعاته لبناء الدولة الحديثة في مصر الذي تمكن من تثبيت حكمه

<sup>. (</sup>۱) نفسه، ص ۲۸ . (۲) نفسه، ص ۹ .

فيها ، ولكن الجبرتى السذى يؤمن بفكـرة العدل فى الإسلام ، يرى فسى كل الفُرضي التى قررها محمد على ظلما .

يسوق الجبرتي العديد من هذه المظالم ، نــذكر منها أنه و في يوم الحميس ٥ صفر ١٢٢١ هـ / ٢٤ أبريل ١٨٠٦ م ، أرسل الباشا إلى الخاتات والوكائل أعوانا ، فختموا على حواصل التجاريما في داخسلها من البن والبهار ، وذلك بعد أن أمنُّهم ، وقبض منهم عشورها ومكوسها بالسويس ، فلما وصلت القافلة ، واستقرت البضائع بالحواصل فعل يهم ذلك ، ثم صالحوا وافرج عنهم ، (١) و ١٠١ صفر ١٣٢١ هـ / ٢٩ أبريل ١٨٠٦ م ، فرضوا أيضًا على البلاد غـلال قمح وفول وشعيـر ، كل بلد عشرون أردبا فما فوقها وما دونها ، وهذه ثالث فرضة ابتدعت من الغلال على البلاد في هذه الدولة »<sup>(0)</sup> ، وفي ٦ ربيع الاول ١٣٢١ هـ / ٢٤ مايو ١٨٠٦ م ، قرر فرضة على البلاد ، وهي دراهم وغلال ، (٢) ، وفي ١٢ ربيع الأول ١٢٢١ هـ / ٣٠ مايو ١٨٠٦ م ، ٥ طلب الباشا دراهم سلفة من الملتــزمين والتجار وغيرهم ، بموجب دفتر أحمد باشــا خورشيد الذي كان قبضها في عام أول ، قبل القــوامة والحرابة ، فَعَيْنُوا مقاديرها ، وعَيَّنُوا بطلبها المعينين بالطلب الحثيث من غير مهلة ، ومــن لـم يجدوه بأنَّ كَانَ غَائسُبًا أَو مُتَّغَيِّبًا دخلوا داره ، وطالـبوا أهله أو جــاره أو شريكه ، فــضــاق ذرع الناس، وذهبوا أفواجا إلى السيد عمر أفندي المنقيب، فيتضجر ويتأسف، ويتقلق ويهون عليهم الأمر ، وربما ذهب في التخفيف عن البعض بقدر الإمكان ، وقد تورط في الدعوة ٤ (١).

ولما بدأ محمد على باشا يتخذ خطواته فى تطبيق نظام الاحتكار ، ويتصرف فى ضوء السياسة التى وضعها ، رأى الجبرتى فى هذه السياسة نوعا من الظلم ، ففى آخر الحجة ١٢٢٧ هـ / ٣ يناير ١٨١٣ م • أرسل الباشا لجميع كمشاف الوجه القبلى ، بحجر جميع الغلال والحجر عليها لطرف ، فلا يُدعون آحدا بيع ولايشترى شيئا منها، ولايسافر بشيء منها فى مركب مطلقا ، ثم طلبوا ما عند أهل البلاد من الغلال حتى منا هو مدَّخرٌ فى دورهم للقوت ، فاخداد ايضا ، ثم زادوا فى الأمر ، حتى صاروا يكبسون الدور وياخذون ما يجدون من الغلال قلَّ أو كثر ، ولايدفعون ثمنا بل يقولون لهم : « نحسب لكم ثمنه من مال السنة القابلة » ، ويشمحون بذلك جميع

<sup>(</sup>۱) نقسه ، ص 9 = -1 ,  $\frac{1}{2}$  نقسه ، ص -1 ,  $\frac{1}{2}$  نقسه ، ص 1 ،  $\frac{1}{2}$ 

<sup>(</sup>٤) تتب من ١٥ .

مراكب الباشا الستى استجدها وأعدها لنقل الغلال ، ثم يسيرون بها إلى بحرى ، فتنقل إلى مراكب الإفرنج بمحساب ماثة قسرش عن كل أردب ، (۱) ، وكذلك كان موقفة عندما استولى على مزارع الارز بالبحر الغربي والمشرقي ، وصرف على هذه المزارع حتى جمع المحصول ، وأعطوا للفلاحين ورقمة يحاسبون بها إن تَبقَّى لهم شيء ، ويذلك \* أبطل تعامل المزارعين مع التجار الذين كانوا معتادين بالصرف عليهم واستقر الحال إلى أن صار جميعه أصلا وفرعا لديوان الباشا ، ويباع الموجود على ذمته لاهل الاقعاليم المستسبين وغيرهم ، وهو عن كل أردب مائة قرش بمل وزيادة ، وللإفرنج وبلاد الروم والشام ، بما لا أدرى ، (۱) ويسجل كذلك واستهل شعبان وللافرنج وبلاد الروم والشام ، بما لا أدرى ، (۱) ويسجل كذلك واستهل شعبان الالتزامات ، والحسم التي ضبطها السباشا ، ورفع أيديهم عن المتصرف في شيء الالتزامات ، والحسم التي ضبطها السباشا ، ورفع أيديهم عن المتصرف في شيء منها ، خلا طين الاوسية ، (۱) ، ورأى الجبرتي ظلم محمد عملي باشا واضحا عندما عتم الفلاحين من أخمد شيء من البقول المزروعة ، حتى أمر د بتسكميم أفواه المواشي محصول البلح (۱) ، يرى الجبرتي في تصرفات محمد على هذه ، ليس فيها من العلل محمول البلح (۱) ، يرى الجبرتي في تصرفات محمد على هذه ، ليس فيها من العلل شيء ، ولكن فيها من الظلم كل شيء . ولكن فيها من الظلم معمد على هذه ، ليس فيها من العلل شيء ، ولكن فيها من الظلم شيء . ولكن فيها من الظلم شيء . ولكن فيها من الظلم معمد على هذه ، ليس فيها من العلل شيء ، ولكن فيها من الظلم معمد على هذه ، ليس فيها من العلل شيء ، ولكن فيها من الظلم معمول شيء . ولكن فيها من الظلم معمول البيء في المعمول شيء . ولكن فيها من الظلم معمول البيء فيها من العلل معمول البيء في المعمول البيء والمعمول البيء في المعمول البيء فيها من العلم المعمول البيء في المعمول البيء في المعمول البيء والمعمول البيء في المعمول البيء والمعمول البيء في المعمول البيء والمعمول البيء والمعمول البيء والمعمول البيء والمعمول البيء و

#### شادساً : مشروعات محمد على الإصلاحية :

الجبرتسى الذى رأى في معظم تصرفات محمد على باشا ظلما ، لكسن إيمانه بالعدل ، جعله يرصد لمحمد على الإصلاحات التي رأى فيها نفعا للرعية ، ذكر له سد ترعة الفرعونية وتتميمه ، عملا يحسب له (۱) ، ورأى في تعميره لقسصر العيني وتجديده على صورة وضع الابنية الأوربية (۱) ، وهدمه لسراية الفلعة وبنائها على وضع أخر (۱۸) ، والهمسة التي بذلها فسمي إعادة السد الاعظم الموصل إلى الإسكندرية ، وكان قمد تخسرب مسن مدة سنين ، فاعتنى بأمره حتى تممه ، ويدكر همته هده بقوله : د وكان له مندوحة لم تكن لفيره من ملوك هذه الازمان ، فلو وقّقة الله لشيء من العدالة على ما فيه من العرب والطاولة ،

<sup>(</sup>۱) نقسه، ص ۲٤۵ ، (۲) نفسه، ص ۲٤۸ ـ (۲) نفسه، ص ۲٤٩ .

<sup>(1)</sup> تقسه، ص ۲۹۷ . (۱) نقسه، ص ۲۸۲ . (۲) تقسه، ص ۱۵۱ . ۱۵۱ .

<sup>(</sup>۷) تقسه، ص ۲۰۳ ، (۸) نقسه، ص ۲۰۳ ، ۲۰۱ .

لكان أعجوبة زمانه وفريد أوانه ۽ (١) ، وكذلك يرصد له في ١٨ شعبان ١٣٣٢ هـ / يوليه ١٨٧٧ م ، بناء حائطين و بحرى رشيد عنىد الطينة على يمين البغاز وشماله ، ليستحصر فيما بسينها الماء ، ولا تطهى الرمال وقت ضعف النيل ٤ ، وقد أكسمل هذا العمل في خلال شهر ، حتى أن الجبرتي رأى في د هذه الفصلة من أعظم الهمم الملوكية التي لم يسبق بمثلها ٤ (١) ، ويسجل له اهتمامه بحقر ترعة الاشرقية الموصلة إلى الإسكندرية ، وكيف حشد لها العمل الفنى والكفاءات الهندسية لمقياس طولها وعرضها وعمقها ، وكلف الكشاف بمجمع الفلاحين والرجال وعلى حساب مزاوع الفدادين ٤ (١) ، وقرى اهتمام المباشا بهذه الترعة (١) ، حتى أكمل جفرها .

بالإضافة إلى هذه القضايا التى منجلها الجبرتى ، فإنه رصد قضايا اجتماعة واقتصادية وثقافية أخرى ، مثل تغيير العملة وتغير قيمتها ، واثر ذلك على المجتمع ، وكذلك التسغيير الذى كان يحدث فى الموازين والمكايسل ، وعمليات السلب والنهب والإفساد التى كان يرتكبها الجند ، وقضايا عديدة تمس حياة الرحية ، فعلى الباحث فى أى موضوع أن يتبعه فى كتاب الجبرتى و عجائب الآثار فى التراجم والاخبار ؟ ، فإنه لواجد كل بغيته أو ما يتغيه ، والله وكي التوفيق

ادد. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ۱۸ در معز الدرلة - المطلة السادسة مدينة قصر - القاهرة الالتين ۱۹۹۷/۷/۷۷ م

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ۲۱ . ۲۰ نفسه، ص ۲۱ .

<sup>(</sup>٤) تلب من ٤٦٨ .

#### سنة إهدى وعشرين ومائتين والفات

استهل شهر المحرم (" بيوم الحميس حسابا ، ويوم السبت هلالا (") ، ووافق ذلك انتقال الشمس لبرج الحمل (أ" ، فاتحدت السنة القمرية والشمسية ، وهو يوم النوروز السلطاني (") ، وأول سنة الفرس ، وهو التاريخ الجلالي الميزدجردي ، وتاريخهم في هذه السنة ألف ومائة وسبة وسبعون ، وكان طالع التحويل الواقع في يوم الجمعة في خامس ساعة ونصف من النهار ، سبع درجات ونصفا من برج السرطان (") ، وصاحبه في حيز العاشر منصرف عن تربيع المشترى (") ، ومقارنة عطارد (") ، والمشترى في السابع ، والمريخ (") مع الزهرة (") في العاشر ، وهي راجعة ، وكيوان في الرابع ، وهو دليل على ثبات دولة القائم وتعب الرعية ، والحكم لله العلى الكبير .

<sup>(1)</sup> ۱۲۲۱هـ/ ۲۱ مارس ۲ ۱۸۰۰ - ۱۱ مارس ۱۸۰۷م . . . (۲) ۱ مجرم ۱۳۲۱هـ/ ۲۱ مارس ۱۸۰۲م . (۳) ۳ مجرم ۱۲۲۱ هـ/ ۲۳ مارس ۲۰۸۱م .

<sup>(</sup>٤) الحامل: هو البرج الأول ، يكتب باللاتينية (Aries) ، وبالإنجليزية (Ram) ، وفترته من ( ٢١ مارس - ٢٠ أبريل ) ، ويسوانق الاعتمال الرسيمي (Vernal Equinox) ، ويقع ضرب النور ، والحمل مسن كركسبات للويف ، أى شهور : اكتربر ونوفمبر وديسمبر ، ويمكن مشاهدت مع الكواكب المجاورة له يوضموح في الأفق الشرق في أواضل اللبل في الشهور المذكورة ، ويظهر مع جيرانه في الألق المغرى في أواضر اللبل في شهور الحريف .

كعُورة ، الأمين محسمد أحمد : مبادئ الكونسيات ، عائم الكتب . بيسروت - لبنان ، ط٣ ، ١٩٧٩م ، ص. ١١٢ - ١٢٠ ـ

 <sup>(</sup>٥) التوروز السلطاني : هيد سنوى احتقل به من العصر الفاطمي ، وتذكر للصادر أنه عيد فارسى ، وأول من النخذ التوروز عيدًا هو : جمشميد أو جمشماد ، أحد ملوك الفرس الأول .

المقريزى : تقى الدين أحسمه بن عملى : المواصلة والاعتبار بذكر الحنطة والأكار للعسروف بالحطط المقريزية ، دار صادر ، بيروت ( د. ت ) جـ ١ ، ص ٤٩٣ – ٤٩٤ .

<sup>(</sup>١) برج السرطان: هو البرج الرابع ، ويعرف باللاتبية (Cancer) وبالإنجليزية (Crab) ، وفرته (٢٦ يبوتيه - ٢٢ يبوتيه - ٢٢ يبوليه ) ، ويوافق الانقلاب السيفي ، ونجوم السرطان خمافة ، ووقوعه بين برجى الأصد والجوراء يسهل معرفة موقعه ، ويظهر في الأفق المشرقي في أوائل الليل في : يناير وقبرابر ومارس ، ويعظهر في الأفق الغربي في أواخر الليل من أشهر الشتاء ، وقمر به الشمس في ٢٢ يونيه و ٢٢ يوليه .
كمورة : الأمين محمد أحمد : المرجع السابق ، ص ١٢٠ .

 <sup>(</sup>٧) الشترى : كوكب يظهر بوضوح فى منطقة مدار الشمس الظاهرى ، ويكمل دورته حول الشمس فى حوالى ١٢ سنة ، وحرك بطبخ بالنسبة للمرقة الظاهرية للنجوم .

تقسه ص ۱۳۸ .

 <sup>(</sup>٨) عطارد : كوكب صغير وقريب من الشمس ، ويظهر براقما بخلاف الكواكب الأخوى ، ويظهر لفترة فصيرة قبل الشروق وبعد الغروب ، وحركته سريعة لأنه يكمل دورته حول الشمس في (٨٨) يوما .
 شمسه ، ص. ١٣٨ .

 <sup>(</sup>٩) المربخ : يظهر أحسر اللون نى متطقة مدار الـشمس الظاهرى ، حركه بطبـة بالنـبة لحركة النــجوم الظاهرية ،
 ويكمل دورته جول الشمس نى ( ۱۸۵ ) بوما .

ئقسە، ص ١٣٨.

 <sup>(</sup>٠٠) الزهرة : ألملع جرم في السعاء ، ويظهر لفترات طويلمة في الصباح أو المساء ، وحركته أسرع من حركة النجوم الظاهرية ، ويكما ودرته حول الشمس في ( ٢٢٥) يوما .

نفسه، ص ۱۳۸.

وفي ثالثه (() في ليلة الثلاثاء وصل إلى بدولاق قابجي (() وعلى يده تقرير لمحمد على باشا بولايته بمصر وصحبة التقرير خلعة وهي فروة سعور فلما أصبح النهار عمل محمد على باشا ديوانا بمنزله بالاربكية وحسفر السيد عمر النقيب والمشايخ والأعيان، وحضر ذلك الاغا من بولاق في موكب ودخل من باب النصر وشق من وسط المدينة وأمامه الأغا والوالي والمحتسب والأغوات والجاويشية ، وخلفه النوبة التركية ، فلما وصلوا إلى باب الحرق عطفوا على جهة الأزبكية ، فلما قرئ التقليد (() ضربوا مدافع كثيرة من الاربكية والقلعة ، وعملوا تلمك الليلة شنكا وحراقات ونفوطا وسواريخ كثيرة وطبولا وزمورا بالأزبكية .

وفى سابعه (3) ، وصلت الاخبار بموقوع حرب بين المعماكم والعربان والأمراء المصرية بناحية جزيرة الهواء وقتل شخص من كبار العسكر يسمى كموريوسف وغيره ووصل إلى مصر عدة جرحى ، وهرب من المعسكم طائفة وانمصوا إلى الأمراء المصريين وأرسل حسن باشا يستنجد الباشا بإرسال عساكر إليه ، وفى ذلك اليوم نادوا فى الاسواق بعدم المشى فى الاسواق من أذان العشاء ، وخرج كتخدا بيك إلى بولاق في آخر النهار وتصب وطاقة (٥) بهر إنسابة ، وخرج سليمان أغما بجملة من المعسكر وذهب إلى ناحية طرا

وفى ثامنه(٢٦ ، عَدَّى كتخدا بـيك إلى البر الغربـى وانتقل طاهر باشـــا إلى الجيزة وأقام بها محافظا .

<sup>(</sup>۱) ۳ محرم ۱۲۲۱ هـ/ ۲۳ مارس ۲۰۸۱م .

<sup>(</sup>٢) قابعي : من التركية ( قامي ؟ أى البـاب ، ألحقت بها أداة النسب • جسى ؟ ، وترسم بالتركية • قسوجي ؟ ، هو البواب ، يحسرس باب الديوان الحكومي ، يقـتحه ويغلقه ، ويختل الآية إلى الديموان ، وكان حواس الأبواب . برسلون في مهمات رسمية إلى الولايات ، ورئيسهم يطلق عليه ! قابعي باشا ؟ .

 <sup>(</sup>٣) التقليد : الأمر الخاص بتقليد منصب من المناصب ، وهنا الأمر الخاص بتجديد الولاية لمحمد على باشا .

<sup>(3)</sup> V محرم ۱۲۲۱هـ/ ۲۷ مارس ۲۰۸۱م .

<sup>(</sup>٥) الوطاق": في التركية : « لوتاق » و « لوتاغ» و «لوطاق» ، دخلت الفارسية في صبغ : « أطاق » و « اتاق » و « اتاغ » ، وفي التركية تعني الخيسة الكبيرة المؤخرفة تعد للعظماء ، والوطاق في العربية : تعني الحيمة والمعسكر المكون من الحيام » و «و المعني المقصود هنا .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، من ١٩٨ -- ١٩٩ .

<sup>(</sup>۲) ۸ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۲۸ مارس ۲۰۸۱م .

وفيه(١٠) أمر الباشا بجمع الأجناد المصرية والوجاقلية ، وأمرهم بالستعدية إلى البر الغربى ، وكأنه تخــوف من إقامتهم بالمدينة ، وقال لهم ٥ مــن أراد منكم الذهاب إلى الاخصام فليذهب وإلا يستمر معنا » .

وفي هذه الأيام ، كان مولد سيدى أحصد البدوى (1) ، والجمع بطندتا المعروف بولد الشرنبابلية ، وهرع غالب أهل البلد باللهاب إليه ، واكتروا الجمال والحمير بأغلى الاجرة ؛ لأن ذلك صار عند أهل الإقليم موسما وعيدا لا يتخلفون عنه ، إما للزيارة أو للتجارة أو للنزاهة أو للفسوق ، ويجتمع به العالم الأكبر ، وأهالي الإقليم البحرى والقبلي ، وحرج أكثر أهالي البلد بحمولهم ، فكان الواقفون على الأبواب يفتشون الاحمال ، فموجلوا مع بعضهم أشياء من أسباب الاجناد المصرية وملابسهم ونحو ذلك ، فوقع بسبب ذلك إيذاء لمن وجلوا معه شيئا من ذلك ، ولباقي الناس ضرر بنيش متاعهم ، فكان من الناس من ياخذ معه أشخاصا من العسكر من طرف ضرر بنيش متاعهم للخروج من غير تفتيش ، وينعون المتقيدين بالابواب عن التعرض لهم ، ونبش متاعهم وأحمالهم .

وفي تاسعه (٢٠): وصل الخبر بان عابدين بيك لما بسلغه خروج الألفي من الفيوم ، ذهب إليها صحبة السدلاة فلم يجد بها أحدا فدخلها ، وأرسل المبشرين إلى مصر بأنه ملك الفيوم ، فضربوا مدافع لذلك ، واتبث المبشرون يطوفون على بيوت الأعياد يبشرونهم بذلك ، ويأخذون على ذلك الدراهم والسقاشيش ، ثم لما بلغ عابدين بيك ما حصل لاخيه حسن باشا من الهزيمة رجع إليه ، وأقام معه ناحية الرقق (٤٤).

وفي عاشره(٥٠) : وصل الالفس إلى ناحية كرداسة(١١) وانتشرت عسماكره وعربانه

<sup>(</sup>۱) ۸ مجرم ۱۲۲۱هـ/ ۲۸ مارس ۱۸۰۱م .

<sup>(</sup>٣) أحمد البلوى : ( ٥٩٦ - ٧٦ م - ١٣٠٠ - ١٣٧٦ م ) ، هو : أحمد بن علمي بن ايراهيم الحسيني ، أبو العياس البدوى ، متعنوف ، صاحب شهرة ، ولد يقاس ، وطاف البلاد ، وأتام بمكة وللدينة ، دخل مصر في " أيام الملك الظاهر بييرس ، توفى ودفن في طاعا ، حيث بفد إليها الناس كل عام احتفاة بمولده .

الزركلي ، خير المدين ، قاموس الأعلام ، جـ ٢ ، ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>۲) ۹ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۲۹ مارس ۱۸۰۱م .

 <sup>(3)</sup> أسرقن : من النواحى القديمة ، وتقع على جانى السيل ، فقيد رمامهما فى تاريخ ١٩٣٧هـ / ١٩٨٢م ، باسم الرقق ، وفي ١٠٠٠م ، فيك رمام مديرية الجيزة ، وقسمت إلى ناحيتين : السرقة الغربية ، والرقة المشرقية .
 وهي إحدى قرى مركز العباط - معافظة الجيزة .

رمزي ، محمد : القاموس الجغراني للبلاد المصرية ، القسم الثاني ، جـ٣ ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) ١٠ محرم ١٣٢١هـ/ ٣٠ مارس ١٨٠٦م .

<sup>(</sup>٢) كوداسة : اسسمها الأصلى كلسفاسة ، قرية قديمة ، وردت قس تاريع ١٧٢٨هـ/ ١٨١٣م ، بوسمهـا الحلمين ، وهي الآن متر قسم شرطة ، تابعة لمحافظة الجميرة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق.۲ ، حـ۳ ، ص ۱۲ .

بإقليم الجيزة ، فلم يخرج لهم أحد من الجيزة مع كونهم بمرآى منهـــم ، ويسمعون نقاقيرهم وطبولهم ووطء حوافر خيولهم .

وفيه (1° : أرسل الألمفي مكتبوبا خطابا إلى السيد عمر أفندي مكرم النقيب والمشايخ ، مضمونه و نخبركم ، أن سبب حضورنا إلى هذه الجبهة ، إنما هو لطلب القوت والمعاش ، فإن الجهة التي كنا بها لم ييق فيها شئ يكفينها ، ويكفى من معنا من الجيش ، والانجناد ، ونرجو من مراحم أفندينا بشفاعتكم أن ينخم علينا بما نتعيش به ، كما رجونا منه في السابق ؛

فلما كان في صبحها يوم الإثنين حادي عشره (٢٠٠٠ مركب السيد عصر إلى الباشا وأخيره بذلك وأطلعه على المراسلة ، فقال : « ومن أتسى به ؟ » ، قال له : « تابع مصطفى كاشف المورلي وقد ترك متبوعه بالبر الآخر » ، فقال له « اكتب له بالحضور حتى نثروي معه مشافهة » ، وفي ذلك الوقست حضر إلى الباشا من أخيره بأن طائفة من المسكر المرابطين من المصريين وجيوشهم وصلوا إلى برإنبابة ، فخرج إليهم طائفة من المسكر المرابطين هناك ، وتحاربوا معهم بسوق الغنم ، ووقع بسينهم بعض قتلي وجرحي ، فركب من قوره وذهب إلى بمولاق ، فنزل بالساحل وجلس هناك ساعة ، ثم ركب عائدا إلى وانباية ، ثم أمرهم بالتعدية لربا احتاجوهم ، وكان كذلك ، فإنهم رجموا مهزومين، فلو لم يجنوا المعادي لحصل لهم هول كبير ،

وفى يوم الثلاثاء<sup>(۱۲)</sup> ، حضر مصطـفى كاشف المورلى المرسول مـن طرف الالفى/ وصحبته على جويجى بن موسى الجيزاوى إلى بيت السيد عمر ، فركب صحبته إلى الباشا ، وكتبوا له جوايا ورجع من ليلته .

ثم حضر في يوم الحميس رابع عشره (1) بجواب آخر ، ومضمونه : « أننا أرسلنا لكم نرجم مستكم أن تسعوا بيسنا بما فيه الراحة لنسا ولكم وللفقراء والمساكين وأهالي القرى ، فأجبتمونا بأننا تتعدى على القرى ، وتطلب منهم المغارم ، ونرعى ررعهم ، ونتهب مواشيهم ، والحال أنه والله العظيهم ونيه الكريم ، أنَّ هذا الأمر لم يكن على قصدنا ومرادنها مطلقا ، وإنما الموجب لحضورنها إلى هذا العطرف ضيق الحال ، والمقتضى للجمعية التي تصحبها من العربان وغيرهم إرسال التجاريد والعساكر علينا ، فلازم لنا أنْ تجمع إلينا من يساعدنا في المدافعة عن أنفسنا ، فهم يجمعون أصناف

<sup>) (</sup>۲) ۱۱ محرّم ۱۲۲۱هـ/ ۲۱ مارس ۱۸۰۱م . (۶) ۱۶ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۲۲ آبریل ۱۸۰۲م .

<sup>(</sup>۱) ۱۰ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۳۰ مارس ۱۸۰۲م . (۲) ۱۲ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۱ آویل ۲-۱۸م .

العسكر من الاقطار الروبية والمصرية لمحاربتنا وقتالنا ، وهم كذلك ينهبون البلاد والعباد للإنفاق عليهم ، ونحن كذلك تجمع إلينا من يساحدنا في النع ، وضغعل كقع لهم النينا من يساحدنا في النع ، وضغعل كقع لهم النينة على من حولنا من المساحدين لننا ، وكل ذلك يؤدى إلى الحراب والدمار وظلم الفقراء ، والقصد منكم بل الواجب عليكم السعى في راحة القريقين، وهو أن يكفوا الحرب ويفرووا لنا جهة نرتاح فيها ، فإن أرض الله واسمعة تسعمنا وتسمهم ، ويعطونا عهدا بكفالة بعض من نعتمد عليه من عندنا وعندهم ، ويكتب بذلك محضر لصاحب الدولة ، ونتظر رجوع الجواب ، وحند وصوله يكون العمل بذلك محضر لصاحب الدولة ، ونتظر رجوع الجواب ، وحند وصوله يكون العمل من غير عقد ولا عهد ولا كفالة كما أشار ، وسلموا الجواب لصطفى كاشف ورجع

وفي أثناء ذلك طلب أجناد الالفي كلفا من بلد برطيس (۱) ، وأم دينا (۱) ، ومنية عقبة (۱) ، ومنية عقبة (۱) ، ومنية عقبة (۱) ، ومنية المساكر عقبة (۱) ، ومنية الاتراك أفرهم ، وأرسلوا يقولون لهم : « إذا طلبوا منكم كلفة أودراهم لا تدفعوا لهم واطردوهم وحاربوهم وانهبوهم ، وإذا سمعنا حريكم معهم أتباكم وساعدناكم ، ؛ فاغتروا بذلك وصدقوهم ، فلما حصل لهم ما حصل لم يحرجوا من أوكارهم حتى جرى عليهم المقدور .

وفي يوم السبت ثالث عشرينه (1) ، كتب الباشا مراسيم وأرسلها إلى كشاف الاتاليم والكائنين بالبلاد من الاجناد المصرية بأن يجتمعوا باسرهم ، ويسلمبوا إلى ساحل السبكية للمحافظة عليها من وصول الاحصام إليها ، ولتمسهم من تعدية البحر إليها ، لاتهم إذا حصلوا بها تعلى شرهم إلى بلاد المتوفية بأسرها ، وأتسبع عزم

 <sup>(</sup>١) بـرطيس : قرية كنية ، صحة اسمها و برطس ٥ ، ووودت في تساريع سنة ١٩٦٨هـ / ١٨١٣م ، إحدى قرى
 قسم إدباية ، محافظة الجيزة .

رُمزَى محمد : الرجع السابق ، ق.٢ ، حـ٣ ، ص ٥٨ ،

<sup>(</sup>۲) أم دينار : قرية لديمة ، كانت بها الفتاطر التي صدِّهـا السلطان الملك الناصر محسمد بن قلاوون ، وهي إحدى قرى قسم إمباية ، محافظة الجيزة .

رمزی محمد : الرجع السابق ، ق۲ ، حـ۳ ، ص ۵۷ . ^

<sup>(</sup>٣) مية عقبة : تعرف حاليا باسم : ميت هية ، فرية تفية ، أنشأها هية بن حاسر ابليهني ، والي مصر من قبل مصارية بن ابن سفيهان في سنة 120 / 170 ، اسمها المشيطى Timoni Nakobé ، وهي الآن مصر فسم شرطة ، وملتحمة بعني للهندين ، معاقطة الجزة .

رمزی محمد : الرجع السابق ، قرأ ، حـ٣ ، ص ٦٤ .

 <sup>(</sup>٤) ۲۲ محرم ۱۲۲۱هـ / ۱۲ ابریل ۲۰۸۱م.

الباشا على الركوب بنفسه وذهبابه إلى تلك الجهة ، ويكون سيره على طريق القلبويية ، ويلحون سيره على طريق القلبويية ، ويلمحق بهم ، وكتخدا بيك وطاهر باشا يسيران صلى الساحل المغربي تجاههم ، ثم بطل ذلك وأرسل إلى حسن باشا سرششمة ، بأن يسحضر بمن معه من العسكر من عند حسن باشا طاهر من ناحية بنى سويف الكوكذلك عساكر كوريوسف الذي قتل في الموكة كما ذكر

وفى ذلك اليوم (11): وصل رسول أيضا من عند الألفى بمكاتبات ، واجتمع بالسيد عمر النقيب ، والمكاتبات خطاب له ولبقية المشايخ وللباشا ولسعيد أغا دار السعادة (17) ، وصالح يبك القابحى ، بمعنى ما تقدم صحبة أحمد أبى ذهب العطار ، فكتبوا له جوابا بالمعنى الأول ، وأعادوا الرسول وأصحبوه ببعض المتعممين ، وهو المبد أحمد الشتيوى ناظر جامع الباسطية (11) ، وكل ذلك أمور صوريسة ، وملاعبات من الطرفين ، لاحقيقة لها .

وَفَى يَوْمُ الثَّلَاثَاءُ<sup>(ه)</sup> ، وصل الجماعة المذكورون الدِّين استدعاهم الباشا بعساكرهم وخلع الباشا على أحد كبارهم عوضا عن كوريوسف المقتول .

وفيه (١) ، وصل الخبر بسأن طائفة من الأجناد المصموية ومن يصحبهم مسن العربان عدواً إلى بر السبكية ، ولم يمنعهم المحافظون بل هربوا من وجموههم ، فأمر الباشا بسفر العساكر ، وطلب دراهم سلفة من الأعسان لأجل نفقة العساكر ، وفرضوا على

<sup>(</sup>١) بنسى سويف: قاعدة ححافظة بنى سويف، مدينة قديمة ، كانت تابعة لولاية البهنساوية ، وفي ١٣٣١هـ / ١٨٢١ ، قسمت الولاية إلى قسمين ، وأصبحت بنى سويف قاعدة د نصف بحرى البهنساوية ، ثم أصبحت قاعدة مديرية بنى سويف ، ثم قاعدة مخافظة بنى سويف ، واسمها القديم ، بوفيا Pouahisa » . رمزى ، محمد : المرجم السابق ، ق٢ ، حـ٣ ، ص ١٥٥ - ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) ٢٣ محرم ١٣٢١هـ / ١٢ أبريل ١٠٨٠٦م .

<sup>(</sup>٣) أها دار السعادة: في التركية ( دار السعادة أضامي ) ، وهو من أكبر موظفي السقعر الهيأيونسي ، ويعمرف ياسم أغا البندات ( قبِرال أضامي ) ، وهو أسود بحسمي ، يشبرف هو ومن معه من الأغوات على الحرم الهمسليوني ، أي الجناح المذي تسكته المشاء ، وكان معظم هؤلاء الأغوات السود يسقدنهم ولاة مصبر هدايا المسلمان ، والإغا الذي يعين في هذا الذهب ، يخلع عليه كرك مسور في حضرة المسلمان ، ويعلن التمين بخط همايوني يرسل إليه .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ١٨ - ١٩ .

 <sup>(</sup>٤) جامسے الباسطية : يقع في يولاق ، بالمبقرب من النيل ، أنشأه شخص من عرض القديماه سنة ٨١٧ هـ /
 ١٤١٤ م .

مبارك، على : المرجم السابق، ط ٢ ، جـ ٤ ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥) ٢٦ محرم ٢٢١هـ / ١٥ أيريل ١٨٠٦م . (٦) ٢٦ محرم ٢٢١هـ / ١٥ أيريل ١٨٠٦م .

البلاد ثلاثـة آلاف كيس ، ويكون علـى العال منها مــائة ألف فضة ، وفيــها الاوسط والدون .

وقى يوم الخميس<sup>(۱)</sup> ، نودى فى الأسواق بخروج العساكر .

وفى يوم السبت<sup>(٢)</sup> سافر طاهر باشا إلى منوف<sup>(٢)</sup> على جرائد الخيل ، وسافر بعده كتخداه بالجملة ، واحتاجوا إلى جمال فأخذوا جمال السقاين والشواغرية<sup>(١)</sup> .

وفيه (٥) ، حضر عمر بيك الأرتؤدى من ناحية بنى سويف ، وأخبر المواردون من الناحية أن رجب أغا وطائفة من العسكر خامروا عمليه (١) ، وانضموا إلى الأمراء القبليسين ، وهم نحو الستمائة ، فعند ذلك حضر عمر بيك المذكور في تطريدة (١) ، ليبرئ نفسه من ذلك ، وحضر أيضا محو كبير المعسكر المحاصرين بالمنية بطلب علوقة للعسكر .

وفيه (٨١) أراد كتخدا بيك ، وهو المعروف بدبوس أوغلى أن يركب من إنبابة ، وحمل أحماله ليسير إلى جهة بحرى ، فنارت عليه العسكر وطالبوه بعلائفهم وسفهوا عليه ، ومنعوه أيضا وجذبوا لحيته ، عليه ، ومنعوه أيضا وجذبوا لحيته ، فأقام يومه ولبيلته ، ثم قال لهم : ﴿ وما المفائدة في مكثى معكم دعوني أذهب إلى الباشا ، وأممعى في مطلوبكم ، ، ولم ينزل حتى تخلص منهم ، وعدَّى إلى مصر ، ولم يرجع إليهم .

وفى يوم السبت الذى هو غايته<sup>(١)</sup> ، وصلت عساكر الدلاة الذين كانوا بناحية بنى سويف والفيوم إلى بر إنهاية وضربوا لهم مدافع لوصولهم .

<sup>(</sup>١) ٢٩ محرم ١٢٢١هـ /١٨ أبريل ٢-١٨م . (٢) غاية محرم ١٢٢١هـ / ١٩ أبريل ٢-١٨م .

<sup>(</sup>٣) سنوف: من للمدن القدية ، اسمها المقبطي Banoufris ، منوف الدعليا ، واسمهما الرومي (onouphis) أو (onoupha kato) ، وذكرت المصادر العربية أثها مدينة كبيرة بها حماسات وأسواق ، وهي الآن قاحمة مركز منوف ، محافظة المثولية .

رمزی ، محمد : الرجع السابق ، ق۲ ، حـ۲ ، ص ۲۲۲ - ۲۲۲ .

 <sup>(3)</sup> الشوافيرية: مفرهمة شاغر ، وتوضع الشواغر على الجمال الشي تستعمل في النقل ، والمقصدود هذا جمال النظر، الني تممّل عليها الاستعة والغلال وضيرها .

<sup>(</sup>٥) غاية محرم ١٢٢١هـ/ ١٩ أبريل ١٨٠٢م .

<sup>(</sup>٦) خامروا عليه : تآمروا عليه وعملوا على خيانته .

<sup>-(</sup>٧) تطريدة ; أي تجريدة أو حملة .

<sup>(</sup>٩) غاية محرم ١٣٢١هـ/ ١٩ أبريل ١٠٨٠١م .

وفيه<sup>(۱)</sup> ، أرسل كبار العــــكر الذين بناحيــة منوف مكاتبة إلى الــباشا يذكرون أنَّ العساكر يطلبون مرتبات لحم وأرز وسمن ، فإنهم لا يحاربون ولا يقاتلون بالجوع .

وفي هذه الآيام ، وصل الكثير من العساكر القبلية ودخلوا البلد وكثروا بها .

وفي هذه الأيام ، أيـضا ، وصلت الأخبار من الـديار الحجارية بمسالمـة الشريف غالب للوهــابين ، وذلك لشدة ما حصل لهــم من المضايقة الشديــدة ، وقطع الجالب عنهم من كل ناحية حمتي وصل ثمن الأردب المصرى من الأزر خمسمائة ريال، والأردب البر(١) ثلثمائة وعبشرة ، وقس على ذلك السمن والعسل وغير ذلك ، فلم يسع الشريف إلاَّ مسالمـتهم والدخول في طاعتهم ، وسلوك طريقـتهم ، وأخذ العهد على دعاتهم وكبيرهم بداخل الكعبة ، وأمر بمنع المنكرات والتجاهر بها ، وشرب الأراجيل بالتنباك<sup>(٣)</sup> في المسعى وبين الصفا والمروة ، وبالملازمة على الصلوات في الجماعة ، ودفع الزكاة ، وترك لبس الحرير والمقصبات ، وإبطال المكوس والمظالم ، وكانوا خرجوا عن الحدود في ذلك حتى أن الميت يأخذون عليه خمسة فرانسة وعشرة بحسب حاله ، وإن لم يدفع أهله القدر الذي يتقرر عليه فلا يقدرون عملي رفعه ودفنه ، ولا يستقرب إليه المخاصل ليغسمله حتى يأتميه الإذن ، وغير ذلك مسن البدع والمكوس والمظالم التي أحدثوها على المبيعات والمشتروات على البائم والمشترى ، ومصادرات الناس في أموالهم ودورهم ، فيكون الشخص من سائر الناس جالسا بداره فمًا يشم على حين غفيلة منه إلا والأعوان يأمرونه بإخلاء الدار وخروجيه منها ، ويقولون ﴿ إِنَّ سَيَّـَدُ الْجَمِّعِ مُحْتَاجِ إليهَا فَسَامًا أَنْ يُخْرِجُ مَنْهَا جَمَّلَةً وتُسْتَسِرُ مَن أملاك الشريف ، وإما أن يصالح عليها بمقدار ثمنها أو أقل أو أكثر ، فعاهده على ترك ذلك كله.، واتباع مــا أمر الله تعالى به في كتــابه العزيز من إخلاص التــوحيد لله وحده ، واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وسا كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون والاتمة المجتهدون إلى آخر القرن الثالث(١٤) ، وترك ما حدث في الناس من الالتجاء لغير الله من المخلوقين الأحياء والأموات في الشدائد والمهمات ، وما أحدثوه من بناء القباب على القبور والتـصاوير والزخارف، وتـقبيل الاعتــاب، والخضوع والتذلل والمناداة والطواف ، والنذور والذبح والقربان ، وعمل الأعياد والمواسم لها ،

<sup>(</sup>١) غاية محرم ١٢٢١هـ / ١٩ أبريل ١٨٠٦م . (٢) البر : القمح .

<sup>(</sup>٣) التنباك : من الكلسة الفرنسية (Tabac) ، وتعنى التنبغ ، وقد دخسلت التركية هن الطلبيانية بصسيغة (تنباكو) بفتح الناء ، ودخلت العربية بصيغة \* تُنباك \* ، بضم الناء .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق، ص ٥٥ - ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) آخر القرن الثالث الهجريّ / ٦ أغسطس ٩١٣ م .

واجتماع أصداف الخلائق واختلاط السماء بالرجال ، وباقس الأشياء التي فيها شركة المخلوفين صع الخالق في توحيد الألوهية التي بمعثت الرسل إلى مقاتلة من خالفها ليكون المدين كله لله ، فعاهده على منع ذلك كله ، وعلمي هدم القباب المبنية على القبور والأضرحة ؛ لأنها من الأمور المحدثة التي لم تكن في عهده بعد المناظرة مع علماء تلمك الناحية ، وإقامة الحجمة عليهم بالأدله القدامية التي لا تقبل التأويل من الكتاب والسنة ، وإذعائهم لذلك ، فعنمد ذلك أمنت السبل وصلكت المطرق بين مكة وجدة والطائف ، وانحلت الأسعار ، وكثر وجود المطعومات رما يجلبه عربان الشرق إلى الحرمين مسمن الغلال والأغنام والأسمان والأعسال ، حتى يع الأرهب من الحنطة بأربعة ريال ، واستمر الشريف غالب بأخذ المشور من التجار ، وإذا نوقش في ذلك يقول : « هؤلاء مستركون وأنا أخذ من المشركين لامن الموحدين »

#### شهر صفر الخير سنة ١٢٢١٠٠

أستهل بيوم الاحد (1) ، فيه مسافر محو بديك إلى جهة المنية ، وفيه ورد من إسلامبول شخص قابحى وعلى يديه مرسومات بالجمارك وغيرها ، ومنها ضبط ترك الموتى المقتولين والممقبورين ، وكذكك تركة السيد أحمد المحروقى ، وآخر يسمى الشريف محمد المبرلى ، والقصد تحصيل الدراهم بأى حجة كانت ، ووصل أيضاً آخر بعمون لجموك الإسكندرية وآخر لدمياط ولرشيد أيضاً .

وفيه (<sup>(۱)</sup> ، عزم الباشــا على السفر لمحاربـة الالفى ، وأشيع عنــه ذلك ، وأنزلوا مدافع من القلعة وجبخانة وآلات حربية .

وفى رابعه (<sup>13</sup>) ، قوى عزمه على ذلك ، وأشبيع أنه مسافر يوم السبت <sup>(6)</sup> ، وأشار على السيد حمر أفندى النقيب بأن يسنوب عنه ، ويكون قائبامقامه فى الاحكام مدة غيابه ، فلم يقبل السيد عمر ذلك وامتنع ، ثم فترت همته عن ذلك ، وتبين أنّها إيهامات لا أصل لها .

وفى يوم الحميس <sup>(٦)</sup> ، أرسل الباشا إلى الحانات والوكائــل أعوانا ، فختموا على حواصل التسجار بما فى داخلهــا من البن والبهار ، وذلــك بعد أن أمنَّهم رقبــض منهم<sub>ا</sub>

<sup>(</sup>١) صلم ١٣٢١ هـ / ٢٠ أبريل - ١٨ مايو ١٨٠٦ م . (٢) ١ صفر ١٣٣١ هـ / ٢٠ أبريل ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٣) ا صغر ١٧٢١ هـ/ ٢٠ آيريل ١٨٠٦ م . (٤) ٤ صغر ١٣٢١ هـ/ ٢٣ أبريل ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٥) لا صفر ١٧٢١ هـ / ٢٦ أبريل ١٨٠٦ م . (١) ٥ صفر ١٧٢١ هـ / ٢٤ أبريل ١٨٠٦ م .

عشورها ومكوسها بالسويس ، فلما وصلت القافلة ، واستقرت البضائع بالحواصل ، فعل بهم ذلك ، ثم صالحوا وأفرج عنهم .

وفيه (١١) ، ورد الخبر بمان الألفى ارتحمل ممن فساحية الجمسر الأسود (١٦) ، والطوانة (٢) ، وقصد جهة البحيرة .

وفى يوم السبت (1) ، ركب صالح أغا فسابحى باشا ونزل إلى بولاق لسيسافر إلى الديار الروسية ، فركب لوداعه السباشا وسعيد أغما والسيد عمر المنقيب فشيمعره إلى بولاق حتى نزل إلى المراكب ، وحملع عليه السباشا فروة سمسور مثمنة بسعد أن وفاه خدمته وهاداه بهدايا ، وأصحب معه هدايا لملدولة وأربابها ، وعرَّفه بقضايا وأغراض يتممها له هناك ، وودعوه ورجعوا إلى بيوتهم بعد الغروب

وفى يوم الشلائاء ، عاشره (<sup>و)</sup> سافر صالح أغا السلحـدار إلى جهة بحـرى على طريق المنوفسية ، وصحبته عساكر ، وقــرروا له مقادير من الاكياس عــلـى كل بلد من البلاد الرائحة عشرون كيسا فما فوقها ، وما دونها ، ومن كل صنف مقادير أيضًا .

وفيه (1<sup>1</sup>) ، فرضوا أيضاً على البلاد غلال قمع وقول وشعير ، كمل بلد عشرون أردبا فما فوقمها وما دونها ، وهله ثالث فرضية ابتدعت من الغلال علمى البلاد فى هذه الدولة .

وفيه (۲۷) ، ورد الخبر بأن الألفى توجه إلى ناحبة دمنهور (۸) ، البحيرة يوم الأربع رابعه (۱۹) ، وانهم امتنعوا عليه فحاصرهم لأنهم استعدوا لملك والبلد منضافة إلى السيد عمر النقيب ، فكان يرسل اليهم ويحدهم منه ، ويرسل إليهم ويدهم بآلات الحرب والبارود ويحرضهم على الاستعداد للحرب ، قحصنوا البلدة ، وبنوا سورها وجعلوا فيها أبراجا ويدنات وركبوا عليها المدافع الكثيرة ، وأحضروا لهم (۱۰۰ مايحتاجون إليه

<sup>(</sup>۱) ه صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۲۶ أبريل ۱۸۰۱ م .

<sup>(</sup>٢) الجسر الأسود : انظر ، جـ ٣ ، ص ٣ ، حاشية رقم (١) .

 <sup>(</sup>٣) الطراقية : قرية ، اسمهها المصرى ( Per Rannout ) ، واسمهها الرومى (Térénouthis) ، واسمها السقيطى ( Termout) ، ومنه جماء اسمها العمري ، ووردت باسم \* ترنوط ، شم وودت فى الوك الصلاحمى باسم «الطراقة» ، وهو اسمنها الحالى ، وهى إحلى قرى مركز كرم حمادة ، محافظة البحيرة .

رمزي ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۳۱ - ۳۳۲ .

<sup>(</sup>٤) ٧ صفر ١٣٢١ هـ/ ٢٦ أبريل ١٨٠٦ م . (٥) ١٠ صفر ١٣٢١ هـ/ ٢٩ أبريل ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>۱) ۱۰ صفر ۱۳۲۱ بد/ ۲۹ أبريل ۱۸۰۱م . (۷) ۱۰ صفر ۱۳۲۱ بد/ ۲۹ أبريل ۱۸۰۱م .

<sup>(</sup>A) دمشهور : مدينة قدية امسمها المعمري (Demi nohor) ، واسمسها الرومي والـلائيفي ( أبوللينو بولـيس ( Apollinoplis ) ، والليطي ارموكائون Ermoukaton ) ، وهي قاعدة محافظة البحيرة . رمزي ، محمد : المرجم السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۸۶ م - ۲۸۹ .

<sup>44 £</sup> صفر ۱۲۲۱ هـ / ۲۳ أبريل ١٠١٨ م .

 <sup>(</sup>١٠) كتب على هامش ص ٧ ، طبعة بولاق قوله ( وأحضروا لهم › في بعض النسخ ( بدله وعبُّوا لديهم ، .

من الذخيرة والجبخانــة ، وما يكفيهم سنة ، وحفروا حولها خــنادق وهي في موقعها مرتفعة .

وفيه (۱) ، عزل الباشا محمد أغا كتخدا بيك من كتخدائيته بسبب أمسور نقمها
 عليه ، وحبسه وطملب منه ألف كيس ، وقلد في الكتخدائية خازنداره وهو المعروف
 بدبوس أوغلى .

وفى ليلة الاحد ثامته (۱۱) ، عدى صارى عسكر إلى بسر إنبابة بوطاقه (۱۱) ، وهو دبوس أوغلى الكتخدا المذكور ، وذلك فى أواخسر النهار ، وضربوا مدافع كمشيرة لتعديته ، وأخذ المسكر فى تشهيل أمورهم ولوازمهم وأنفق عليهم الباشا نفقة ، هذا لتعديته ، واتخذ المسكر فى مشهيل أمورهم ولا ينقطع عن أعيان الناس والتجدار والافندية الكتبة ، وجمعاعة الضربخانة والملتزمين بالجمارك ، وكل من كمان له أدنى علاقة أو خدمة أو تجارة أو صنعة ظاهرة ، أو فائظ أوله شهرة قديمة ، أو من مساتير الناس ، وقالب الاحيان المحصل لمذلك ، والقاضى فيه السيد عمر أفسندى النقيب ، وقد حكمت عليه الصورة التبى ظهر فيها ، وانعكس الحال والوضع ، وساحت الظنون والامر نله وحده .

وفى يوم الخميس تاسع عشره <sup>(1)</sup> ، ارتحل عرضى التجريدة من إنبابة وذهبوا إلى جهة الوراريق <sup>(ه)</sup> .

وفى هذه الايام ، كمان بين مشايخ العلم صنافسات ومنافرات وصحاصدات وذلك من أوائل شهر رمضان (1) ، وتعصبات بسبب مشيخة الجامع ونظر أوقاف ، وأوقاف عبد الرحمن السجينى ابن الشيخ عبد الرقف عمل وليمة ودعاهم إليها ، فاجتمعوا فى ذلك اليوم ، وتصالحوا فى الظاهر .

وفي يوم الإثنين (٧) ، هبت رياح جنوبية حارة وأثارت غبارا وزوابع ولواقح ، ثم غيمت السماء غيما متقطعا وأرعدت وأمطرت، فكان الغبار والزوابع والشنمس طالعة،

<sup>(</sup>۱) ١٠ مشر ١٩٢١ هـ/ ٢٦ أبريل ١٨٠٦ م. (٢) ٨ صقر ١٣٢١ هـ/ ٢٧ أبريل ١٨٠٦ م. (٣) وطائق: تنني خيامه أي مسكوه. (3) ٩ أصفر ١٣٢١ هـ/ ٨ مايو ١٨٠٦ م.

<sup>(</sup>ه) الوواريق : ناحسيتان هما : وواق الحضر ، ووراق السعرب ، ووراق العرب هي الأصليـة ، ووراق الحضر هي المستجدة ، مركز إمباية ، محافظة الجيزة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ۹۰ .

<sup>(1)</sup> رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۱۲ توفمبر - ۱۱ دیسمبر ۱۸۰۱ م . (۷) ۲۳ صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۱۲ مایو ۱۸۰۱ م .

والمطر ناول ، وذلك بعد العصر ، وحصل مثل ذلك أيضًا في يوم الثلاثاء (١٠) . ولكن بعد الظهر .

وفى تملك اللبلة بعد الغروب ، أخرج الباشا محمد أفندى المنفصل عن الكتخدائية منفيا إلى جهة دمياط (١٦) ، وأصحب معه عدة من العسكر ذهبوا به من طريق البر

ومى أواخره (")، رجعت عساكر من الأرنود، وكانوا كثيريسن ، ونزلوا ببولاق ومصر القديمة ، وغالبهم اللين كانوا بصحبة حسن باشا طاهر وأنجيه عابدين بيك، وسبب وجوعهم أنهم طلبوا علائفهم من حسن باشا ، وكان قد ظهر له فيهم للمخامرة عليه وميلهم إلى الأخصام ، فامتنع مسن دفع علائفهم وقال لهم : « اذهبوا إلى مصر واطلبوا علائفكم من الباشا ، وأومل إليه يعرفه بحالهم ونفاقهم ، فلما تراسلوا في الحفيور ، منعهم الباشا من الدخول إلى البلد ، ووعدهم بإيصال علائفهم إليهم ، وهم خارج المدينة وبوبعد أن يقبضوا مالهم يعودون إلى مرابطهم كما كانوا ، فأقاموا بتاحية بولاق، وأرمئل الباشا فجمع عربان الحويطات (") ، والعائد (") ، وغيرهم ، فأماموا بناحية شبرا ومنية السيرج (") ، وهم جملة كبيرة استمروا في تجمعهم أربعة أيام وأرسل إلى الأجناد والجربجية وأمثالهم المقيمين بمصر ، وأمر بأن يتهبؤا وبتقضوا أشغالهم ، ويخرجوا صحبة حسين أغا الشماشيرجي ، قمن كان منهم ذو مقدرة وعنده حصان يركبه أو جمل يحمل عليه متاعه خرج بنفسه وإلا أخرج بدلا عنه ،

<sup>(</sup>۱) ٢٤ صفر ١٣٢١ هـ/ ١٢ مايو ١٨٠٦ م ، على هامش ص ٧ ، طبعة بولاق كتب ٥ قوله : الثلاثاء في بعض السنخ الآرياء ،

 <sup>(</sup>٣) مياط : أحد ثفور عنظر علمي المرابع الاييض المترسط ، ونقع على رأس فرع النيل المسروف باسمها ، فرع
 دمياط ، وكانت تعرف بمحافظة دمياط ، منا عهد محمد على .

ومزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۱ ، ص ۸ .

 <sup>(</sup>٣) آخر صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۱۸ مايز ۱۸۰۲م.
 (٤) الحويظات : انظر ، جـ ٣ ، ص ٩٤ ، حاشية رقم (٥) .

 <sup>(</sup>٥) إلعائد : أصل حرب العائد من جلام ، ومقرهم في الشرقية ، ولهم باسمهم كنرد العائد بالشرقية ، وأشهرها عائلاتهم الاباظية ، كاثرا ياتترمون الإبل للمحمل للصرى ، ولهم شهرة في الشرقية .

الطيب ، محمد سليمان : المرجع السابق ، جـ ١ ، ص ٢٤٥ - ٥٢٥ .

<sup>(1)</sup> منية السيرج : قرية تديمة ، على بعد فرسخ من القاهرة على طريق الإسكندرية ، ويقال لها : منية الامراء أساء الكثرة من كان يسكنها منهم ، وكان بها معاصر السمسم الذي يستخرج منه ويت الشيرج ، وهي إحدى قرى أساء قبها الحيمة ، محافظة القليرية .

رمزی ، محمد : المرجم السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۱۶ – ۱۵ .

وأعطاء مصروعه واحتياجاته ولوازمه وبرزوا إلى خارج ، ثم أرسل إلى العساكر المذكوريين يامر كبارهم بالسفر إلى ببلادهم ، فامتنعوا ، وقالوا : « لاتبافسر حتى نقيض الشكسر لنا من عبلاتفنا » ، فمنذ ذلك دس إلى أصاغرهم من خلصهم واستمالهم حتى تفرقوا في خدمة المستوطنين ، ولم يسق مع كبارهم المماتذين إلا المتثال ، وارتحسلوا في غايته (۱) ، من بلولاق ، وسافر معهم الشماشيرجي المذكور ، ومن بلصحبته من المصريين وحولمهم العربان ، وساروا على طريق دمياط وهم اثنان وخمسون شخصا من كبار طائفة الارتؤد ، وصل من العرب في منة تجمعهم ما لاخير فيه ، وكللك في منة إقامتهم من الحقف والتعربة ، وقطع الطريق على المسافرين .

#### شهر ربيع الأول سنة ١٢٢١ 📆

استهل بيوم الثلاثاء (٢) .

وفي ليلة الاحد سادسه (<sup>4)</sup> ، حصل رعد كثير ويرق بين المغرب والعشاء بلدون مطر والغيم قليل متقطع ، وذلك سايع عشر بشنس وثاني عشر أيار ، والشمس في ثالث درجة من برج الجوزاء ، وذلك من النوادر في مثل هذا الوقت .

وفي يوم الاحد المذكور (1) ، ضربوا مدافع من القلعة لبشدارة وردت من الجهة القبلية ، وذلك أنَّ رجب أضا وياسين بيك الللين انضما إلى الأمراء المصرية القبليين عملا متاريس بحرى المنية (1) ، لمنعا من يصل إليها من مراكب اللخيرة ، فلما ماقر محو بيك بحراكب اللخيرة ووصل إلى حسن باشا طاهر بني سويقد عاصحب معه عابديس بيك وعدة من المحسكر في عدة مراكب ، فلما وصلوا إلى محل المتاريس تراموا بالمدافع والرصناص ، واقتحمسوا المرور ، وساعدهم الربع فخطموا إلى المناس ، وارسلوا المنهم الربع فخطموا إلى مراسلوا المنها رحملهم الربع فخطموا المناسة ، وطلعوا المنهم الربع فخطموا المناسة ، والسلوا

<sup>(</sup>۱) خایة صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۱۸ مایو ۱۸۰۲ م .

<sup>(</sup>٢) ربيع الأول ١٣٢١ هـ/ ١٩ مايو - ١٧ يونيه ١٨٠٦ م . (١) ١ ربيع الأول ١٣٢١ هـ/ ١٩ مايو ١٩٨٦ م .

<sup>(1) 7</sup> ربع الأول ١٢٢١ هـ/ ٢٤ ماير ١٠٨١م. (٥) 7 ربع الأول ١٢٢١ هـ/ ٢٤ ماير ١٠٨١م.

<sup>(1)</sup> الذي " من اللدة الفصرة القدارية ، اسمها القبطى (Temoni) ، وروت أيضاً يأسم (Temoni khoufru) ، ومرف إنسة القبطى (Temoni) ، ومرفت إنسة أين خصيب ، ومنية القولى ، حيث يها بقام التبييخ طبى القولى ، وهي قاملة منطقة الميا .

ومزی ۽ محمد : الرجع السايق ۽ ق ٢ ۽ چـ ٣ ۽ ص ١٩٦ – ١٩٨ .

بذلك المبشرين فأخيروا بذلك، وبالغوا في الإخبار ، وأن ياسين ببك قتل هو وخلافه، ورأسه واصلة مع رؤوس كشيرة ، فعملوا لذلك شنكا وضربت مدافع كشيرة ، ولم يكن لقتل ياسين بيك صحة ، ثم وصل محو بيك وابن وافي وقد نزلا في شكترية (١١) لها عدة مقاديف ، ودفعوا في قوة التيار حستى وصلوا إلى مصر ، ولم يسصل معهم رؤوس كما أخير المبشرون .

وفيه (1) ، قور فرضة عملى البلاد ، وهى دراهم وغملال ، وعينوا لذلك كماشفا فسافر ومعه عدة من العسكر وصحبتهم نمقاقير (1) ، وسافر أيضًا خازندار الباشا وصحبته على چلبسى وهو ابن أحمد كتخدا على قلده الباشا كشوفسية شرقية بلبيس ، واخذ صحبته أكثر رفقائه وأصحابه من أولاد البلد ، فسافروا على حين غفلة إلى ناحية الدقهلية .

وفى عاشره (1) ، وصلت الاخبار بأن الالفى ارتحل من السبحيرة ورجع إلى ناحية وردان (٥) ، وعدى من جيشه وعربانه طائفة إلى جزيرة السبكية (١) ، وهرب من كان مرابطا فيسها من الاجناد المصرية وغيرهم وظلبوا من أهالى السبكية دراهم وغلالا ، وفر غالب أهلها منها وجلوا عنها وتفرقوا فى بلاد المنوفية .

وفي ثانى عشره (٧) ، يوم الجمعة ، عمل المولد النبوى ونصبوا بالاربكية صدوارى تجساه بيت الباشدا والشيخ محمد سعيد البكرى ، وقد سكن بدار مطلة على البركة داخل درب عبد الحق (٨) ، وأقام هناك ليالى المولد إظهارا لبعض الرسوم .

<sup>(</sup>١) شكترية : نوع من السفن النيلية طويلة وكبيرة .

<sup>(</sup>٢) ٦ ربيع الأول ١٢٢١ هـ / ٢٤ مايو ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>٣) نقاقير : انظر ، جـ ٣ ، ص ٢٥ ، حاشية رقم (١) .
 (١) ١٠ ريم الأول ١٣٢١ هـ / ٨٦ مايو ١٨٠١ م .

 <sup>(</sup>٥) وردان : قرية قبلهة ، تنب إلى وردان الرومي مولى عبمرو بن العاص ، وهيي إحدى قرى موكز إسبابة ،
 محافظة إليارة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ٦٥ -- ٦٦ .

 <sup>(</sup>١) جسزيرة السبكية : لم نعثر علمي تعريف بها ، وواضح من النص لها قرية من وردان ، مركز إنباية ، محافظة
 الحادة.

<sup>ُ (</sup>٧ُ) ١٢ ربيع الأول (١٢٢١ هـ/ ٣٠ مايو ١٨٠٢ م .

 <sup>(</sup>۸) درب عبد الحق : يقع بشارع البكرى بالقرب من العتبة ، به جامع بعرف بجامع عبد الحق .
 مبارك ، على : للرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ٣٥٧ .

وفيه (۱) ، علقموا تسعة رؤوس على السبيل المواجمه لياب رويلة ذكروا أنسها من قتلي دمنهور وهي رؤوس مجهولة ، ووضعوا بجانبهم بيرقين ملطخين بالدماء .

وفيه (11) ، طلب الباشا دراهم سافة من الملتزمين والتجار وغيرهم بموجب دفتر أحمد باشب خورشيد الذي كسان قبضها في عام أول قبل القومة والحرابة ، فعينوا مقاديرها وعينوا بطلبها المبينين بالطلب الحثيث من غير مهلة ، ومن لم يجدوه بأن كنان ضائبا أو متغيبا دخلوا داره وطالبوا أهله أو جاره أو شريكه فضاق ذرع الناس ، وذهبوا أقواجا إلى السيد عمر أفندى النقيب ، فيتضجر ويتأسف ويستقلق ويهون عليهم الأمر ، وربما سعى في التخفيف عن المعض بقدر الإمكان ، وقد تورط في الدعوة .

وفيه (٣) ، ساقر السيد محمد المحروقي إلى سد ترعة الفرعونية ، وذلك أن الترجة المذكورة لما اجتهد في سدها المصريون في سنة النبي عشر وماتين والف (٤) ، كما تقسدم ، فانفتحت من محمل آخر يفلد إلى ناحيمة الترعة المسماة بالمفيض ، وكان ذلك بإشارة أيوب بيبك الصغير لعدم انقطاع الماء صن ري بهلاده ، فتهورت أيضاً هذه الناحية واتسعت وقوى اندفاع الماء إليها في مدة هذه السنين حتى جف البحر الغربي والشرقي ، وتغير ماء النبيل في الناحيمة الشرقية ، وظهرت فيه الملوحة من حدود المنصورة ، وتسعطت مزارع الارز وشرقت بهلاد البحر الشرقي ، وشربوا الاجاج (١٠) ومياه الآبار والسواقي ، وكثر تشكي أهالي السلاد ، فحصل العزم على سدها في هذا الأحجار من البخر على سدها في هذا الأحجار من الجدل الشرقية ، وجمع العمال والفلاحين وسيقت إليه المراكب المسلومة بالاحجار من أول شهر صفر إلى وقت تباريخه (٢) ، وجبوا الأموال من البلاد لأجل النفقة على ذلك ، شم سافر السيد المحسروقي أيضاً ويذل جهاده ، ورموا بها من الاحجار ما يضيق به الفضاء من الكثرة ، وتعطل بسبب وجبوا الأسافرون لقلمة المراكب وجفاف البحر الغربي والخوف من السلوك فيه من قطاع ذلك السفار ويضائع النجار يأتون

<sup>(</sup>١) كال ربيج الأول ١٣٢١ هـ/ -٣ مأيو ١٠٨١ م . (٢) ١٢ ربيع الأول ١٣٢١ هـ/ ٣٠ مايو ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٣) ١٢ ريخ آلارل: ١٣٧١ هـ / ٢٠٠٠ م. (٤) ١٣١٢ هـ / ٢٦ يول؛ ١٧٩٧ - ١٤ يوك ١٧٩٧ م. (ه) الإجاب : كي لله شنيد القرحة .

<sup>(</sup>٦) ٢ صفر ١٧٢١ - ١٧ ويم الأول ١٣٢١ هـ / ٢٠ أبريل - ١ مايو ١٨٠١ م .

 <sup>(</sup>٧) المعاشات : مقردها : معاش ، وهي صفن كبيرة ، كانب تستعمل للتقل بالنيل .

بشحناتهم إلى حد السد ومحل العمل والشخل فيرسون هناك ، ثم ينقلون ما بها من الشحنة والبضائع إلى البر ، وينقلونها إلى السفن والقوارب التي تنقل الاحجار ، ويأتنون بها إلى مساحل بولاق فيخرجون ما فيها إلى البر ، وتلهب تلك السفن والقوارب إلى اشغالها في نقل الحجر ، ولا يخلف ما يحصل في البضائع من الاتلاف والضياع والسرقة وزيادة الكلف والاجر وغير ذلك ، وطال أمد هذا الأمر

وفى أواخره (١<sup>١)</sup> ، نزل الباشا للكشف على النرعة فغاب يومين وليلتين ثم عاد إلى مصر .

#### شهر ربيع الثاني سنة ١٣٢١ 😗

فيه ، وردت سعاة من الإسكندرية وأخبروا بورود أربع مراكب ، وفيها عساكر من النظام الجديد ، وصحبتهم ططريات (٢) وبعض أشخاص من الإنكليز ، ومعهم مكاتبة خطابا إلى الألفى وبشارة بالرضا والعفو للأمراء المصرية من الدولة بشفاعة الإنكليز ، فلما وصلوا إليه بناحية حوش ابن عيسى بالبحيرة (٤) ، سر بقدومهم وعمل لهم شنكا وضرب لهم مدافع كثيرة ، شم شملهم وأرسلهم إلى الأمراء القبلين ، وصحبتهم أحد صناحقه وهو أمين بيك ومحمد كاشف تابع إبراهيم بيك الكبير ، ثم إنه أرسل عدة مكاتبات بمذلك الخبر إلى المشايخ وغيرهم بمصر ، وكذلك إلى مشايخ العربان مثل الحدويطات والعائد (٥) ، وشيخ الجزيرة وباقى المشاهير ، فأحضر ابن شعير (١) الأوراق التي أتتهم من الألفى إلى الباشا، وفيها : « ونعلمكم أن محمد على باشا ربحا ارتمل إلى ناحية السويس ، فلا تحملوا أثقاله ، وإن فعلتم ذلك محمد على باشا ربحا وبالا سمم الباشا ذلك قال : « إنه مجنون وكذاب » .

<sup>(</sup>۱) آخر ربیع الأول ۱۲۲۱ هـ / ۱۷ یونیه ۱۸۰۱ م : `

<sup>(</sup>٢) ربيع الثاني ١٢٢١ هـ / ١٨ يونيه - ١٦. يوليه ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>٣) فطريات : صنيعة النسب إلى كلمة د التر ٤ ، وتدسق سعاة البريد ، مفردها « ططرى ٤ ، وكدان لهؤلاء السعاة وئيس يعرف ٩ تتر أفاس ٤ ، أى أمنا ألما التر ، وكان لهم رى خاص هو نوع من الضلمة .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ١٤٤ - ١٤٥ .

<sup>(2)</sup> حوش ابن عيسى : تكونت في المعهد العثماني : بقصلها من زمام الكوم الأخضر ، وتنسب إلى شيخ العرب عيسى بن إسساعيل أمير بني عمونة ، كانت تابعة باركـــز أبو حمص ، فلما أنشـــئ مركز أبو المطامير فسى سنة ١٩٣٠ م ، الحقت به ، محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ض ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن شدید وابن شعیر : ابن شدید شیخ عربان الحویطات . ``

وفيه (1) ، فتح الباشا السطلب بفائظ البلاد والحصص من المستزمين والفلاحين ، وأم الروزنامجي وطائفته بتحرير ذلك عن السنة القابلة (1) ، فضح الملتزمون وترددوا إلى السيد عمر النقيب والمشابخ ، فخاطبوا الباشا فاعتذر إليهم باحتياج الحال والمصاريف ، ثم استقر الحال على قبض ثلاثة أرباعه النصف على الملتزمين والربع على الفلاحين ، وأن يحسب الريال في القبض منهم بثلاثة وثمانين نصفا ، ويقبضه باثنين وتسعين ، وعلى كل مائة ريال خمسة أنصاف حق طريق ، مسواء كان القبض من الملتزم عن حصته في الناحية ، وإذا كان التبوجيه بالطلب من كاشف الهناحية كانت أشنع في التغزيم والكليف لترادف كان الترجيه بالطلب من كاشف الهناحية كانت أشنع في التغزيم والكليف لترادف الإرسال وتكرار حق الطريق .

وفي سادسه (١٠ ، حضر أحمد كاشف سليم من الجسهة القبلية ، وسبب حضوره أنَّ الباشا لما بلغته هذه الاخبار أرسل إلى الأمراء القبليين يستدعى منهم بعض عقلانهم ، مثل : أحمد أغا شويكار ، وسليم أغا مستحفظان ، ليتشاور معهم في الأمر ، فلم يجب واحد منهم إلى الحضور ، ثم اتضقوا على إرسال أحمد كاشف لكونه ليس معدودا من أفرادهم ، وبينه وسين الباشا نسب لأنَّ ربيته تحمت حسن الشماشيرجي ، فحضر واختلى به الباشا مرارا ، ثم أمره بالعود فسافر في يوم الثلاثاء رابع عشره (١) ، وأصحب معه هدية إلى إبراهيم بيك والبرديسي وعثمان بيك حسن وغيرهم من الأمراء ، وهي عدد خيول وقلاعيات وثباب وامتعة وغير ذلك .

وفي ساهسه (\*) أيضاً ، قبض الباشا على إبراهيم أغا الوالى وحبسه مع أرباب الجرائم ، وسبب ذلك أنَّ البصاصين شاهدوا حمولا فيها ثباب من مسلابس الاجناد أعدها بعض تجار النصارى ليرسلها إلى جهة قبلى ، لتباع على أجناد الأمراء المصريين وعاليكهم ويربح فيها ، وسئل الحاملون لها فأخصروا أنَّ أربابها فعلوا ذلك باطلاع الوالى المذكور على مصلحة أخذها منهم ، ووصل خبر ذلك إلى الباشا ، فأحضره وقبض عليه وحبسه ، ثم أطلقه بعد أيام على مصلحة تقررت عليه بشفاعة امرأة من المهارمة المستقريين ، وعاد إلى منصبه ، وأخذت البضاعة ، وضاعت على أصحابها وغرموهم زيادة على ذلك غرامة ، وكذلك اتهم اللى حجزها بأنّه اختلس منها أشياء وحبس وأخذت منه مصلحة ، فتحصل من هذه الفضية جملة من المال مع أنّها في

<sup>(</sup>أ) ربيع الثاني ١٢٢١ هـ/ ١٨ يوئيه - ١٦ يوليه ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۲۲۲ هـ/ ۱۱ مارس ۱۸۰۷ - ۲۷ فیرایز ۱۸۰۸ م . (۲۳ دیج انتانی ۱۲۲۱ هـ/ ۲۲ یوئیه ۱۸۰۱ م . (۶) ۱۶ دیم انتانی ۱۲۲۱ هـ/ ۱ یولیه ۱۸۰۱ م . . . . (۵) ۲ دیج انتانی ۱۲۲۱ هـ/ ۲۳ یوئیه ۱۸۰۱ م .

خلال المراسلة والمهاداة ، ونودى بعد ذلك بــأنَّ من أراد أن يرسل شبئًا أو متجرا ولو إلى السويسس فليستأذن عــلى ذلك ، ويأخذ به ورقة مــن باب الباشا ، فإن لــم يفعل وضاع عليه فاللوم عليه .

وفي يسوم الثلاثماء رابع عسره (١) ، ورد ساعمي وصحبته مكتوب من حماكم الإسكندرية خمطابا إلى الدفتردار ، يخبّره بوصول قبطان باشا إلى السثغر ، وفي أثره واصل باشا متولى على مصر واسمه موسى باشا ، وصحبتهم مراكب بها عساكر من الصنبف الذي يسمى المنظام الجديد ، وكمان ورود القبطان إلى المنغر ليلة الجمعة عاشره (٢) ، وطلعوا إلى البر بالإسكندرية يوم السبت حادي عشره (٢) ، فلما قرأ الدفتردار الورقة ، أرسل إلى السبيد عمر النقيب فحضر إليه ، وركب صحبته للباشا واختليا معمه ساعة ، ثم فارقاه ، ولما بلغ الألفسي ورود هذه الدونانمة (٤٠) ، وحضرت إليه المبشرون وهمو بالبحيرة امتلأ فسرحا ، وأرسسل عدة مكاتبات إلى مصمر صحبة السعاة ، فقبضوا على السعاة ، وحضروا بهم إلى الباشا فأخفاها ، ووصل غيرها إلى اربابها على غير يند السعاة وصورتها: ﴿ الإخبار بحضور الدونائة صحبة قبطان باشا ، والنظام الجديسد ، وولاية موسى باشا على مصر ، وانفصال محمد على باشا عن الولاية ، وأنَّ مولانا السـلطان عفا عن الأمراء المصريين وأنْ يكونــوا كعادتهم في إمارة مصر وأحكامها ، والبـاشا المتولى يستقر بالقلعة كعادتــه ، وأنَّ محمد على باشا يخرج من مصر ويتوجه إلى ولايته التي تقلدها وهي ولاية سلانيك (٥) ، وأن حضرة قبطان باشما أرسل يستدعي إخواتنا الأمراء مسن ناحية قبلين، فالله يسهمل بحضورهم فتكونوا مـطمئنين الخاطر ، وأعلمُوا إخوانـكم من الأولداشات والرعية بـأن يضبطوا أنفسهم ، ويكسونوا مع المعلماء فسى الطاعة ، وما بمعد ذلك إلا الراحمة والخير والسلام ٤ .

وفي يوم الجمعة سابع عشره (١٦) ، ورد قاصد من طرف قبودان باشا إلى بولاق ، فأرسل إليه السباشا من قابله وأركبه وحسضر به إلى بيت الباشا ، وأراد أن يسنزله بمنزل الدفتردار فاستعضى اللفتردار من نزوله عنده ، فأنزلوه ببيست الروزنامجي ، وأقام يوم السبت والأحد (٧) ، ولم يظهر ما دار بينهما .

<sup>(</sup>۱) ١٤ ربيع الثاني ١٢٢١ هـ/ ١ بوليه ١٨٠٦م . (۲) ١٠ ربيع الثاني ١٢٢١ هـ/ ٢٧ يونيه ١٨٠٦م .

ا (۲) ۱۱ ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ / ۲۸ یوتیه ۱۸۰۱ م .

 <sup>(</sup>٤) الدوائاة: عسريف لمسلكلمة التركية وطونائة وطونسما ، وتسنى الزينة السي تقيام في المدن ، بناسبة إحراز
 نصر ، أو مولد أمير ، وتستمعل بمعنى الاسطول ، وهو المعنى المقصود هنا .

 <sup>(</sup>٥) ولاية سلانيك : ولاية مقدونية ، كانت إحدى ولايات الدولة العثمائية . .

<sup>(</sup>١) ١٧ ربيع الثاني ١٣٢١ هـ / ٤ يوليه ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٧) ١٨ ، ١٩ ربيم الثاني ١٩٢١ هـ / ٥ ، ٦ يوليه ١٨٠٦ م .

ثم سافر فسي يوم الإالنين (١١) ، وذهب صحبته سليم المعروف بقبسي لركخسي ، وشرع السباشا فمي عمل آلات حـرب وجلل ومدافع ، وجمعـوا الحدَّادين بــالقلـعة العصيان ، وعدم الامتشال ، وجمع إليه كبار العسكر وشماورهم وتناجي معهم ، فوافقوه على ذلك ، لأن ما من أحد منهم إلا وصار له عدة بيوت وزوجات ، والتزام بلاد وميادة لم يتخيلمها ولم تخطر بـذهنه ولابفكره ، ولايـسهل به الانسلاخ عـنها والخروج منها ولو خرجت روحه ، وأخبر المخبرون أنَّ الآلفي أرسل هدية إلى قبودان باشا ، وفيها ثلاثون حصانما منها عشرة برخوتها (١١) ، ودين الغنيم أربعة آلاف رأس ، وجملة أبقار وجسواميس ومائة جمل محملة بالذخيرة وءنير ذلك من النـقود والثياب والأقمشة برسمه ، ورسم كبار أتباعه ، شم إنَّ الباشا أ-حضر السيد عمر والخاصة وعرفهم بصورة الأمر الوارد بعزله وولاية موسى باشا ، وأن الأمراء المصريين أعرضوا المسلطنة في طلب العقو وعودهم إلى إمرياتهم ، وحسروج العساكر التي أفسدت الإقليم عن أرض مصر ، وشرطوا على انفسهم القيام بخدمة الدولة والحرمين الشريمة ين ، وإرسال غلالهما ودفع الخزينة وتنامين البلاد ، انتحصل غنهم الرضا ، وأجيبوا إلى سؤالهم على هذه الشروط، وأنَّ المشايخ والعلماء يتكفلون بهم ويضمئون عهدهم بذلك ، فأعملوا فكركم ورأيكم في ذلك ، ثم انفصلو ا من مجلسة ."

وفيه <sup>(۱۲)</sup> ، أرسل السياشــا فجمــع الاخشاب الــتى وجــدهـا ببــولاق في الــشوادر والحواصل والوكـــائل وطلَّعوا جميــع ذلك إلى القلعــة لعمل الــريــات والعَجَل برسم المدافع والقنابر

وفي يوم الثلاثاء حدادى عشرينه (4) ، كان مولد المشهد الحسيني المعتاد وحضر الباشا لزيارة المشهد ، ودعاه شيخ السادات وهو الناظر على المشهد، والمقيد لعمل ذلك فدخل إلسيه وتغدى عنمده ، ثم ركب وعاد إلى داره ، وأكثر ، من الركسوب والطواف بشوارع المدينة ، والطلوع إلى القلعة والمتزول منها ، واللذهاب إلى بولاق وهو لابس برنسا .

(۱) ۲۰ ربیم الثانی ۱۲۲۱ هـ / ۷ بولیه ۱۸۰۱ م ۰۰

وفي يوم الخميس شالث عشرينه (٥) ، حضر ديـوان أفندي رعبدالله أغا بكتاش

 <sup>(</sup>۲) وخوت : مفرها و رخت ٤ ، لها معان كثيرة ، وتعنى هنا : طقم الحصان وعلة لجام . .
 سليمان ، احمد السعيد : المرجع السابق ، ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) ٢٠ ربيع الثاني ١٣٢١ هـ/ ٧ يولي ١٨٠١م . (٤) ٢١ ربيع الثاني ١٣٢١ هـ/ ٨، يوليه ١٨٠٦م .

<sup>(</sup>۵) ۲۳ ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ/ ۱۰ یولیه ۱۸۰۲ م .

الترجمان عند السيد عمر ومعهما صورة عرض يكتب عن لمان المشايخ إلى الدولة في شأن هذه الحادثة ، فتناجوا مع بعضهم حصة من النهار ، ثم ركبا وحضرا في ثاني يوم<sup>(1)</sup> عند الشيخ عبدالله الشرقاوى ، وأمروا المشايخ بتسظيم العرضحال وترصيعه ووضع أسمائهم وختومهم عليه ، ليرسله الباشا إلى الدولة ، فلم تسعهم المخالفة ، ونظموا صورته ثم بيضوه في كاغد. كبير .

وصورته بالحرف: و بسب لَيْقَوَالْ وَالْحِيهِ الروف الحليم ، الحمد لله ذى الجلال على جميع الشنون والاحوال ، نرفع إليك أكفا من بحر جودك معترفة ، ونتوجه إلى كمبة فضلك بقلوب بخالص الوحدانية معترفة ، أن تديم بهجة الزمان ، ورونق عنوان الهمن والامان ، بدوام وزير تخضع لمهابته الرقاب ، وتدنو لهمة سطوت المهمات الصعاب ، منتهى آمال المقاصد والوسائل ، ومحط رحال المطالب من كل سائل ، حضرة صدر الصدور ، ومدبر مهمات الامور ، الصدر الاعظم محمد على باشا ، أدام الله دعائم العز بقيامه ، وفسم للانام في أيامه محفوظ بعناية الرب الكريم ، محفوظ بآيات القرآن العظيم آمين .

أما بعد رفع القصد د والرجاء ، ومد سواعد الخضوع والالتجاء ، فإننا ننهى لمسامعكم العلية ، وشهم اخلاقكم المرضية ، بأنه قد قدم حضرة المدستور المكرم ، والمشير المفخم ، مدبر «بهمات الاسكلات البحرية ، خادم الدولة العلية الوزير قبودان بالسا إلى ثغر سبك درية ، فارسل كتخدا البوابين سعيد أغا ، وصحبته الامر الشريف ، الواجب ال قبول والتشريف ، المعنون بالرسم الهمايونى العالى ، دامت مسراته على محر الله هور والاعوام والايام والليالي ، فأوضح مكنونه ، وافصح مضمونه ، بأنه قد تظاولت المعلاوة بين الوزير محمد على باشا ، وبين الامراء المصريين ، فتطلت «مهمات الحرمين الشريفين من غلال ومرتبات ، وتنظيم أهير الخاج على حكم سوابق العادات ، والحال أنه ينبغى تقليم ذلك على سائر المطلوبات ، وأن على حكم سوابق العادات ، والعلوفات ، وترتب على ذلك لكامل الرعية بالاقاليم المسرية المدار والاضمحلال ، وأنهت الامراء المصرية هذه الكيفية لحضرة السلة المسرية ، وأنهم يتعه بون بالمزام جميع مرتبات الحرمين الشريفين من غلال وعوائد ومهمات ، وإنوام الشريفة إلى ولاء الامور بالليار المصرية ، وأنهم يقومون في كل سنة بدفع من الاوامر الشريفة إلى ولاء الامور بالليار المصرية ، وأنهم يقومون في كل سنة بدفع

<sup>(</sup>١) ٢٤ ربيع الثاني ١٢٢١ مم/ ١١ يوليه ١٨٠٦م.

الأموال الميرية إلى خزينة الدولة العلية ، إن حصل لهم العفو عن جرائمسهم الماضية والرضا بدخولهم مصر المحمية ، والتمسوا من حضرة الدولة العلية قبول ذلك منهم ، وبلوغهم مأمولهم ، فأصدرتم لسهم الأمر الهمايونسي الشريف المطاع المنبيف ، يعزل الوزير المشار إلىيه لتقرير العداوة معمه ، ووجهتم له ولاية سلانيـك ، ووجهتم ولاية مصر إلى الوزير موسى بـاشا ، وقبلــتم توبتهــم وأنَّ العلماء والــوجاقليــة والرؤساء والوجهاء بالديار المصرية الداعين لحضرة مولانا الخنكار (١١ ببلوغ المأمولات المرضية ، إنَّ تعهدوا بهم وكفلوهم يحصل لهم المساعدة الكلية ، حكم التمامهم من اعتاب حضرة الدولة العلمية ، فأمركم مطاع وواجب القبول والاتباع ، غمير أنَّنا نلتمس من شيَّم الأخلاق المرضية ، والمراحم العلية ، العفو عن تعهدنا وكفالتنا لهم ، فإن شرط الكفيل قدرت على المكفول ، ونحين لاقدرة لنا عملي ذلك لمما تقدم من الافسعال الشهيرة، والأحموال والتطورات الكثيرة ، التي منها خيانة المرحوم السيمة على باشا والى مصر سابقا بعمد واقعة مير ميران طاهر باشا ، وقتل الحجماج القادمين من البلاد الرومية ، وسلب الأموال بغير أوجه شرعية ، والصغير لايسمع كلام الكبير ، والكبير لايستطيع تنفيذ الأمر على الصغير ، وغير ذلك مما هو معلومنا وبمشاهدتنا ، خُصوصا ما وقع في العالم الماضي من إقدامهم على مصر الحمية ، وهجومهم عليها في وقت الفجرية ، فجلاهم عنها حضرة الشار إليه ، وقـتل منهم جملة كثيرة ، فكانث واقعة شهيرة ، فهذا شيء لاينكسر فحيتك لايمكننا التكفل والتعهدُ لانسنا لانطلع على ما في السرائر ، وما هو مستكنّ في الضمائر ، فنرجو عدم المؤاخلة في الأمور التي لاقدرة لنا عليها ؛ لأننا لانـقدر على دفع المفسدين والطغاة والمتمردين الـذين أهلكوا الرعايا ودمروهم ، فأنتم خلفاء الله على خليقته ، وأمناؤه على بريته ، ونحن ممتثلون لولاة أموركم في جميع ما هو موافق للشريعة المحمدية ، على حكم الأمر من رب البرية ، في قوله سبحـانه وتعالى : ﴿ يَا أَيْهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطْبِعُوا اللَّهُ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولُ وأُولَى الأمر مُنكُم ﴾ (٢) ، فلا تسعنا المخالفة فيما يرضى الله ورسوله ، فإن حصل منهم خلاف ذلك فكل الأمرُ فيهم إلى مالـك الممالك ، لأن أهل مصر قوم ضعاف ، وقال عليه الصلاة والسلام : ١ أهلُ مصر الجندُ الضَّعيف ، فما كادَهُم أحسدٌ إلاَّ كفَاهُسم اللهُ مُؤنتَه ؛ ، وقال أيضًا : ﴿ وَكُلُّ رَاعٍ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيتُه يَوْمَ القِيامَة ﴾ ، ونفيد أيضًا

<sup>(</sup>١) الحتكار لقب للسلطان العثماني معناه : السعيد ، الحسن الحظ . سليمان ، أحمد السعيد : المرجم السابق ، ص ١١٣ -

<sup>(</sup>٢) سورة : النباء ، رقم (٤) آية رقم (٩٩) .

حضرة المسامع العلية من خصوص الفرض والسلف (١١) ، التى حصل منها الشقلة للأهالى من حضرة محسوبكم الوزير محمد على باشا ، فإنه اضطر إليها لاجل إغراء اللهمالى من حضرة محسوبكم الوزير محمد على باشا ، فإنه اضطر إليها لاجل إغراء العساكر وتقويتهم على دفع الاشتياء والمفسديين والطغاة المتمردين ، استثالا لاوامر المدولة العلية ، فالامر مفوض إليكم ، والملك أمانة الله تحت أيديكم ، نسأل الله الكريم المنان ، أن يديم العز والامتنان ، لنستة السلطان مع رفعة تترشح بها في النفوس صطمته ، وسطوة تسرى بها في النفوس صطمته ، والله يقلى دولته على الاثام ، وأن يحسن البدء والحتام ، بجاه سيدنا محمد خير البرية ، وآله وصحبه ذوى المناقب الوقية ، . انستهى ، وكتبوا من ذلك نسختين إحداهما إلى القبطان ، وأخرى إلى السلطان ، وكتبوا عليهما الإمضاء والحترم وأرسلوهما .

وفي ليلة الاثين ثالث عشرينه (١) ، وصل شاكر أغا سلحدار الوزير إلى بولاق ، فتلقوه وأركبوه إلى بيت الباشا ، فلما أصبح النهار ، أرسلوا أوراقا وصلت صحبة السلحدار المذكور ، إحداها : خطابا للمشايخ ، وأخرى : إلى شيخ السادات ، وثالثة : إلى السيد عمر النقيب ، وكلها على نسق واحد ، وهي من قبودان باشا ، وعليها الحتيم الكبير ، وهي بالعربي ، وفرمان رابع باللغة التركية خطابا للجميع ، ومضمون الكل الإخبار بعزل محمد على باشا عن ولاية مصر ، وولايته سلانيك ، وولاية السيد موسى باشا النقصل عنها مصر ، وأن يكون الجميع تحت الطاعة والامتئال للأوامر ، والاجتهاد في المعاونة ، وتشهيل محمد على باشا فيما يحتاج إليه من السفن ، ولوازم السفر ، ليتوجه هو وحسن باشا والى جرجا صن طريق دعياط بالإعزاز والإكرام ، وصحبتهما جميع العساكر من غير تناخير ، حسب الأوامر السلطانية ، ثم إنهم اجتمعوا في عصر ذلك اليوم بمنزل السيد عمر ، وركبوا إلى الباشاء ، فلما استقروا بالمجلس ، قال لهم : « وصلت إليكم المراسلات الواردة صحبة السلحدار » ، قالوا : « نعم » ، قال : « وما رأيكم في ذلك » ، قال الشيخ المراوى : « ليس لمنا رأي والرأى ما تراه ، ونحسن الجميع على وأيك » ، قال الميم من فلم ؛ » ، وأرسل إلسيهم من لهم : « في غد أسعث إليكم صورة تكتبونها في رد الجواب » ، وأرسل إلسيهم من لهم : « في غد أسعث إليكم صورة تكتبونها في رد الجواب » ، وأرسل إلسيهم من لهم : « في غد أسعث إليكم صورة تكتبونها في رد الجواب » ، وأرسل إلسيهم من

<sup>(</sup>١) كتب يهامش ، ص ١٣ ، طبعة بولاق \* قوله الفرض والسلَّف ، جمع فرضة وسلقة ؟ .

<sup>(</sup>٢) ٢٣ ربيم الثاني ١٢٢١ هـ / ١٠ يوليه ١٨٠٦ م .

كتب يهامش ص ١٧ ، طبعة بولاق قوله : « وفرى ليلة الإثنين . . . إلسنع ، هكلاً بالنسخ التي معنا ، ولعلها ٥ سابع عشريت ، يدليل ما قبله وبسعله ، وهو الصواب لائة ٣٣ ربيع الثاني ١٧٢١ هـ / ١٠ يوليه ١٨٠٦م. يعامل يوم الحميس ، و ٢٧ ربيم الثاني ١٣٢١ هـ / ١٤ يوليه ١٨٠٦ م بعامل يوم الإثنين .

الغد صورة مضمونها: \* أنَّ الاوامر الشريعة وصلت إليهنا ، وتلقيهناها بالسطاعة والامتثال ، إلا أن أهل مصر ورعيتها قوم ضعاف ، وربما عصب العساكر عن الحزوج ، فيحصل لاهل البلدة الفسرر وخراب الدور ، وهتك الحرمات ، وأنتم أهل للشفقة والرحمة والتلوها ، ونحو ذلك من التزويقات والتمويهات وأصدوها إليه ، وفي أثناء ذلك محمد على باشا آخذ في الاهتمام والتسهيل ، وإظهار الحركة والحروج لمحاربة الالفي ، وبرزت العساكر إلى ناحية بولاق ، وخارج البلدة ، وعدوا بالحيام إلى البر ألغربي ، وتقدم إلى مشايخ الحارات بالتعريف على كل من كان متصفا بالجيام إلى البر ألغربي ، وتقدم إلى مشايخ الحارات بالتعريف على كل من كان متصفا بالجدية ، ويسكنوا أسماءهم ، ومحل سكنهم قفعلوا ذلك ، ثم كسبت لهم آوراق بالامر بالخروج ، وعليها ختم الباشا ، ومسطور في ورقة الأمر بأن المأمور يصحب معه شخصين أو ثلاثة على أنَّ أكثرهم لايملك حمارا يركبه ، ولايحمل عليه متاعه ، ولا ما يصرفه على نفسه فضلا عن غيره ، وكذلك أمر الوجاقلية جليلهم وحتيرهم ولا ما يصرفه على نفسه فضلا عن غيره ، وكذلك أمر الوجاقلية جليلهم وحتيرهم بالحروج للمحاربة .

وفيه (۱۱) ، شرع الباشا في تقريس فرضة على السبلاد البحوية ، وهي القليسوبية والمنوفية والمغربية والمزاحمتين ، إلى آخر مجرى النيسل ، ورنبوها : اعلى ، وأدنى ، وأوسط ، وهي غلال : الاعلى : ثلاثون أردبا ، وثلاثون راسا من الغنسم ، وأردب أرز ، وثلاثون رطلا من الجين ، ومن السمن كللك ، وغير هذه الاصناف ، كالتين والجلة وغير ذلك ، والأوسط : عشرون إردبا وما يتبعها عا ذكر ، والادنى : اثنا عشر ، ومع ذلك القبض والطلب مستمر في قائظ الملتزمين بعضه من ذراتهم ، وسعضه من فلاحيسهم مع ما يتبع ذلك من حق الطرق والحدم ، وتوالى

وفي ليلة الثلاث ثامن عشرينه <sup>(٢)</sup> ، سافر شاكر أغا السلحدار بالأجوبة .

#### شهر جمادي الاولى سنة ١٢٢١ (٣)

استهل بيوم الخميس (١) .

<sup>(</sup>۱) ۲۷ ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ / ۱۶ یولیه ۱۸۰۱ م . .

<sup>(</sup>٢) ٢٨ ربيع الثاني ١٣٢١ هـ/ ١٥ يوليه ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٣) جمادی الأولی ۱۲۲۱ مد/ ۱۷ یولیه - ۱۵ اغسطس ۱۸۰۱ م .

<sup>. (2)</sup> إ جمادي الأرلى ١٢٢١ هـ / ١٧ يوليه ١٨٠٦ م

فى ثانيه (١) ، احترق مسعمل البدارود بناحية المسدايغ ، فحصل مسنه رجة عظيمة وصوت هائل مثل المدفع العظيم ، سمعه القريب والبعيد ، ومات به عدة أشخاص ، ويقال : إنَّهم رسوا بنبة من القلسعة بقصد التجربسة على جهة بولاق ، فستقطت فى المعمل المذكور ، وحصل ما ذكر .

وفى ثالثه (<sup>۱۲)</sup> ، يوم السبت وقت الزوال ركب الباشسا من داره يريد السفر لمحاربة الالفى ، ونزل إلى بولاق ، وعدى إلى بر إنبابة لتجهيز العرضى <sup>(۱۲)</sup> ، وأرسل أوراقا لتجمع العربان ، وعين لذلك حسن أغا محرم ، وعلى كاشف الشرقية .

وفى ليلة الاندين خامسه (1) ، حضر سليم أغا قابجى كتخدا الذى تقسدم سفره صحبة سعيد أغا كتخدا البوابين (6) ، مرسولا إلى قبودان باشا ممن طرف محمد على باشا ، فرجع بجبواب الرسالة ، ومحصلها : 8 أنَّ القبودان لسم يقبل هذه الاهذار ، ولا ما نمقوه من التمويهات التى لا أصل لها ، ولابد من تنفيذ الاوامر وسفر الباشا ، وزوله هو وحسن باشا وعساكرهما وخروجهم من مصر وذهابهم إلى ناحية دمياط ، وسفرهم إلى الجهة المأمورين بالذهاب إليها ، ولا شيء غير ذلك أبدا » .

وفي ليلة الخميس ثامنه (١٠) ، حضر على كاشف الشرقية وذلك أنَّه تقنطر من فوق جواده وكسرت رجله وأحضروه محمولا .

وفى يوم الحميس المذكور (٧٪) وصل الكشير من طوائف عرب الحمويطات(٨٪) ونصف خُرام (٧٪) من ناحية شبرا إلى بولاق ، وضربوا لحضورهم مداقع .

وفيه (١٠٠ ، ركب طوائف الدلاتية وتنقدموا إلى جنهة بحرى ، وأشسيع ركوب محمد على باشا ذلك اليوم فلم يركب .

<sup>(</sup>۱) ۲ جبادی الأولى ۱۲۲۱ هـ / ۱۸ يوليه ۱۸۰۲ م .

<sup>(</sup>٢) ٣ جمادي الأولى ١٢٢١ هـ / ١٩ يوليه ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٣) العرضي : الجيش ، والمقصود هنا الجيش الذي يصحبه لمقاتلة الالفي .

<sup>(</sup>٤) ٥ جمادی الأولی ۱۲۲۱ هـ/ ۲۱ يوليه ۱۸۰۱ م .

<sup>(</sup>٥) كتخدا البوابين : أي وكيل الجهاز الخاص بحراسة أبواب القصر السلطاني .

<sup>(</sup>١) ٨ جمادى الأولى ١٢٢١ هـ / ٢٤ يوليه ١٨٠٦ م . (٧) ٨ جمادى الأولى ١٢٢١ هـ / ٢٤ يوليه ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>A) الحويطات : انظر ، جـ ٣ ، ص ٩٤ ، حاشية رتم (۵) .

 <sup>(</sup>٩) نصف حرام: انتظيم قبلى عصبى ، ساد المجتمع المصرى ، حيث انقسم المجتمع فى المدن والريف إلى نصف
 سعد ، ونصف حرام ,

١٨٠١ مجمادي الأولى ١٢٢١ هـ / ٢٤ يوليه ١٨٠١ م .

وفى ثانى عشره (۱) ، ورد الخبر بوصول موسى باشا إلى ثغر سكندرية يوم الأحد حادى عشره (۱) ، والمذكور أرسل مـن طرفه قاصدا وعلمى يده مرسوم خطابـا لاحمد أفندى الدفتردار ، بأن يـكون قائما مقامه ويأمره بضبط الإيراد والمـصرف ، فلم يقبل الدفتردار ذلك ، وقال : ٩ لم يكن بيدى قيض ولاصرف ولا علاقة لى بذلك »

وفي يدوم الاحد (٢٠) ، طافت جماعة قواسة على بدوت الأعيان يبشرونهم بأن العساكر الكائين بناحية الرحمانية (٤) ، وكبوا على جرضى الآلفى ووقعت بينهم مقتلة كيسرة وقتلوا منه جملة فيهم أربع صحناجق ، ونهيوا منه زيادة عن ثمانمائية جمل بأحمالها ، وحدة هجن محملة بالاموال ، ورجعت العساكر ومعهم نحر الثمانين رأسا ومائمة أسير وغير ذلك ، وأنَّ الألفى هرب بمفرده إلى تباحية الجبل ، وقيل إلى الإسكندرية ، فكانوا يطوفون على الأعيان بهذا الكلام ، ويأخذون منهم البقاشيش ، ثم ظهر أنَّ هلذا الكلام لا أصل له ، وتبين أنَّ طائفة من العرب يقال لهم الجوابيس ٤٠٠ ، وهم طائفة مرابطون ليس يقع منهم أذية ولا ضرد لاحد مظلمة ، نظوا بالجبل بمثلك الناحية ، فدهمهم المحسكر ، وخطفوا منهم إبلا وأغناما ، وقتل فيما بينهم أنفار من الفريقين لمافعتهم عن أنفسهم .

وفى ذلك اليوم (١٦) أيضاً ، ركب حسن أغما الشماشرجي إلى المنصورية قرية بالجيزة (١٦) ، ومعه طائفة من العسكر ، وهي بالقرب من الأهرام ، فضربوا القرية ونهبوا منها أغناما ومواشى ، واحضروها إلى السعرضي بإنبابة وحضر خلفهم أصحاب الاغنام ، وفيهم نساء يصرخن ويصحن ، وصادف ذلك أنَّ السيد عمر النقيب على إلى العرضى ، فشاهدهم على هذه الحالة ، فكلم الباشا في شأنهم ، فأمسر برد الاغنام التي للنشأ، والفقراء الصارخين ، وذهبوا بالباقي للمطابخ .

<sup>(</sup>۱) ۱۲ جمادي الأولى ۱۲۲۱ هـ/ ۲۸ يوليه ۲-۱۸ م .

<sup>(</sup>٢) ١١ جمادي الأولى ١٢٢١ هـ/ ٢٧ يوليه ١٨٠٦م .

<sup>(</sup>٣) ۱۱ جمادی الأولی ۱۲۲۱ هـ/ ۲۷ يوليه ۱۸۰۱ م .

<sup>(</sup>٤) الرحمانية ، قريمة قديمة ، اسمها الأصلى ٥ معلسيسية عبد الرحمن ٥ ، وفي تاج المعروس ٥ محلسة عبد الرحمن ٥ ، وفي تاج ١٩٦٨ م ، وقاريع ١٩٢٨ هـ / ١٩٨ م ، وقاريع ١٩٢٨ هـ / ١٨٣ م ، وورد باسمها الحال للخصر : إحدى قرى مركز شيرائيت ، محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : الرجع النابق ، ق ۲ ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ .

 <sup>(</sup>٥) الجوابيس : أنظر ، جـ ٣ ، ص ٤٩٨ ، حاشية رقم (٢) .

<sup>(</sup>٦) ١١ جمادي الأولى ١٢٢١ هـ/ ٢٧ بوليه ١٨٠٦م .

<sup>(</sup>٧) للنصورية : قرية قديمة ، وهي إحدى قرى مركز إمبابة ، محافظة الجيزة .

رمزی ، محمد : الرجع النابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ؛ ص ۵۹ . .

وفي ثباني عشره (١) ، وردت الأخيار بأنَّ العساكم الكائنين بالرحمانية ، ومرقص (١) ، رجعوا إلى النجيلة (١) ، ونصبوا عرضيهم هنـاك وحضر الألفي تجاههم فركبوا لمحماربته ، وكانوا جمعا عظيما فسركب الألفى مجيموشه وحاربهم ووقع بسينه وبينهم وقعمة عظيمة ، انجلت عن نصرتمه عليهم وانهزام العسكسر ، وقتل من الدلاة وغيرهم مَقـتلة عظيمة ، ولم يـزالوا في هزيمتهم إلى السبحر ، وألقوا بأنفسـهم فيه ، وامتلأ البحر من طراطمير الدلاتية ، وهرب كتخدا بيك وطاهر باشــا إلى بر المنوفية ، وعدوا في الراكب، واستولى الألفي وجيوشه عملي خيولهم وخيامهم وحملاتهم وجبخانتهم، وأرسل برؤوس القتلي والأسرى إلى القبودان ، وأشيع خبر هذه الواقعة في الناس ، وتحدثــوا بها ، وانزعج الباشا والعــسكر انزعاجا عظيــما ، وعدى إلى بر بولاق ، وطاف الوالي وأصحاب الدرك ينادون علمي العساكر بالخروج إلى العرضي ، ويكتبوا أسماءهم ، وحضر الباشا إلى داره وأكثر من الركوب والذهباب والمجئ والطواف حول المـدينة والشوارع ، ويذهب إلــي بولاق ومصر القديمة ، ويــرجع ليلا ونهارًا وهو راكب رهوانا تارة ، أو فرسا ، أو بغلة ، ومرتد ببرنس أبيض مثل المغاربة والعسكر أمامه وخلفه ، ووصل مجاريـح كثيرة ، وأخبروا بالواقعة المذكورة ، ومات من جماعــة الألفـــى أحمد بيك الهنــداوى فقط ، والمجرح أمين بيــك وغيره جرح سلامة .

وفي يوم الأربعاء حسادي عشرينه (1) ، وصلت العساكر المهزومة وكبراؤهم إلى بولاق وفيهم مجاريح كثيرة ، وهم في أسوأ حال ، فمنعهم البساشا من طلوع البر ، وردهم براكبهم إلى بر إنبابة ، واستمسروا هناك إلى آخر النهار ، وهمم عدد كثير ، وقد انضاف إليهم من كان ببر المنوفية ولسم يحضر المعركة لما داخلهم من الحوف ، ثم أنهم طلعوا إلى بولاق ، وانتشروا في النواحس ، وذهب منهمم الكثير إلى مصر الفسدية ، وحضر كثير منهم ودخلوا المدينة ودخلوا المبيوت ، وازعجوا كشيرا من

(۱) ۱۲ جمادی الأولی ۱۲۲۱ هـ / ۲۸ يوليه ۱۸۰۲ م .

 <sup>(</sup>٢) مرقص : قرية قديمة السميها الاصلى ( محلة مرقص ٤ ) ضبطها صاحب تساج العروس ( مُركس ٤ ) يفتح الميم
 والقاف ) إحدى قرى مركز شهراخيت ، محافظة البحيرة .

<sup>ُ</sup> رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۳۱۰ .

<sup>(</sup>٣) النجيلة : كانت قاصمة مركز النجيلة ١٨٢٦ م ، ثم تسقل منها ديوان المركز ١٩٠٢ م ، إلي كوم حمادة ، وهمى . إحماس قرى مركز كوم حمادة ، محافظة البحيرة .

رمزی ، محملہ :ٰ المرجع السابق ، ف ۲ ، جـ ۲ ، ص ۳۳۳ .

<sup>(</sup>٤) ۲۱ جمادی الأولی ۱۲۲۱ هـ / ٦ أضطس ١٨٠٦ م .

الساكنين بناحية قناطر السباع <sup>(۱)</sup> ، وسويقة اللالا <sup>(۲)</sup> ، والناصرية <sup>(۲)</sup> ، وغير ذلك من النواحى ، وأخرجوهم من دورهم ، وقد كانت الناس استراحت منهم مدة غيابهم .

وفى يوم الاربعاء ثامن عشرينه (٤) ، الموافق لثامن مسرى السقبطى ، أوفى النيل أذره ، وركب الباشا فى صبيحة يوم الحميس (٥) إلى قنطرة السد ، وحضر القاضى والسيد عمر النقيب ، وكسر الجسر بحضرتهم ، وجرى الماء فى الخليج جريانا ضعيفا بسبب علمو أرضه ، وعدم تنظيف من الاتربة المتراكمة فيه ، ويقال أنهم فستحوه قبل الوفاء لاشتغال بال الباشا وتطيره وخوفه من حادثة تحدث فى مثل يوم هذا الجمع ، وخصوصا وقد وصل إلى بر الجيزة الكثير من أجناد الالفى

#### شهر جمادي الآخرة سنة ١٢٢١ 🚓

استهل بيوم السبت (٧) .

وفي سادسه (١٨) ، حضر طاهر باشا إلى بر إنبابة ، وتصب خيامه هناك ، وعدى هو في قلة إلى بر بولاق ، وذهب إلى داره بالاربكية ، وكان من آمره أنه لما حصلت له الهريمة فلهم إلى المنوفية ، وقد اغتباظ عليه الباشا ، وأرسل يقول له لاتريني وجهك بعد الذي حصل ، وترددت بينهما الرسل ، ثم أرسل إليه يأمره بالذهاب إلى رشيد ، فلذهب إلى فوو (١٩) ، ثم حضر شاهين بيك الآلني إلى الرحمانية ، فأرسل الباشا إلى طاهر باشا يأمره باللذهاب إلى شاهين بيك ويطرده من الرحمانية ، فذهب إلى في المراكب ، فرجع على أثره وركب من البرحتي تعدى بعد شاهين بيك بالمدافع فكسر بعض مراكبه ، فرجع على اثره وركب من البرحتي تعدى بعد الرحمانية ، ثم حضر إلى مسصر ، ووصل بعده الكثير منه المحسكر ، فامرهم الباشا بالعود فعاد الكثير منه في المراكب ، وحضر ايضاً إسماعيل أغا الطوبجي كاشف المنوفية ، وقد داخل الجميع الحوف من الآلفي .

<sup>.</sup> (١) تناطس السباع : تساطير ائتشاهما الظاهر يسبوس ، وجعل صليها رنك • السبع ؛ ، فعموفت بهذا الاسمسم ، وموضعها الآن مينان السيدة ربنب .

 <sup>(</sup>۲) سویقة اللالا : شارع یستندی من آخر شارع الحنفی بجسوار درب الهیانم ، ویستهی لشارع السدرب الجادید وطوئه
 ۲۷ مترا ویه هند عطف .

<sup>🕐</sup> مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) السناصوية : شارع بيتدئ من أخر شاوع سويسقة السباهين ، ويشهى لشسارع الكومى ، وطوله ٥٨٠ مترا ، ويسه

عدة دروب وعطف . مبارك ، على : لمرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) ٢٨ جمادي الأولى ١٣٢١ هـ/ ١٣ أغـطس ١٨٠٦ م.

<sup>(</sup>٥) ٢٩ جمادي ,الأولى ١٢٢١ هـ/ ١٤ أغسطس ١٨٠٦ م.

<sup>(</sup>٦) جمادي الأخرة ١٢٢١ هـ/ ١٦ أضطس - ١٣ سبتمبر ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٧) ١ يعمادي الأخرة ١٢٢١ هـ/ ١٦ أغسطس ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٨) ٦ جمادي الأخرة ١٢٢١ هـ/ ٢١ أغسطس ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>٩) قرّة : قرية قديمة ، أصبحت مدينة ، وهي قاعدة مركز فوة ، محافظة الغربية .
 رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٢ ، ص ١١٣ - ١١٥ .

وأما الألفى ، فإنه بعد انفصال الحرب من السنجيلة ، رجع إلى حصار دمنهور ، وذلك بعد أن ذهب أعيانها إلى قبودان باشا وقابلوه وأمنهم ورجعوا على أمانه ، وفلك بعد أن ذهب أعيانها إلى قبودان باشا وقابلوه وأمنهم ورجعوا على أمانه ، فانترقوا فرقتين : فرقة منهم اطمأنت ورضيت بالأمان ، والأخرى لم تطمئن بذلك ، وأرسلوا إلى السيد عمر والبائسا ، فرجع إليهم الجواب يسامرونهم باستمسرارهم على المهانعة ومحاربة من يأتى لحربهم ، فامتلوا ذلك ، وتبعتهم الفرقة الأخرى ، وأرسل إليهم القبودان يدعوهم إلى القلعة ، ويضمن لهم عدم تعدى الألفى عليهم ، فلم يرضوا بذلك ، فعند ذلك استفتى العلماء في جواز حربهم حتى يذعنوا لسلطاعة ، وأقسوه بذلك ، فعند ذلك أرسل إلى الألفى يأسره بحربهم فيحاصرهم وحاربهم واستمر ذلك .

وفى يوم الجمعة سابعه<sup>(١)</sup> ، ورد الخبر بموت الكاشف الذى بدمنهور .

وفي يسوم الخميس ثالث عشره (۱۱) ، وصلت قافلة من السويس وصحبتها المحمل ، فادخيلوه وشقوا به من المدينة وخلفه طبيل وزمر ، وأمامه أكابر البعسكر وأولاد الباشا ، ومصطفى جاويش المتسفر عليه ، ولقد أخبرني مصطفى جاويش المذكور أنه لما ذهب إلى مكة ، وكان الوهابي (۱۱) حضر إلى الحج واجتمع به ، فقال له الوهابي : «ما هذه العويدات التي تأثون بها وتعظمونها بينكم » يشير بذلك القول إلى المحمل ، فقال له : « جرت العادة من قديم الزمان بها يجعلونها علامة وإشارة لاجتماع الحجاج » ، فقال : « لاتفعلوا ذلك ولا تأثوا به بعد هذه المرة ، إن أتبتم به مرة أخرى فإني أكسره » .

وفى لبلة الأربع<sup>(4)</sup> ، حضر الافندى المكتوبجي من طرف القبودان إلى بولاق ، فأرسل إلىيه الباشا حصانا فركبه ، وجضر إلى بيت الباشا بالازبكية فى صبيح يوم الاربعاء ، فأحضر الباشا الدفتردار وسعيد أنما ، واختلوا مع بعضهم ، ولم يعلم ما دار بينهم .

وفى يوم الخميس عشرينه (٥٠)، ارتحل من بالجيزة من الأمراء المصريين وعدتهم ستة

<sup>(</sup>١) ٧ جمادي الأخرة ١٢٢١ هـ/ ٢٢ أغسطس ١٨٠٦ م.

<sup>(</sup>٢) ١٣ جمادي الأخرة ١٣٢١ هـ/ ٢٨ أغسطس ١٨٠١ م.

<sup>(</sup>٣) الوهابي : المقصود هـنا الأمير سعود بن عبد العزيز بـن محمد بن سعود ، حاكم المدولة السعودية الأولــي ، وقد أخطأ الجرتي في الاسم فكبه \* مسعود > ويكور ذلك في يقية الكتاب وصحته سعود .

<sup>.</sup> عبد الرحيم ، عبد الرحيم عبـد الرحمن : الدولة السعـودية الأولى ط ٦ ، دار الكتاب الجامعــى ، القاهرة ١٩٩٧ م ، من ١٥٧

<sup>(</sup>٤) ١٩ جمادي الآخرة ١٣٢١ هـ / ٣ سبتمبر ١٨٠٦ م. (٥) ٢٠ جمادي الآخرة ١٢٢١ هـ / ٤ سبتمبر ١٨٠٦ م.

من المتسامرين الجدد الذين أمرهم الاالهي ، فذهبوا عند أستساذهم بناحية دمسنهور ، ونزلوا بالقرب منه .

وفى خامس عشريته () ، مر سليمان أغا صالح من ناحية الجيزة راجعا من عند الامراء السقبالي ، وصحبه همدايا من طرفهم إلى القبودان ، وفيها خيول وعبيد وطواشية وسكر ، ولم يجيبوا إلى الحضور لمانعة عثمان بيك البرديسي وحقده الكامن للالفى ، ولكون هذه الحركة ، وهى مجئ القبودان وموسى باشا باجتهاده وسفارته وتدبيره ، كما سيتلى عليك فيما بعد .

وفيه (٢) ، ظهرت فحوى النتيجة القياسية ، وانعكاس القضية ، وهو أن القبودان لما لم يجد في المصرلية الإسماف ، وتحقق ما هم عليه من التنافر والخلاف ، وتكررت ما بينه وبين الفريقين المراسلات والكاتبات ، فيعند ذلك استأنف مع محمد على باشا المصادقة ، وعلم أنَّ الأروج له معه الموافقة ، فأرســل إليه المكتوبعجي ، واستوثق منه ، والتسزم له بأضعماف ما وُعد به من المكذابين معمجلا ومؤجلا عملي عمر السمنين ، والالتزام بجميع المأمورات والعدول عن المخالسفات ، فوقع الاتفاق على قدر معلوم ، وأرسل إلى محمد علمي باشا يأمره بكتابة عرضحال خلاف الأوكبين ، ويرسله صحبة . ولده على يد القبودان فعند ذلك لخصوا عـرضحال ، وختم عليه الأشياخ والاختيارية والرجاقلية ، وأرسله صحبة ابنه إبراهيم بيك وأصحب معه هدية حافلة وخيولا ، وأقمشمة هندية وغير ذلك ، وتُلفت طبخة الألمفي والتدابيس ، ولم تسعفه المقادير ومضممون العرضحال وملخصة: ﴿ أَنْ مَحْمَدُ عَمَالَيَ بَاشًا كَمَاقُلُ الْإِقَلْيَــُم ، وَحَافَظُ ثغوره، ومؤمــن سبله ، وقاطع المـعتدين ، وأن الكافــة من الخاصّة والعامــة والرعية راضية بولايتمه وأحكامه وعدله ، والشريعية مقامة في أيامه ولايرتيضون خلافه ، لما رأوا فيه من عدم الظلم والرفق بالضماء ، وأهل القرى والأرياف ، وعمارها بأهلها ورجوع الشاردين منها في أيام المماليك المصريــة المعتدين الذين كانوا يتعدون عليهم ، ويسلبون أموالهم ومزارعهم ، ويكلفونهم بأخذ الفرض والكلف الخارجة عن الحد .

وأما الآن فجميع أهل القطر المصرى ، آمنون مطمئسون بولاية همذا الوزير ، ويرجون من مراحم الدولة العلية أن يبقيه واليا عليهم ، ولايعزله عنهم لما تحققوه فيه من العدل وإنصاف المظلومين ، وإيصال الحقوق لاربابها ، وقمع المفسدين من العربان الذين كانوا يقطعون الطرقات على المسافرين ، ويتعدون على أهل القرى ، ويأخلون مواشيهم وزرعهم ويقتلون من يعصى عليهم منهم .

<sup>(</sup>١) ٢٥ جمادي الأخرة ١٢٢١ هـ/٩ سبتمبر ١٨٠٦ م. (٢) ٢٥ جمادي الأخرة ١٢٢١ هـ/٩ مبتمبر ١٨٠١ م.

وأما الآن قلم يكن شيء من ذلك ، وجميع أهل البلاد في غاية الراحة والأمن برا ويحرا بحسن سياسته وعدله ، وامتثاله للأدكام الشرعية ، ومحيته للعلماء وأهل الفضائل والإذعان لقولهم ونصحهم ، ونحو ذلك من الكلمات التسي عنها يسئلون ، ولا يؤذن لهم فيعتلون ، ولما كتبوا ذلك لم يطلع عليه إلا بعض الأفراد المتصدرين ، ويكتب كاتبه جميع الأسماء تحت بخطه ولا يكنون البواقي الذين يضعون إمضاءهم ، ويكتب كاتبه جميع الأسماء تحت بخطه ولا يكنون البواقي الذين يضعون إمضاءهم وأسماءهم من قراءته ، بل يطلب منهم الحاتم فيختمون بمه تحت اسمه ، إذ لا يكنه الشذوذ والمخالفة ، لحرصه على دوام ناموسه وقبوله عند سلطانه ، ودائرة أهل دولته ، وإن كان متورعا ، وليس له اكبير صورة فيهم ، ولا صدارة مثلهم ، وأبي أن يسلم خاتمه ليفعل به كفيره ، ختموه بخاتم موافق لا سمه تحت إمضائه ، وهذا هو السبب في عدم تقلي هذه الصورة بل فيهمت المضمون فقط ، والله ولي النوفيق ، وفي هذه ألابام تخاصم عرب الحويطات والعيايدة (۱) ، وتجمع الفريقان حول المدينة ، وقساريوا سع بعضهم مرارا ، وانقطعت السبل بسبب ذلك ، وانتصر الباشا للمنويطات ، وعرج بسبهم إلى المادلية ، ثم رجع ، ثم إنهم اجتمعوا عند السيد عمر النقيب وأصلح بينهم .

#### شفر رجب سنة ١٢٢١ 🐡

استهل بيوم الأحد (٣) .

فيه (4) ، وصل القاضى الجديد ، ويسمى عارف أفدى وهو ابن الواير خليل باشا المقتول ، وانفصل محمد أفندى سعيد حفيد على باشا المعروف بحكيم أوغلى ، وكان إنسانا لا باس به ، مهلبا في نفسه ، وسافر إلى قضاء المدينة المنورة من القازم بصحبة القافلة .

وفى يوم الجميعة صادمه <sup>(ه)</sup> ، سافر إسراهيم بيك ابن الساشا بالهديسة ، وسافر صحبته محمد آغا لاظ الذي كان سلحدار محمد باشا خسرو .

وفى يوم السبت (١٠) ، أرسل الباشا إلى الشيخ عبدالله الشرقاوى ترجــمانه يأمره بلزوم داره ، وأنه لايسخرج منه ولا إلى صلاة الجسمعة ، وسبب ذلك أمسور وضغائن

<sup>(</sup>۱) الحويطات والعايلة : انظر ، جـ۳ ، ص 12 ، حاشية رقم (٥) ، ص ٧١ ، حاشية رقم (٢) . (٢) رجب ١٢٢١ هـ/ ١٤ سيتمبر - ١١ نولمبر ١٨٠٦م .

<sup>(</sup>٣) ١ رجب ١٣٢١ هـ/ ١٤ سبتمبر ١٨٠١ م . ﴿ ﴿ إِنَّ الرَّجِبِ ١٣٢١ هـ/ ١٤ سبتمبر ١٨٠١ م .

<sup>(</sup>٥) ٢ رجب ١٧٢١ هـ/ ١٩ سيتمبر ١٨٠٦ م . (٦) ٧ رجب ١٧٢١ هـ/ ٢٠ سيتمبر ١٨٠٦ م .

ومنافسات بينه وبين إخوانه ، كالسيد محمد الدواخلي ، والسيد سعيــــد الشامى ، وكذلك السيد عمر السنقيب ، فأغروا به الباشا ، ففعل به مــا ذكر ، فامتثل الأمر ولم يجد ناصرا وأهمل أمره .

وفيه (۱۱) ، تواترت الأخبار بوقوع معركة عظيمة بين العسكر والألفى ، وذلك أنَّ الألفسى لم يزل محماصوا دمنه مور وهمه ممتنعون عليه إلى الآن ، وسد خليج الأشيق لم يزل محماصوا دمنه مور وهمه ممتنعون عليه إلى الآن ، وسد خليج الأشوفية (۲۰) ، ومنسع الماء عن البحيرة والإسكندرية لمضرورة مرور الماء من ناحية دمنهور ؛ ليمعلل عليهم المراد من الحصار ، فأرسل الباشا بربر باشما الخازندار ومعه عنمان أغا ومعهما عنة كثيرة من العساكر في المراكب ، فوصلوا إلى خليج الأشرفية من ناحيمة الرحمانية ، وعليه جماعة من الألفية فحارب وهم حتى أجلوهم عنها ، وقتموا فم الخليج فجرى فيه الماء ودخلوا فيه بمراكبهم ، فسد الألفية الخليج من أعلى عليهم ، وحضر شاهين بيك فسدٌ مع الألفية فم الخليج بأعدال القطن (۱۲) والمشاق(۱۱) م ثم فتحوه من أسفل ، فسأل الماء في السبخ ونضب الماء من الخليج ، ووقفت السفن على الأرض ووصلتهم الألفية ، فأوقعوا معهم وقعة عظيمة ، وذلك عند قرية يقال لها : منية القرآن (۱۰) ، وتحصنوا بها فما حاطوا بهم ، واستمروا على محاربتهم حتى افترق الفريقان فيما بعد .

وفيه (۱٬ ، أيضًا ، وصلت الاخبار بـأن ياسين بيـك لم يزل يــحارب من بمديــــة الفــيوم حتى مــلكهــا وقتل من بــها ، ولم يــنج منهـــم إلا القلــيل ، وكانوا أرســـلوا يستنجدون بإرسال العسكر فلم يلحقوهم .

<sup>(</sup>۱) ۷ رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ سبتمبر ۱۸۰۱ م .

<sup>(</sup>٢) عليج الأشرقية : خليج كان يقع جنوب دمنهور ، كما هو واضح من النص .

<sup>(</sup>٣) أمدنل القطن : حطب القطن .

<sup>(</sup>٤) المشاق : التبن وأعود النباتات الأخرى .

 <sup>(</sup>a) منية القرآن: قرية مندرسة ، كانب تقسم فسي شهمال كفر معلة داود ، وهي القرية التي تعرف الأن باسسم
 وكفر الشراقية ، من تواجع تاسية منية بني موسى ، مركز دمنهور ، محافظة البحيرة .

ومزى ، محمد : المرجع السابق ، ق 1 ، ص 230 .

<sup>(</sup>۹) ستهور : قرية قديمة ، كانست تعرف قديما ياسم ستهور الصيغرى ، تمييزا عن سنسهور المدينة بمركز وصوق ، وقعى تاريخ تاريخ تاريخ درية ، وردت باسسم ستهور طلموس ، والصواب سنهور طلوت ، ولهى تاريخ الادي الادي المدينة . وردت باسمها الحالى ، وهى إحدى قرى مركز چنهور ، محافظة البحيرة . نمس المركز هنهور ، محافظة البحيرة . نمس المركز هنه المركز هنهور ، محافظة البحيرة . نمس ۱۸۲۷ هـ / ۲۸۷ ، جـ ۲ ، مس ۲۸۷ .

<sup>(</sup>۷) ۷ رچپ ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ سيمبر ۱۸۰۲ م .

وفيه (1) ، وردت الاخبار مسن الجهسة القبلية ، بأنَّ الامسراه المصريين أخلوا منفلوط (1) وملوى(1) وترفعوا إلى أسيوط وجزيرة منقباط(1) ، وتحصنوا بهما ، وذلك لما أخذ النيل في الزيادة وخشوا من ورود العساكر عليهم بتلك النواحي ، فلا يمكنهم التحصن فيها ، فترفعوا إلى أسيسوط ، فلما فعلوا ذلك أشاعوا هرويهم ، وذكروا أنَّ عابدين بسيك وصن بيك حارباهم وطرداهم إلى أن هربوا إلى أسيسوط ، ولما خلت تلك النواحي منهم رجع كاشف منفلوط ، وملوى ، وخلافهما اللين كانوا طردوهم في العام الماضي ، وفروا من مقاتلتهم .

وفيه <sup>(6)</sup> ، شرع البــاشا فى تجهيــز عساكر وتســفيرهـم إلــى جهة بحرى وقــبلى ، وحجزوا المراكب للعسكر ، فانقطعت سبل المــافرين ، وذلك عندما اطمأن خاطره من قضية القبودان والعزل .

وفيه (1)، شرع أيضنا تقرير فرضة (٧) عظيمة على البلاد والقرى والتجار ونصارى الاروام والاقباط والشوام ، ومساتير الناس ، ونسساء الاعيان ، والملتزمين وغيرهم ، وقدرها ستة آلاف كيس ، وذلك برسم مصلحة القبودان ، وذكروا أنَّها سلفة لمدة ستة أيام ، ثم ترد إلى أربابها ولا صحة لللك .

وفي ليلة الإثين (A) ، وصل كتخدا القبودان إلى ساحل بولاق ، فضربوا لقذومه مافع وعملوا له شنكا ، وأرسل له في صبحها خيولا صحبة ابنه طبوسون ومعهم أكابر الدولية والأغا والوالي والأغوات ، قركب فيي موكب عظيم ، ودخيلوا به من بالنصر ، وشيق من وسط المدينة ، وعمل الباشا الديوان ، واجتمع عنده السيد عمر والمشايخ المتصدرون ما عدا الشيخ عبدالله الشرقاوي ومن يلوذ به ، فسأل عليه القاضي وعلى من تأخر ، فقيل له الآن يحضروا لعل الذي أخره ضعفه ومرضه ، ثم أيم انتظروا باقي السوجها ، وأرسلوا لهم جمعلة مراسيل ، فلما حضروا قرموا المرسوم الوارد صحبة الكتخدا المذكور

اً (۱) ۷ زجب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ ستمبر ۲۰۱۱ م .

 <sup>(</sup>۲) متحلوط : مدينة قليقة ، اسمها التبطي (Manbalout) ، قاعدة مركز متفلوط ، محافظة أسيوط .
 رمزی ، محمد : المرجم السابق ، ق ۲ ، جد ٤ ، ص ۷۸ .

 <sup>(</sup>٣) مُلُّوى : قرية قديمة : أصبحت مدينة وقاعدة لمركز مدوى ، محافظة أسيوط .

رمزی ، محمد : للرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ٤ ، ص ۱۸ . . . (٤) مقباط : كانت إحدي قری مركز أسيوط ، رهی الآن مقر لقسم شرطة ، تابعة لمحافظة أسيوط . رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ٤ ، ص ۲۹ .

 <sup>(</sup>٥) ا رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ ستمبر ۱۸۰۱م.
 (٦) ارجب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ ستمبر ۱۸۰۱م.
 (٧) فرضة : من فرض ، يفرض ، وتعنى ضرية إضافية غير مشروعة .

<sup>(</sup>٨) ٩ رجب ١٣٢١ هـ/ ٢٢ سيتمير ١٨٠٦م .

ومضمونة : « إيقاء محمد على باشا واستمراره على ولاية مصر ، حيث إنا الحاصة والعامة راضية باحكامه وعدله بشهادة العلماء واشراف الناس ، وتبلنا رجاءهم وشهادتهم ، وأنه يسقوم بالشروط التي منها طلوع الحنج ، ولوازم الحرمين ، وإيصال العلائف والفلال لأربابها على النسق القديم ، وليس له تعلق بشغر رشيد ولادمياط ولاسكنمدرية ، فإنه يسكون إيرادها من الجمارك يضبط إلى التسرسخانة السلطانية بإسلامبول ، ومن السروط أيضًا ، أن يرضى خواطر الأمراء المصريين ، ويمتنع من محاربتهم ، ويعطيهم جهات يتعيشون بها » ، وهذا من قبيل تحلية البضاعة ، وانفض المجلس وضربوا مبافع كثيرة من القلعة والأزبكية وبولاق ، وأشيع عسل ريئة بالبلدة ، وشسرع الناس في أسبابها ، وبعضهم على على داره تعاليق ، ثم بطل ذلك ، وطاف المبشرون من أتباعهم على بيوت الأعيان لاخذ البقائيش ، وأذن الباشا بعخول المراكب إلى الخليج والأربكية ، ثم عملوا شنكا وحراقات وسواؤيخ ثلاثة أيام بلياليها بالأربكية

#### شهر شعبان سنة ۱۲۲۱ 🗥

فيه (<sup>77</sup> ، تكلم القاضى مع الباشا فى شأن الشيخ عبدالله الشرقاوى والإفراج عنه ، ويأذن له فسى الركوب والخروج من داره حيث يريد ، فسقال : ﴿ أَنَا لَاذَنْ لَى فَى التحجير عليه ، وإنما ذلك من تفاقمهم مع بعضهم <sup>2</sup> ، فاستأذنه فى مصالحتهم ، فأذن له فسى ذلك ، فعمل الشقاضى لهم وليمة ودعاهم وتغدوا عنده وصالحهم ، وقرمرا بينهم الفائحة، وذهبوا إلى دورهم، والذي فى القلب مستقر فيه

وفيه (۳) ، وردت الأخبار من الديار الروسية بقيام الروبنلى وتعصيمهم على منع النظام الجديد والحوادث ، فوجهوا عليهم عسكر النظام فتلاقوا معهم وتحاربوا ، فكانت الهزيمة على النظام ، وهلك بيسهم خلائق كثيرة ، ولم يزالوا في أثرهم حتى تحريوا من دار السلطنة ، فترددت بيسهم الرسل وصانعوهم وصالحوهم على شروط منها : عزل أشسخاص من مناصبهم ، ونسفى آخرين ، ومنهم الوزيسر وشيخ الإسلام والكتخما والدفتردار ، ومنع النظام والحوادث ، ورجوع الوجاقات علمي عادتهم ، وتقلد إغات الينكجرية الصدارة ، وأشياء لم تثبت حقيقتها .

<sup>(</sup>١) شعبان ١٣٢١ هـ / ١٤ أكتوبر - ١١ نوفمبر ١٨٠١ م .

<sup>(</sup>٢) شعبان ١٢٢١ هـ / ١٤ أكتوبر - ١١ تولُّمبر ١٨٠١ م .

<sup>(</sup>٣) شعبان ١٣٢١ هـ / ١٤ أكتوبر - ١١ نوفمبر ١٨٠٦ م ،

وفيه (١١) ، حضر عابدين بيك أخو حسن باشا من الجهة القبلية .

وفى عناشره (") ، تواترت الاخبار بوقسوع وقائع بالناحية المقبلية واختلاف العساكس ، ورجوع من كان بناحية منفلوط ، وعصيان المقيمين بالمنية بسبب تأخر علائفهم ، ورجع حسن بساشا إلى ناحية المنية ، فضرب عليه من بسها فاتحدر إلى بنى سويف .

وفيه <sup>(۱)</sup> ، حضر إسماعيل السطويجي كاشف المنوفية باستدعاء فسأرسله الباشا بمال إلى الجهة القبلية ليصالح العساكر .

وفيه (1) ، وردت الاخبار من ثغر الإسكندرية بسفر قبودان باشا وموسى باشا إلى إسلامبول ، وأحمد القبودان صحبته ابن محمد على باشا ، وكان نزولهم وسفرهم فى يوم السبت خامسه (۱۰) ، واستمر كتخدا القبودان بمصر متخلف حتى يستغمل مال المصالحة .

وفيه <sup>(١)</sup> شرعوا في تقرير فرضة على البلاد أيضًا .

وقيه <sup>(٧)</sup> ، حضر محمود بيك من ناحية قبلى .

وفي سادس عشره <sup>(٨)</sup> ، سافر كتخدا القبودان بعدما استغلق المطلوب .

وفيه (1) ، وصل إلى ثفر بولاق قابجيى وعلى يمديه تقرير لمحمد على بالشا بالاستمرار على ولاية مصر وحملعة وسيف ، فاركبيره من بولاق إلى الاربكية في موكب حفل وشقوا به من وسط المدينة ، وحضر المشايخ والاعيان والاختيارية ، ونصب المباشا سحابة بحوش البيت للجمع والحضور ، وقرتت المرسوسات وهما قرمانان ، احدهما : يتضمن تقرير الباشا على ولاية مصر بقبول شفاعة أهل البلدة والشابخ والاشراف ، والثاني : يتضمن الأوامر السابقة وبإجراء لموازم الحرمين ، وطلوع الحج ، وإرسال غلال الحرمين ، والوصية بالرعية ، وتشهيل غلال وقدره

<sup>(</sup>١) شغبان ١٣٢١ هـ/ ١٤ أكتوبر - ١١ يتوفعبر ١٨٠٦ م . (٢) ١٠ شعبان ١٢٢١ هـ/ ٢٣ أكتوبر ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٣) ١٠ شعبان ١٧٢١ هـ / ٢٣ أكتوبر ١٨٠٦م , ﴿ ٤) ١٠ شعبان ١٧٣١ هـ / ٣٣ أكتوبر ١٠٨١م .

<sup>(</sup>٥) ٥ شعبان ١٢٢١ هـ/ ١٨ التوبر ١٨٠٦م .

<sup>(</sup>٦) شعبان ١٣٢١ هـ/ ١٤ أكتوبر - ١١ توفيير ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٧) شعبان ۱۲۲۱ هـ/ ۱۶ اکتوبر - ۱۱ توفییر ۱۸۰۱ م.

<sup>(</sup>٨) ١٦ شعبان ١٣٧١ هـ / ٢٩ اكتوبر ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٩) شعبان ۱۲۲۱ هذا ( ۱۴ کتربر - ۱۱ نوفمبر ۱۸۰۱ م .

ستة آلاف أردب وتسفيرها على طريق الشام معونة للعساكر المتوجهين إلى الحجاز .

وفيه (۱<sup>)</sup> ، الامر أيضًا بعدم التــمرض للامراء المصريين وراحتهم وعــدم محاريتهم لأنه تقدم العفو عنهم ونحو ذلك ، وانقضــى المجلس وضربوا مدافع كثيرة من القلعة والاربكية .

## واستهل شهر رمضان بيوم الآربعاء سنة ١٣٢١ 🗥

وانقضى بخير ، ولم يقع فيه من الحموادث سوى توالى الطلب والفرض والسلف الشى لاترد ، وتجريسد العسكس إلى محمارية الالفسى ، واستمرار الالسفى بالجميزة ، ومحاصرة دمستهور ، واستمرار أهمل دمنهور على الممانعة وصبرهم عملى المحاصرة وعدم الطاعة مع متاركة المحاربة .

وفيه (۱۲) ، ورد الخبر بموت عثمان بيك السيرديسي في أوائل رمضان (۱۵) بمنفلوط ، وكذلك سليم بيك أبو دياب بيني عدى .

وفى أواخره (<sup>ه)</sup> ، تقدم محمـد على باشا إلى السيـد عمر النقيب بتــوزيع جملة أكياس على أناس من مياسير الناس على سبيل السلفة .

#### واستهل شهر شوال بيوم الجمعة سنة ١٣٢١،٠٠

ولم يقمع فسى شهر رمضان هذا ارتساك فى هلاله أولا وآخرا كما حسصل فيما تقدم ، وكذلك حصل بـه سكون وطمأنينة من عربدة العساكـر ، لولا توالى الطلب على الـسلف والدعاوى البـاطلة فى المدينة والأرياف ، وعسف أرباب المنـاصب فى المترى ، وعملوا شنكا للعيد بمدافع كثيرة فى الاوقات الخمسة ثلاثة أيام العيد .

وفيه (٧) ، فتحوا طلب الميرى على السنة القابلة ، وجَدَّوا في التحصيل ، ووجهوا بالطلب العساكر والقواصة والاتراك بالعصى المفضضة ، وضيقوا على الملتزمين..

(۲) رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۱۲ توفير - ۱۱ دیسمبر ۱۸۰۱ م .

(٣) رمضان ١٢٢١ هـ/ ١٢ نوفمبر – ١١ ديسمبر ١٨٠٦ م.

(٤) ١ رمضان ١٢٢١ هـ/ ١٢ أكتوبر ١٨٠٦ م . . . (٥) آخر رمضان ١٣٢١ هـ/ ١١ ديسمبر ١٨٠٦ م .

(٦) شوال ۱۲۲۱ هـ / ۱۲ ديسمبر ۱۸۰۱ – ۹ يناير ۱۸۰۷ م .

(٧) شوال ۱۲۲۱ هـ / ۱۲ ديسبر ۱۸۰٦ - ٩ يناير ۱۸۰۷ م . ·

" (٨) ١٠ شوال ١٢٢١ هـ / ٢١ ديسمبر ١٨٠٦ م :

السيرج.(١) ، والتمس من السبيد عمر توزيع أربعسائة كيس برأيه ومعسوفته ، فضاق ضدره وشرع في توزيعها عسلى التجار ومساتير الناس ، حيث لم يمسكنه التخلف ولا التباعد عن ذلك

وفى يوم الجمعة ثـانى عشرينه (\*) ، وصل حسن باشا طاهر مــن الجهة القبــلية ودخل داره ، وخرج مــحمد علــى باشا إلى جــهة الخلاء يربــد السفر إلــى الألفى ، ووصلت عربان الألفى وعساكره إلى ير الجيزة ، وطلبوا الكلف من البلاد .

وفي يوم الأحد رابع عشرينه (٢) ، عدَّى محمد على باشا إلى بر إنبابة .

وفى يوم الإثنين خامس عشرينه (أ) ، عدَّى محمد على باشا وغالب العسكر إلى بر بولاق ، وأشاعوا أنَّ الاخصام هربوا من وجوههم ، فلم يذهبوا خلفهم بل رجعوا على أثرهم ، ونهبوا كفر حكيم<sup>(ه)</sup> ، وما جياوره من القرى ، حستى أخفَّلوا النساء والبنات والصبيان والمواشى ، ودخلوا بهم إلى بولاق والقاهرة ويبيمونهم فيما بينهم من غير تحاش كأنهنم سبايا الكفار

# واستهل شهر القعدة سنة ١٣٢١ بيوم السبت 🗠

ووصل الحجاج الطرابلسية وعدوا إلى بر مصرٍ .

وفى يوم الاحد ثمانيه (۱۷) ، وصلت قواقل الصعيد من تاحية الجبل وبها أحمال كثيرة وبضائع مع عرب المعارة (۱۵) وغيرهم ، فركب الباشا ليلا وكبسهم على حين غقلة ونهبهم ، وأحمل المحالهم وأحمالهم وأحمالهم ومتاعهم حتى أولاد العربان والنساء والبنات ، ودخلوا بهم إلى المماينة يقودونهم أسرى فى أيديهم ويسبعونهم فيما بينهم كما فعلوا بأهل كفر حكيم وما حوله .

<sup>(1)</sup> منية السيرج: قرية لذيمة ، على بعد فرسخ من المقاهرة على طريق الإسكندوية ، ويقال لها منية الأمير أو منية الأمراء لكثرة من كان يسكنها منهم ، وكان بها معاصر السمسم الذي يستخرج منه ذيت الشيرج ، وهي أحدى قرى قسم شيرا الحيمة ، محافظة المقلوبية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۱ ، ص ۱۶ - ۱۵ .

<sup>(</sup>۲) ۲.۲ شوال ۱۲۲۱ هـ / ۲ بناير ۱۸۰۷ م . (۳) ۲۵ شوال ۱۲۲۱ هـ / ٤ يناير ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) ٢٥ شوال ٢٢٢١ هـ / ٥ يناير ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>٥) كفر حكيم : قرية قديمة ، اسمها الأصلى « ظهر شـماس » ، وهي إحدى ترى قسم إمياية ، محافظة الجيزة ، وهناك قرية أخرى باسم « كفر حكيم » إحدى قرى مركز شرراشيت .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ۲۳ ، فهرمن القاموس ، ص ۳٤٧ .

<sup>(</sup>٣) فنى القعدة ١٣٢١ هـ/ ١٠ يناير - ٨ قبراير ١٨٠٧ م . (٧) ٢ فى القعدة ١٣٢١ هـ/ ١١ يناير ١٨٠٧ م . (٨) عرب المعارة : تنظر ، جـ ٣ ، ض ٤٤٣ ، حاشية رقم (٧) .

 أوفى ذلك اليوم (١) ، ضربوا مدافع كشيرة من القلعة بورود أشخاص من الططر ببشارة إلى الباشا وتقريره على السنة الجديدة .

وفى يوم السبت ثامنه <sup>(۱)</sup> ، اداروا كسوة الكعبة والمحمل وركب معها المتسفر عليها من القلزم ، وهو شسخص يقال له محسود أغا الجزيرى ، وركب أمسامه الأغا والجوالي والمحتسب وطائفة الدلاة وكثير من العسكر .

وفى يوم الإنسين عاشره (٣) ، وصلت الاخبار بوصول الالفى إلى ناحية الاخصاص (١) ، وانتشار جيوشه بإقبليم الجيزة وكمان الباشا معزدما ذلك اليوم عند صعودى الحناوى بسوق الزلط (٥) ، وحارة المقس (١) ، وركب قبيل العصر وذهب إلى بولاق وأمر العساكر بالحزوج ، ولا يتخلف أحد لخامس ساعة من الليل ، وعدَّى بمن معه إلى بر إنباية .

وفي ليلـة الأربعاء (<sup>(۱)</sup> ، وقع بـين الألفي والعــــكر مــعركة ، وانــحار العــــكر وتترسوا بداخل الكفور والبلاد ، ووصل منهم جرحي إلى البلد ، واستمر الامر على ذلك ، وهم يهابون البروز إلى الميدان ، وأخصامهم لايحاربون المتاريس والحيطان .

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشره (١٠٠ م ركب الألفى بجيوشه وترجب إلى ناحية تناطر شبرامنت (١٠ عليه الباشا ومن صعه مارين ركب بعسكره من ناحية كفر حكيم وما حوله ، وساروا إلى جهة الجيزة ، ونصب وطاقه بحريها ، وباتوا إلى تلك الليلة ، وعملوا شنكا في صبحها ، وهم يشيعون هروب الألفى ، والحال أنه مر في جيش كثيف وصورة هائلة ، وقد رتب جنوده وعساكره طوابير وبين يديه النظام الذى رتبه على هيئة عسكر الفرنسيس ، ومعهم طبول بكيفية خرعت عقولهم ، والباشا

<sup>(</sup>١). لاني القعدة ١٢٢١ هـ / ١١ يتاير ١٨٠٧م . (٧) ٨ ذي القعلة ١٣٢١ هـ / ١٧ يناير ١٨٠٧م .

<sup>(</sup>٣) ١٠ ذي القعلة ١٧٢١ هـ/ ١٩ يتاير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>ع) الاعتماض : قرية قليمة ، كان امسمها إغصاص للشاطية ، وفي تاريخ ١٢٢٨ م./ ١٨١٣ م ، وردت باسمها المقالي وهي إحدى قرى قسم إنباية ، محافظة الجيزة .

رمزي ، مجمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، چـ ٣ ، ص ٥٣ .

 <sup>(</sup>٥) سوق الزلط : شارع ايتداؤه من شارع الطنيلي ، وانتهاؤه شارع أبي بدير ، ويه علمة دروب وهطف .
 مبارك ، طلي : الرجم السابق ، جـ ٣ ، ص ٢٦٨ .

 <sup>(</sup>٦) صارة النس : لم تحر على تعريف بها ، وواضح أنها كانت فعى المنطقة الواقعة بين الأوبكسية وجاسم أولاد
 منان في الحطة للموقة بخطة للس .

<sup>(</sup>٧) ١٧ فتي القعلمة ١٤٤١ هـ/ ٢١ يتاير ١٨٠٧ م . ( (٨) ١٨ فتي القعلمة ١٤٢١ هـ / ٢٧ يتاير ١٨٠٧ م . .

<sup>(</sup>٩) شهرامنت : قرية قديمة ، وهي إحدى قرى قسم الجيزة ، محافظة الجيزة .

رمزی ، محملا : الرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ١٥ .

واتنب بجيوشه ينظر إليه تارة بعينه وتارة بالنظارة ، ويقول : " هذا طهمار الزمانية ، ويتعجب وقال لطائفة الدلاة : " تقدمموا لمحاربته وأنا أعطيكم كذا وكذا من المالية) ، قلم يجسروا على التقدم لما سبق لهم معه .

وفي يوم الخديس (١) ، حضر أشخاص من العرب إلى الباشا وأخبروه أذّ الألفى قد مات يوم وصوله إلى تلك المحطة ، وذلك ليلة الأربع تاسع عشره (٢) ، وقد نزل به خلط دموى فتقايا ثم مات ، وذلك بناحبة المحرقة (٣) ، بالقرب من دهشور (١) ، وأن عمليكه اجتمعوا وأمروا عليهم شاهين بيك وذلك بإشارة أستاذهم ، وأنّ طائفة أولاد على (أن انفصلوا عنهم ورجعوا إلى بلادهم ، وآخرين يطلبون الأمان فاشتبه الحال وشاع الخبر وصارت الناس ما بين مصدق ومكلب ، واستمر الاشتباه والاضطراب أياما حتى أنّ الباشئا خلع على ذلك للخبر بعد أن تحقق خبره فروة سمور وركب بها وشق مبن وسط المدينة ، والناس ما بين مصدق ومكلب ، ويظنون أن ذلك من مكايده وتحيلاته لأمور يدبرها ، إلى أن حضر بعض الحدم إلى دوره وأخبروا يحقيقة المنال كما ذكر ، فعند ذلك زال الاشتباه وعد ذلك من تمام مسعد محمد على باشا الدنيوى حتى أنه قال في مجلس خاصته : « الآن ملكت مصر » ، ولما مات الالفي الشعر :

# فقُل للشَّامِتِينِ بِنا افِيقُــوا سَيلْقى الشَّامِتُون كَمَا لِقَينَا

ثم إنَّ الباشا أرسل إلى أمرائه مكاتبة يستميلهم ، ويطلبهم للصلح ويدعوهم للانضمام إليه ، ويعدهم أن يعطيهم فـوق مأمولهم وتحو ذلك ، وأرسل تلك المكاتبة صحبة قادرى أغا اللى كان طرده الألفى وتفاه ، وأحـذ محمد على باشا فى الاهتمام والركوب واللحوق بهم ، وفى كل يوم ينادى عـلى العسكر بالمدينة بالحروج ، وقوى

<sup>(</sup>۱) ۲۰ نتی القعلة ۱۲۲۱ هـ/ ۲۹ يناير ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۹نۍ القعلة ۱۲۲۱ هـ/ ۲۸ يناير ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) المحرَّفة : إحدى تمرى مركز العياط ، محافظةِ الجيزة .

رمزي ، محمد : فهرس القاموس ، ص ٣٧٤ .

 <sup>(</sup>٤) دهشور : قريسة قليمة ، كانت تسمى أقسطوس (Acanthus) ، وذكرهما أميليسو في جغروافيه بساسم (Acanton)، ووردت في نزهمة المشتاق للإدريسي باسمها الحالي ( دهشور ) ، وهي إحدى قسرى مركز العباط ، محافظة الجيزة .

رمزي ، محمد : المرجم السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ٤٣ - ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) أولاد على : انظر ، جـ ٣ ، ص ٩ ، حاشية رقم (٧) .

نشاطهم ورفعوا رؤوسهم وسعوا في قضاء أشغالهم وخطفوا الجمال والحسير ، وحضر الباشا إلى بيته بالأزيكية ويات به ليلة الاحد ، وصرح بسفره يوم الخميس (١٠) وخرج إلى العسرضي ثانيًا ، وطلب السلف والمال ومضى الخميس والجمعة ولم يسافر .

وفى ليلة السبت تاسع عشرينه (1) ، نزل به حادر وتحرك عنده خلط ، وحصل له إسسهال وقع وأشساع الناس موته يوم السبست ، وتناقلوه ، وكاد العسكر ينهمون العرضى ، ثم حصلت له إفاقة ، وخرج السيد عمر والمشايخ عليه يوم الأحد (1) ، وليهنزه بالعافية ، وكذلك خرجوا لوداعه قبل ذلك مرارا .

وفيه (1) ، حضر قادرى بجوابات الرسالة من أمراء الآلفى ، أحدها للباشا وعليه ختم شاهين بيك وباقسى خشداشيته الكبار ، وآخر خطابا لمصطفى كاشف آغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجي ، ومن كان كاتبهم بالمعنى السابق ، يذكرون فى جوابهم إن كان سيدهم قد صات وهو شخص واحد فقد خلف رجالات وأمراء ، وهم على طريقة أستاذهم فى الشجاعة والرأى والشديير ونحو ذلك ، وليس كل مدع تسلم له دعواء ، ومن أمثال المغاربة : ( ما كل حصراء لحمة ، ولا كل بيضاء شحمة » ، وذكروا فى الجواب إيضًا أنه إن اصطلع مع كبرائهم الكائنين بقبلى وهم : إبراهيم بيك السكبير ، وعثمان بيك حسن ، وباقى أمرائهما ، كنا مثلهم ، وإن كمان يريد صلحنا درنهم فيعطينا ما كان يطلبه أستاذنا من الاقاليم ونحو ذلك .

## واستمل شهر ذى المجة بيوم الإثنين سنة ١٣٢١ (٠٠

فيه<sup>(٦)</sup> ، ارتحل الباشا بالعرضى إلى ساقية مكى <sup>(٧)</sup> ، بالجيزة متوجها لقبلي .

وفيه (<sup>(۱)</sup> ، طلسبوا المراكب مــن كل ناحيــة وعزَّ وجودهــا وامتنعــت الواردون ، ومراكب المعاشات والتجارات مع استمرار الطلب للمغارم والسلف ونحو ذلك .

<sup>(</sup>۱) ۲۰ شي المتعلنة ۱۲۲۱ هـ / ۲۹ يناير ۱۸۰۷ م . (۲) ۲۹ شي المتعلنة ۱۲۲۱ هـ / ۷ طبراير ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ٣٠ ذي القعلة ١٩٢١ هـ / ٨ فبراير ١٨٠٧ م . (٤) ٣٠ ذي القعلة ١٩٢١ هـ / ٨ فبراير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) دُر الحدجة ١٣٢١ هـ / ٩ فبراير - ١٠ مارس ١٨٠٧ م . (٦) ١ دَى الحمجة ١٢٢١ هـ / ٩ فبراير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٧) سالية مكى : ناحية تدبية ، اسمها الاصلي ٥ سالية مكة ، ، لانها كانت وتفا على السواف مكة المكرمة ، وكانت في بدء تكويتها على سالية ، فعرفت يساقية مكة ، وحوفت إلى ٥ مكى ، في العهد العثمان ، وهي تابعة لقسم الجيزة ، محافظة الجيزة .

رمزی ۽ محمد : المرجع السابق : ق ۲ ۽ چه ۳ ۽ ص ۱٥ .

<sup>(</sup>٨) ١ ذي الحية ١٢٢١ هـ / ٩ قبراير ١٨٠٧ م -

وفي منتصفه (١١) ، وردت مكاتبات من وزير الدولة العشمانية ، وفيها الخبر بُوَّقوع الغزو بين العثماني والموسكوب (٢) ، والأمر بالتيقظ والتحفظ وتحصين الثغور ، فريما أغاروا على بمعضها على حمين غفلة ، وكذلك وردت أخبار بمعنى ذلك بسن حاكم أرمير (٣) ، وحاكم رودس (٤) ، وأنَّ الإنكليز معاونون لطائفة الموسكوب لاستِمرار عداوتهم مع الفرنساوية لكون الفرنساوية مستصادقين مع العثماني ، والخبر عن مجمل القضية أنَّ بونابارته أمير جيش الفرنساوية وعساكسرهم خرجوا في العمام الماضي ، وأغاروا على القرانات (٠٠) ، والممالك الإفرنجية واستولوا على النيمسة (١٠) ، التي هي أعظم القرانات وبينهم وبين الموسكوب مصادقة ونسب، فأرسل الموسكوب جندا كثيفا مساعدة للنيمساوية مع كبير من قرابتهم ، فتلاقوا مع بونابارته بعد استيلاته على تخت النيمسة فهزنمهم أيضًا وأسر عظماءهم ، وسار بجيوشه إلى الروسية ، واستولى على عدة أساكل <sup>(٧)</sup> ، وكلما استولى على جهة قرر بها حكامها وشرط عليهم شروطه التي منها معماداة الإنكليز ومنابذتهم ، وراسله العثماني ، وراسله هو أيضًا ، ورأى العثماني قوة بأسه فصادقه وأرسل إليه من طرفه إلجي (١٨) ، إلى إسلامبول فدخلها في أهبة عظيمة ، وأنزلوه منزلا حسنا ، وأرسل صحبته هدايا ، وقوبل بأعظم منها ، وكذلك أرسل إلى خصوص بونابارته تحفا وهدايــا وتاجا من الجوهر ، فعند ذلك انتبذ الموسكوب ، ونقض المهدنة بينه ويسين العثماني ، وطلب المحاربة فخافه العثماني ، لما يعلمه منه من السقوة والكثرة ، وسعى الإنكليز بينهما بـالصلح ، واجتهد في ذلك

<sup>(</sup>١) أَوَا فَتِنَ الْحَنْجَةُ \*١٢٢١ هـ/ ٢٣ لميراير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>۲) الموسكوب : أى الروس .

<sup>(</sup>٣) أرمير : مدينة تركية تقع على بحر إيجه ، وهي إحد الثفور العثمانية .

<sup>(3)</sup> رودس : جزيرة طولسها من جهة المغرب خسمسون درجة ، وعرضها خمس وثلاثون درجة ونصف ، مقابل الإسكندية على ليلة منها في البحر ، وهي أول بلاد أفرنجة ، خزا معاوية قبرص ورودس ، وفتحها العثمانيون في ١٥٢٢م ، في عهد سليمان القانوني .

الحموى ، شهاب الدين أبي عبدالله ياتوت بن عبدالله ، معجم البلدان، جـ ٣ ، دار صادر بيروت (بدون) ، صـ ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) القراتات : انظر ، جـ ٣ ، ص ٢٥٥ ، حاشية رقم (٣)

<sup>(</sup>٦) النيمسة : النمسة .

 <sup>(</sup>٧) أساكل : مفردها ٤ أسكلة ٤ ، وتعنى الميناه ، وجمعها مواتئ .
 (٨) إلىچى : الرسول أو السفير .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ٢٥ .

حتى أمضاه بشروط قبيمحة ، وصلت إلينا صورتها ، وظهر لنا منسها اثنا عشر شرطا رنصها :

الأول: أن أمسراء القلاع والسغارات يسحتاج أن يتغيروا بإذن الإنسكليز
 والموسكوب.

الثاني : مشيخة السبع جزائر من الآن فصاعدا لاتكون تابعة غير الموسكوب .

الثالث : تعريفة السديوان في بلاد العثماني همي التي كانوا يأخذونها قمبل النظام الجديد .

الرابع: الدولة العلية تسمح للموسكوب في طريق ثلثمائية الف مقائل يدخلون إلى أى محل أرادوه من بلاد العثماني ، وذلك مدة اتفاق الإنكليز والموسكوب وهو تسعة سنين .

الحامس : يكون مسموح لعمارة الموسكوب أنها تدخل لمينة الترسخانة بإسلامبول الأجل النَّهم يأخذون من هناك كامل الذي يلزمهم .

السادس : جميع الوعايا والحسمايات التي لسلموسكوب من جديد وقسديم لهم الإقامة والتجارة وشراء الأملاك في كامل بلاد العثماني .

السابع : كامل مراكب الموسكوب التجارى التى كانوا عن بمعض الاسباب نزلوا بيارقها ، يقدرون أن يتوجهوا بها إلى قسصولية الموسكوب بإسلاميول ، وحالا تعطى لهم بطانات جديدة .

الثامن : كامل الأروام الموجـودين في بلاد العشـماني ، ويريدون أن يبخـلوا في حماية الموسكوب يمكنهم بكل حرية .

المتاسع : البراتلية (١) والفرمانلية(١) يحصلون على قوتهم التي كانوا بها سايقا .

العاشمو : الجمي الفرنساوية ملزوم يسافر ممن إسلامسبول بعد واحد وثلاثين يوما .

الحادى عشر : مراكب الأروام والعشماني لايسافسرون بها لبلاد فرانسها ، ما دام

<sup>(</sup>١) البراتلية : أى اللين صدرت بشأنهم براءات .

<sup>(</sup>۲) الفرمانلية : أى الذين صدرت بشأنهم قرامانات .

الحرب بين الموسكوب والفرنساوية ، ، فلما تقروت هذه الشروط (١١) ، واطلع عليها الفرنساويية فكانه لم يرض بها ، وقال للعثماني : قلم بيق بيلك علكة ، وإشار عليه بنقضها ، وتكفل بمساعدته ومقاومتهم فركن إليه ، ونقض تلك الشروط ، فعند ذلك نبذوا صداقة العثماني ، وأظهروا مخاصمته ووافقهم على ذلك الإنكليز ، لكونه صادق الفرنساوية ، وأغاروا على بعض النواحي وانحذوا الحتن وغيرها ، وشرع الهل الإسكندرية في تحصين قلاعها وأبراجها ، وكذلك أبو قير ، وأرسل كتخدا بيك من يتقيد بيناء قلعمة بالبرلس ، وحصل لمصر قلق ولغط وغلب الأسعار في السبضائع المجلوبة ، وعملوا جمعيات ببيت كتخدا بيك وببيت السيد عمر النقيب ، واتفقوا على إدسال تلك المؤسلات إلى محمد على باشا بالجهة القبلية صحبة ديوان أفندى

وفى عشرينه (٢٪ ، اجتمعوا بالأزهر لقراءة صحيح البخارى في أجزاء صغار .

وفيه (٢) ، حضر ديوان افندى بمكاتبات ، وفيها طلب جماعة من الفقهاء ليسعوا في إجراء الصلح بين الأمراء المصرين وبين الباشا ، فوقع الاتفاق على تحيين ثلاثة الشحاص وهمم : ابن الشيخ الأمير ، وابن السيخ العروسي ، والسيد محمد الدواخلي ، فسافروا في يوم الأحمد سادس عشريت (١) ، ووصلت الاخسار بان الإنكليز حضروا في اثني عشر مركبا ، وعبروا بغال إسلامبول وكانوا محترسين ، فضربوا عليهم بالمدافع من الجهتين ، فلم يكترسوا ، ولم يفزعوا ، ولم يتأخروا ، ولم يصب الضرب إلا مركبا واحدة من الانشى عشر ، وعمروا ثلثها في الحال ، ولم يزالوا ساثرين حتى رسوا بير إسلامبول ، فهاج كل أهلها وصرخوا وانزعجوا انزعاجا عظيما ، وأيقنوا باتحد الإنكليز البلدة ، ولو أرادوا حرقها لاحرقوها عن آخرها ، فعند ذلك نزل إليهم السيد على باشا المقبان ، وهو أخو على باشا الذي كان أخذ يسيرا مع البرديسي من برج مغيزل برشيد ، فتكلم معهم وصالحهم ، وخرجوا من البغار سالمين مغيوطين بعفوهم مع المقدرة ، وانقضت السنة بحوادثها .

# وأما من مات بها من العلماء والأمراء ممن له ذكر

مات ، العـمدة الفاضـل صدر المدرسين ، وعـمدة المحققـين ، الفقيــه الورع ، الشيخ محمد الخشني الشافعي ، تخرج على الشيخ عطية الاجهوري وغيره من أشياخ

<sup>(</sup>١) الشروط : ذكر أن الشروط اثنا عشر شرطا ، ولكنه رصد منها أحد عشر شرطا .

<sup>(</sup>۲) ۲۰ ذي الحجة ۱۲۲۱ هـ / ۲۸ قبراير ۱۸۰۷ م . (۳) ۲۰ ذي الحجة ۱۲۲۱ هـ / ۲۸ قبراير ۱۸۰۷م .

<sup>(</sup>٤) ۲۲ ذي الحجة ۱۲۲۱ هـ / ۷ مارس ۱۸۰۷ م .

العضر المستقدمين ، كالحفنى والمحدوى ، ومسكنه بخطة السيدة نفيسة ، ويأتى إلى الأزهر فى كل يوم ، فيقرأ دروسه ، ثم يعود إلى داره مستقلا فى معيشته ، مندزلا عن أمخالطة غالب الناس ، وهمو آخر الطبقة ، وتمرض شهورا بمنزله الذي بالمشيد النفيسى ، وكان دائماً يسأل عن الشيخ سليمان البجيرمى ، وكان يقول : « لا أموت حتى يحوت البجيرمى » ، لأنه رأى النبى عليه في المنام ، وقال لمه : «أنت آخر أقرائك موتا ، ولم يكن من أقرانه سوى البجييرمى فلذلك كان يسأل عنه ، ثم مات البجيرمى بقرية تسمى مصطبة (١) ، ومات هو بعمده بنحو ثلاثة أشهر ، وكمانت وفاته فى يوم الإثنين خامس عشرين ذى الحجة (١) ، ولم يحضروا بجنازته إلى الازهر بل صلى عليه بالمشهد النفيسى ، ودفن هناك ، رحمة الله تعالى عليه .

ومات الشيخ الفقيه الحدث ، خاتمة المحقين ، وعمدة المدققين ، بقية السلف ، وعمدة الخلف ، الشيخ سليمبان بن محمد بن عصر البجيرمى الشافعى الازهرى ، المنتهى نسبه إلى الشيخ جمعة الزيدى ، المدفون بسبجيرم (٣) ، نسبة إلى زيدة (١) ، بالقرب من منية ابن خصيب ، ويتهى نسب الشيخ جمعة المذكور إلى سيدى محمد ابن الحنفية ، ولد بسجيرم قرية من الغربية سمنة إحدى وثلاثين وصائة وآلف (٥) ، وحضر إلى مصر صغيرا دون البلوغ ، ورباه قريبه الشيخ موسى السجيرمى ، وحفظ الفيرآن ، ولازم الشيخ المسلكور حتى تأهل لطلب العلوم ، وحضر على الشيخ

<sup>(</sup>۱) مصطبة: قريسة قديمة ، اسمها الاصلسي ( مسطية ، ، ووردت قسس كتاب وقف السلمان قايباى للحرر ١٩٧٩ هـ / ٢٤ / ١٤٧٥ م ، وفي دليل ١٢٢٤ هـ / ١٨٠٩ م ، ( مسطاى )، وعلى ألسة العامة ( مصطبة )، وفي تاريخ ١٢٢٨ هـ / ١٨١٣ م ، يسرمها الحالي ( مصطاى ) ، وهي إحمدي قرى مركز قويستا ، محافظة المدفة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٢) ٢٥ ذي الحجة ١٢٢١ هـ / ٥ مارس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) بجبرم : قرية قديمة ، فصلت فى تاريع ٩٢٣ هـ / ١٩٢٧ م ، بزمام خاص من أراضى ناحية قويسنا باسم اكفر بجبرم ٢ كما ورد نسى دايل ١٦٢٤ هـ / ١٨٠٩ م ، ووردت بماسمها الحالى فسى كتاب وقف محمد بك أبو اللهب ١١٨٨ هـ / ١٦٧٧ م ، وتاريح ١٣٢٨ هـ/ ١٨١٣ م ، وهى إحمدى قرى مركز قـريسنا ، محافظة المثرفية .

<sup>.</sup> رمزی ، محمد : الدحم السابق ، ق ۲ ،جـ ۲ ، ص ۲۰۰ .

 <sup>(3)</sup> ويدة : صحة الاسم ( ريدة ٤ ، قرية قدية ، وردت في جنغرافية أسيلينو باسم (Arideou) ، وهي إحدى قرى
 قسم المنيا ، محافظة النيا .

نفس المرجع: ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>a) ۱۱۳۲ هـ / ۲۶ نوفسير ۱۷۱۸ - ۱۳ نوفسير ۱۷۱۹ م ، ذكر علم عامش ص ۲۶ ، من طبعة بولاق ، قوله: ۶ سنة إحساس وللاتين .. إلغ 6 ، هكذا في النسمة ، لكن لايطابق قولمه الآمي : ﴿ وَجَاوَزِ المَامَةَ ﴾ . إذ لايئاتي مجاورته المائة إلا أن يكون ولد قبل هذا التاريخ بتحو بحشر سنوات أ. هـ . مصحح ٩ .

العشماوى فى الصحيحين ، وأبى داود والترسدى والشفاء ، والمنواهب ، وشرّخ المنهج لشيخ الإسلام ، وشرحى المنهاج لكل من الرملى وابن حجر ، وحضر دووس الشيخ الحفنى، وأجازه الملوى ، والجوهرى ، والمدابغى ، وأخذ عن الديربى وغيره، الشيخ الحفنى، وأحازه الملوى ، والموسيدى ، والسيد البليدى ، وشارك كثيراً من الاثياخ كالشيخ عطية الأجهورى وغيره ، وكان إنسانا حسنا حصيد الاخلاق متجمّعا عن مخالطة الناس مقبلا على شأنه ، وقد انتفع به أنساس كثيرون ، وكف بقره سنينا، وعُمَّر وتجاوز المائة سنة ، ومن تأليفه بايدى الطلبة : حاشية على المنفج، وأخرى على الحظيب ، وغير ذلك ، وقبل وفاته سافر إلى مصطبة بالقرب من بجيره، فتوفى بها ليلة الإثنين ، وقت السحر ثالث عشير رمضان من السنة الملكورة (١) ، ودفن هناك ، رحمة الله تعالى عليه .

ومات، الأجل العلامة، والفاضل الفهامة ، فريد عصره، علما وعملا ، ووحيد دهرة تفصيلا وجملا ، الشيخ مصطفى العقباوى المالكي نسبة لمنية عقبة بالجيزة (") ، حضر إلى الأرهر صغيرا ، ولازم السيد حسن البقلي ، ثم الشيخ محمد العقاد المالكي، ثم الشيخ محمد العقاد المالكي، ثم الشيخ محمد عبادة العدوى ، ملازمة كلية حتى تمسهر في مذهبه في المنقولات ، وفي المعقولات ، وحضر دروس أشياخ العصر : كالشيخ الدردير والشيخ محمد البيلي والشيخ الأمير وغيرهم ، وتصدر لإلقاء الدروس ، وانتفع به الطلبة ، واشتهر فضله ، وكان إنسانا حسن الأخلاق ، مقبلا على الإفادة والاستفادة ، لا يتداخل فيما لايعنيه ، ويأتيه من بلدته ما يكفيه ، قائعا مترزعا متواضعا ، ومن مناقبه أنه كان يحب إفادة العوام ، حتى أنه إذا ركب مع المكاري يعلمه عقائد التوحيد وفرائض الصلاة ، إلى أن توفي يوم الحميس تاسع عشر جمادي الآخرة" ، ولم يخلف بعده مثله ، رحمه الله تعالى ، وعفا عنا وعنه .

ومات الأجل المعظم ، المبحل ، المحقق المدقق المفضل ، العالم السعامل الفاضل الكامل الشيخ على النجارى المعروف بالقسبانى الشافعي مذهبا ، المكي مولدا ، الملغي

<sup>(</sup>۱) ۱۳ رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۲۶ نوقمبر ۱۸۰۱ م .

<sup>(</sup>٢) منة عقبة: قرية قلية ، أتشاها عقبة بن عامر الجهنى ، من قبل الخليفة محارية بن أبى سفيان سنة 20 هـ / ... 170 م ، تسم حرف اسمسها إلى ٥ سبت عقبة ٤ ، فوردت بهما الاسم في تساريع ١٢٧٨ هـ / ١٨١٣ م ، واسمها القبطى (Timoni Nakbe) ومنه السعربي ٥ منية عقبة ٤ ، وهي الأن حي ممن أحياء ملينية الجيزة ، محافظة الجيزة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) ١٩ جمادي الآخرة ١٢٢١ هـ/ ٣ سبتمبر ١٨٠٦ م . .

أصلا ، ابن العالم الفاضل الشيخ أحمد تقسى الدين ابن السيد تقي الديس ، المنتهى نسب إلى أبي سعيمد الخدري ، وهو سعد بن مالك بن دينار بـن تيم الله بن تعـلبة النجَّاري ، أحد بطـون الخزرج ، وينتهي نسب أخــواله إلى السيد أحمد الــناسك ابن عبدالله بن إدريس بن عبدالله بن الحسن الأنور ابن سيدنا الحسن السبط ، رضى الله تعالى عنه ، ولد المترجم بمـكة سنة أربع وثلاثين وماثة (١) ، وقدم إلى مصــر مع أبيه وأخِيه السيد حسن ، سنة إحدى وسبعين ومائة (٢) ، فليلة وصولهم مرض أخوه المذكور ، وتوفسي صبح ثالث يوم ، فجنزع والده لذلك جزعا شديسدا ، وتشاهم به ، وعزم على السفر إلى مكة ثانبا ، ولم يتبسر له ذلك إلا أواخر شوال من السنة المذكورة<sup>(٢٢)</sup> ، وبقى المتسرجم ، واشتغل بتسحصيل العلسوم ، وشراء الكتب النـافعة ، واستكتابها ، ومشاركة أشياخ العصر فيي الإفادة والاستفادة ، مع مباشرة شغل تجارتهم من بيسع الإرساليات التي ترد إليه من أولاد أخيه مسن جدَّة ومكة ، وشراء ما يشتري وإرساله لهم ، إلى أن تمرض وانقطع ببيت الذي بخطة عبابدين قريبا من الأستاذ الحنفي ، سنة تسع وماثتين (١) ، وكان عالما ماهرا وأديب شاعرا ، تخرج على والده ، وعملي غيره بمكة ، وعلى كثير من أشيباخ العصر المتقدمين ، كالشميخ العشماوي<sup>(ه)</sup> ، والشيخ الحفني ، والشيخ العدوى وغيرهم ، وتخرج في الأدب على والده وعملي الشيمخ على بن تـــاج الدين المــكي ، وعلى الــشيخ عبــدالله الإدكاوي وغيرهم ، وله مؤلفات منها : نفح الأكمام عسلى منظومته في علم الكلام ، ومنها : تقريره على السرملي ، وهو مجلد ضخم ، ومنسها شرح بديعيته التي سسماها ١ مراقي الفرج فسي مدح عالمي الدرج ؛ ، وله ديــوان شعر صغيــر غالبه جيد ، وكــان في مدة انقطاعه لايشتغل بغير المطالعة ، وتحصيل الكتب الغربية ، وقيد ولــده السبد سلامة بأشغال تجارتهم ، وولده السيد أحمد بملازمته وإسماعه فيما يريد مطالبعته ، وكانت داره في غالب الأوقات لاتخلو من المترددين ، إلى أن تــوفي ، ليلة السابع والعشرين مَن رجب من السنة المذكورة (٦) ، وعمره سبع وثمانون سنة ، وصلى عليه بالأؤهر ، ودفن بمقبرة اخيه بباب الوزير ، وخلف ولديه المـذكورين ، وكان وجيها لطيفا محبوبا ٠ للنفوس ، ورعا ، رحمة الله تعالى عليه .

<sup>(</sup>١) ١١٣٤ هـ / ٢٢ اكتوبر ١٧٢١ -- ١١ اكتوبر ١٧٢٢ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۱۷۱ هـ/ ۱۵ سيتمبر ۱۷۵۷ - ۴ سيتمبر ۱۷۵۸ م .

<sup>(</sup>٣) آخر شوال ١١٧١ هـ / ٦ يوليه ١٧٥٨ م . (٤) ١٢٠٩ هـ / ٢٩ يوليه ١٧٩٤ - ١٧ يؤليه ١٧٩٥ م .

<sup>(</sup>٥) الشيخة المشماوى : كتبُ عليني هامش ص ٢٥ من طيعة يولاق «غوله : العشماوى في يعض النسخ : العماوى . أ.هـ > .

<sup>(</sup>٦) ۲۷ رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۱۰ اکتوبر ۱۸۰۳م .

ومات ، صاحبنا الاجمل المعظم ، والوجيه المكرم ، الأمير فو الفقار البكرى أن 
سبة ونسابة ، وهو مملوك السيد محمد بن على أفندى البكرى الصديعةى ، اشتراً 
سيده المذكور عام إحمدى وسبعين وماتة والف (11) ، ورباه وأدبه وأعتنقه ، وزوجه 
ابته ، ونشأ في عز ورفاهية وسيادة وعفة وطيب خيم وعلو همة ، ولما توفي سيده أن 
اتحد بولده السيد محمد أفندى ، وهو أخو زوجته اتحادا كليا ، بحيث صارا كالاخوين 
لايصبر أحدهما عن الأخسر ساصة واحدة ، وسكنهما واحد في بيتهم الكبير 
بالأربكية ، ولما توفي السيد محمد أفندى اشتغل المترجم بالسكني في الدار إلى أن 
حضر الفرنساوية ، فخرج مع من خرج من مصر إلى ناحية الشام ، ونهبت كته 
وداره ، ثم رجع بأمان في أيام الفرنساوية ، فوجد الدار قد سكنها الفرنساوية ، 
فاشترى دارا غيرها بخطة عابدين وجدد بها نظامه .

ولما حصلت حادثة عسكر الأروام العثمانية مع الأمراء المصريين التي خرج فيها أبراهيم بيك والبرديسي وأمراؤهم ، نهبت داره المذكورة أيضًا فيما نهب ، فانقل إلى ناحية الأرهم ، ثم مسكن بحارة السبع قاعات البالجرة ، واقتنبي كتبا شراء واستكتابا ، وجسمع عدة أجزاء متفرقة من تاريخ مرآة الد مان لابن الجوزي ، وخطط المقريزي وغيرها ، إلى أن اخترمته المنية ، ومات فجأة ، يوم الثلاثاء في تأني عشرين رجب مسن السنة (اا) ، قبيل الغزوب وصلى عليه في صبحها بالأرهر في مشهد حافل ، ودفن بستربة البكرية ظاهر قبة الإمام الشافعي ، وكان إنسانا حسنا محبوبا لجميع الناس ، وجيه المذات مليح الصفات ، حسن المضاكهة والمعاشرة ، مستوقد الفطنة ، صادق الفراسة ، ساكن الجاش ، وقبورا أدوبا محتشما ، وخلف من بعده السيد محمد المعروف بالسغزاوي المرزوق له من ابنة سيده المذكور ، لكونه ولد بغزة عرب كانوا بالشاء ، أنشأه الله إنشاء صاحا وبارك فيه .

ومات الأمير الكبير ، والضرغام الشهير ، محمد بيك الألفى المرادى ، جلبه بعض التجار إلى مصر فى منة تسع وثمانين ومائة وآلف (<sup>11)</sup> ، فاشتراه أحمد جاويش المعروف بالمجنون ، فأقام ببيته أياما ، فلم تعجبه أوضاعه ، لكونه كمان مماجنا سفيها عمارحا ، فطلب منه بيم نفسه فباعه لسليم أضا الغزاوى، المعروف بتمرلسنك ، فأقام

<sup>(</sup>۱) ۱۱۷۱ هـ / ۱۵ سېتمبر ۱۷۵۷ - ۳ سېتمبر ۱۷۵۸ م .

 <sup>(</sup>٢) حارة السبح قاعات : تقع بآخر شارع صوق السمك القديم الذي يبتدئ من شارع خان أبي طاقية وشارع الصقالية ، ويتهى لشارع البندقائيين ، وكانت في الإصل دار الوزير علم الدين بن زنبور .
 مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ٣ ، ص ، ١٥ .

<sup>(</sup>۳) ۲۲ رجب ۱۲۲۱ هـ / ۵ اکتویر ۱۸۰۱ م . (۶) ۱۱۸۹ هـ / ۶ مارس ۱۷۷۵ – ۲۰ فیرایر ۱۷۷۱ م .

عنده شبهورا ، ثم أهداه إلى مراد بيك فبأعطاه في نيظيره ألف أردب مين الغلال ، فلللك سمى بالألفسي ، وكمان جميل الصورة ، فماحبه مراد بيك ، وجعمله جوخداره<sup>(۱)</sup> ، ثم أعتقه ، وجعله كاشفا بالشرقية ، وعمر دارًا بناحية الخطة المعروفة بالشيخ ضلام(٢) ، وأنشأ هناك حماما بتلـك الخطة عرفت به ، وكان صعب المراس ، قوى الشكيمة ، وكان بجواره على أغا المعروف بـالتوكلي ، فدخل عليه وتشفع عنده في أمر فقبل رجاءه ثم نكث ، فحنق منه واحتد ودخل عليه في داره يعاذره ويعاتبه ، فرد عليه بغلظة ، فأمر الخدم بضربه ، فبطحوه وضربوه بالعصى المعروفة بالنبابيت ، فتألم لسللك ، ومات بعد يومسين ، فشكوه إلى أستماذه مراد بيك فنضاه إلى بحرى ، فعسف بالبلاد ، مثل : فوق<sup>(۲)</sup> ومطويس<sup>(۱)</sup> وبارنبال<sup>(۱)</sup> ورشيد<sup>(۱)</sup> ، وأخذ منهم أرزا وأموالا فتـشكوا منه إلى أسـتاذه ، وكان يعجـبه ذلك ، وفي أثناء ذلـك وقع خلاف بمصر بين الأمراء ، ونفوا سليمان بيك الأغا وأخاه إبراهيم بيك ، ومصطفى بيك كما ذكر ذلك في محله ، وأرسل إليه مراد بيك ، وأمره أن يتعين على مصطفى بيك ، ويذهب به إلى سكندرية منفيا، ثم يعود هو إلى مصر ، ففعل ورجع المشرجم إلى مصر ، فعند ذلك قسلدوه الصنجقية ، وذلك في سنة النسين وتسعين ومائة وألف(٧) ، واشتهر بالفجور فحافته الناس وتحامـوا شدته ، وسكن أيضًا بدار بناحية قيصون(^^) ، وذلك عندما اتسعت دائرته وهدم داره القديمة أيضًا ووسعها ، وأنشأها إنشاء جديدا ، واشترى المماليك الكثيرة وأمَّر منهم أمراء وكشافا فنشأوا علمي طبيعة أستاذهم في التعدى والعسف والفجور ، ويخافون من تجبره عليهم ، والتزم بإقطاع فرشوط(٢٠) .

<sup>(</sup>١) چوخدار : موظف غير عــكرى ، يناط په النظر في شئون ملابس السلطان في العصر العثماني .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ٧١ .

 <sup>(</sup>٢) الشيخ ضلام : خطة معروقة بالقاهرة ، ويعرفها ألهل مصر بخطة الشيخ ظلام .
 (٣) فوه : انظر ، ص ٢٧ ، حاشية رقم (٩) .

<sup>(</sup>٤) مطويس : قرية قديمة ، وهي قاعدة مركز مطويس ، محافظة الغربية .

رمزى ، محمد ؛ للرجم السابق ، ق ٢ ، جـ ٢ ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>ه) بارزيال : قمرية تديمة ، اصمها الأصلى لا يورنبارة ، ثم حسوف الاسم إلى \* برزيال 4 ، ووودت بـ في تاريح ١٢٢٨ هـ / ١٨١٣ م ، وهي إحدى قرى مركز فوه ، محافظة الغربية .

رمزی ، محمد : المرجع المابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٦) رشيد : مدينة قديمة ، قاعدة مركز رشيد ، محافظة البحيرة .

<sup>(</sup>۷) ۱۱۹۲ هـ/ ۳۰ يناير ۱۷۷۸ - ۱۸ يناير ۱۷۷۹ م .

 <sup>(</sup>۸) قیصون : تقع منطقة قوصون خارج باب زویلة واشتهرت باسم قوصون لان بها جامع قوصون .
 مبارك ، على : الرجم السابق ، جـ ٥ ، ص ۱۹۸

<sup>(</sup>٩) فرشوط : قرية قديمة ، إحدى قرى مركز نجع حمادى ، محافظة قنا .

رمزي ، محمد : المرجم السابق ، ق ٢ ، جـ 4 ، ص ١٩٧ .

وغيرها من البلاد القيلية ، ومـن البلاد البحرية محلة دمنة(١١) ، ومليج(٢) ، وزوبر(٣) وغيرها ، وتقلد كشوفية شرقية بلبيس ، ونزل إليها ، وكان يغير على ما بتلك الناحية من إقطاعــات وغيرها ، وأخاف جميــع عربان تلك الجهــة ، وجميع قبائل الــناحية ، ومنعمهم من التعمدي والجور على الفملاحين بتلك المنواحي حتى خمافته الكشير من العربان والقبائل ، وكمانوا يخشونه وصادهم بأشراك منهم ، وقبض على الكثير من كبرائهم وسلحبهم في الجنازير ، وصادرهم في أموالهم ومواشيهم ، وفسرض عليهم المغارم والجمال ، ولم يسزل على حالته وسطوته إلى أن حضر حسمن باشا الجزايرلي إلى مصر ، فخـرج المترجم مع عشيرته إلــي ناحية قبلي ، ثم رجع مــعهم في أواخر سنة خمس وماثنين بعد الألف(٤) ، بعد المطاعون الذي مات فيه إسماعيل بيك ، وذلك بعد إقامتهم بالصعيد زيادة عن أربع سنوات ، ففي سلك المدة ترزن عقله وانهضمت نقسه، وتعلق قلبه بمطالعة الكتب والنظر في جزئيات العلوم والفلكيات والهندسيات ، وأشكال الرمل والزايرجات ، والأحكام النجومية والتقاويم ، ومنازل القمر وأنوائهما ، ويسأل عمن له إلمام بذلك ، فيطلبه ليستفيد منه ، واقتمني كتبا في أنواع العلوم والتواريخ ، واعتكف بــداره القديمة ، ورغب في الانفراد ، وترك الحالة التي كان عليها قسبل ذلك ، واقتصر على مماليكه ، والاقطاعــات التي بيده ، واستمر على ذلك مدة من الزمان ، فثقل هذا الأمر على أهل دائرته ، وبدا يصغر في أعين خشداشینه<sup>(ه)</sup> ، ویضعف جـانــبه ، وطفقوا یباکتونه وتجاسروا علیــه ، وطمعوا فیماً لديه ، وتطلع أدونهم للترفع عليه ، فلم يسهل به ذلك واستعمل الأمر الأوسط ، وسكن بـدار أحمد جاويـش المجنون بدرب سـعادة(١) ، وعُمَّر القصـر الكبيـر بمصر

 <sup>(</sup>١) محلة بعنة : قرية قديمة ، كانت تعرف فى المصادر باسم «منية محلة بعنا » ، وفى تاريع ١٢٢٨ هـ /
 ١٨١٣م، برصمها الحالى ، وهى إحدى قرى قسم المصورة ، محافظة الدقهلية .

رمزی ، محمد : الرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۲۲۶ . (۲) مليج : قرية تديمة ، اسمها القبطى (Melig) ، ورد اسمها فى المسادر العربية القديمة ، وهى إحدى قرى قسم شين الكوم ، محافظة المولية .

رمزی ، محمد : الرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۱۹۳.

 <sup>(</sup>٣) ووير : قرية قديمة ، وهذا هو اسسمها الاصلى ، ولاستهجان هذه الكلمة ، حبرفت حاليا إلى و زوير ١ ، وهو
 الاسم للمروفة به الأن ، وهي إحدى قرى قسم شيين الكوم ، محافظة المنوفية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۱۸۸ .

<sup>(</sup>٤) ١٢٠٥ هـ/ ١٠ سبتمبر ١٧٩٠ ٣٠ أغسطس ١٧٩١ م .

<sup>(</sup>٥) خشداشینه : انظر ، جـ ٣ ، ص ١٠٨ ، حاشیة رقم (٦) .

 <sup>(</sup>٦) درب سعادة : شارع درب سعادة بيتدئ من أخمر شارع اللبودية ، ويستجى لرأس حارة الحصام ، عرف بأحد أبواب الفاهرة الذى بناء الفائد جوهر المعروف بياب سعادة .

سبارك، على : المرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ١٩١ .

القديمة بشاطئ النيل تجاه المقياس ، وأنشأ أيضًا قصرا فيما بين باب النصر والدم داش، وجعل فالب إقامته فيهما ، وأكثر من شراء المماليك وصار يدفع فيهم الأموال الكثيرة للجلابين ، ويـدفع لهم أموالا مقدما يشــترونهم بها ، وكذلك الحواري حــتي اجتمع عتبده تحو الألف مملوك خلاف الملك عند كشبافه ، وهم نسجو الأربعين كباشف ، الواحد منهم هائرته قدر دائرة صنجق من الأمراء السابقين : وكل مدة قفيلة يزلوبغ ما يختاره من مماليكه لمن تصلح له من الجوارى ، ويسجهزهم بالجهاز الفاخر ، ويسكنهم الدور الواسعة ، ويعطيهم الفائظ والمناصب ، وقلمد كشوفية الشرقية لسعض بمالكه ترفعا لمنفسه عن ذلك ، ويسرّل هو إليهم أيضًا على سبيل التروح : وبسى له قصرا خارج بلمبيس ، وآخر بالمدمامين (١) ، وأخمد شموكة عربان المشرق ، و- بي منهم الأموال والجمال ، وأخسمد ناموسهم الذي كسان يغشى أبالن الفسلاحين وأرواحهم . وأضعف شموكتهم ، وأخفى صولتهم ، وكان يمقيم بناحرية الشرق شهمورة ثارثة أو أربعة، ثم يعود إلى مصر ، واصطبع قصرا من خشب مفصلا قطعا . ويركب تتناكل وأغربة متينة قوية ، يسحمل على عدة جمال ، فبإذا أراد النزول فني محطة تنفدم الفراشون وركبوه خارج المصيوان ، فيمير مجلسا لطيفا يصعد إليه بثلاث درج مفروش بْالفناطس(٢) والوسائد يسع ثمانية أشخاص ، وهو مسقوف ، وله شبابيك من الأريم جهات تـفتع وتغلق بحسب الاختيار ، وحوله الأسرة من كـل جانب ، وكل ذلك من داخل دهايز الصيوان ، وكان له داران بالأزبكية، إحداهما : كانت لرضوان بيك بملقيا ، وألاخري للمسيد أحمد بن عبد السلام ، فبدا لمه في سنة اثنتسي عشرة ومائتين وآلف (٣) ، أن ينشئ دارا عظيمة خلاف ذلك بالأزبكية ،، فاشترى قصر ابن السيد معودي الذي بخطة الساكت ، فيما بينه وبين قنطرة الدكة (١) ، من أحمد أغا شويكار وهدمه ، وأوقف في شيادت على العمارة كتخداه ذر الفقار ، أرسله قبل مجيئه من ناحية الـشرقية ، ورسم لــه صورة وضعه في كـاغد كبير ، فأقــام جدرانه وحيطانه ، وحضر هو في أثناء ذلك ، فوجــده قد أخطأ الرسم ، فاغتاظ وهدم غالب

 (١) الدمامين : قريمة قديمة ، وودت في تحقة الإرشاد باسسم « الرستين » ، وترسم « الدميسين » ، إحدى قرى مركز فاتوس » محافظة الشرقية .

رمزی ، محمد : ثارجع السابق ، ق ۲ ، چد ۱ ، ص ۱۱۲ .

<sup>(</sup>۲) الفنطيس : كتب على هامش، ص ۲۷ من طبعة بولاق « قول» : الفناطس مكذا بالنبخ ، ولعمله «الطناض»، وهي البسط أ . هـ » .

<sup>(</sup>٣) ١٧١٢ هـ/ ٢٦ يونيه ١٧٩٧ – ١٤ يونيه ١٧٩٨ م .

 <sup>(</sup>٤) قنطرة الدكة : انظر ، جـ ٣ ، ص ٢٤ ، حاشية رقم (٢) .

ذلك ، وهندسه على مقتضى عقله ، واجتهد في بنائه ، وأوقف أربعة من كبار أمرائه على تِلك السعمارة ، كل أمير في جهة مـن جهاته الأربع ، يحثون الصمناع ، ومعهم أكثر أتباعلهم ومماليكهم ، وعملوا عدة قمن لحرق الأحجار وعمل النورة ، وكذلك ركُّب طواحين الجبس لطحمنه ، وكل ذلك بجانب العمارة ، وقطعموا الأحجار الكبار ونقلوها في المراكب من طرا إلى جنب العمارة بالأربكية ، ثم تشروها بالمناشير ألواحا كبارا لتبليط الأرض ، وعمـل الدرج والفسحات ، وأحضروا لهــا الأخشاب المتنوعة من بولاق وإسكندرية ورئسيد ودمياط ، واشترى بيت حسن كتخمدا الشعراوي المطل علمي بركة الرطلمي<sup>(١)</sup> من عتقائه وهدمه ، ونقل أخشــابه وأنقاضه إلى العمارة ، وكذا نقلوا إليه أنواع الرخمام والأعمدة ، ولم يزل الاجتهاد في العمل حتى تم على المنوال الذي أراده ، ولم يجعل له خرجات ولا حرمندانات بارزة عن أصل البناء ، ولا رواشين بل جعله ساذجا حرصا على المتانة وطول البقاء ، ثم ركبوا على فرجاته المطلة على البركة والبستان والرحبة الشبيابيك الخرط المصنعة ، وركبوا عليها شرائح الزجاج ، ووضع بنه النجف والأشياء والستحف العظيمة التي أهداها إلىه الإفرنج ، وعملوا بقاعة الجلوس السفلى فسقية عظميمة بسلسبيل من الرخام قطعة واحدة ونوفرة كبيرة حولها نوفرات من الصفر ، يخرج الماء من أفواهها ، وجعل بسها حمامين علويا وسفليها ، وبنوا بدائر حوشه عـدة كبيرة من الطباق لـسكني الماليـك ، وجعله دورا واحدا، ولما تم السبناء والسياض والدهان فرشمه بأنواع المقسرش، والوسائد والمساند والستائر والمقصبات وجعمل خلفه بستانا عظيما ، وأنشأ به جملونا مستطيلا منسعا به ِ دكك وأعمدة ، وهو من الجهة البحرية ينتهــي آخره إلى الدور المتصلة بقنطرة الدكة ، وأهدى إليه أيضًا الإفرنج فسقية رخام في غاية العظم فيها صورة أسماك مصورة يخرج من أفواهها الماء جعلها بالبستان ، ونجز السناء والعمل ، وسكن بها هو وعياله وحريمه في آخر شهر شعباًن من سنة اثنتي عشرة(٢) ، واستهل شهر رمضان (٦) ، فأوقدوا فيها الوقدات والأحمال الممتملئة بألقناديل بدائر الحوش والرحبة الخسارجة ، وكذلك بقاعة الجلوس أحمال السنجف والشموع والصحب والفنيارات الزجاج ، وهنسته الشعراء ، ونظم مولانا الأستاذ الفاضل الشيخ حسن المعطار تاريخا لمقاعة الجلوس في بسيتين نقشوهما بالأزمير على أسكفة باب القاعة وموهوهما بالذهب، وهما :

<sup>(</sup>١) بركة الرطلي : انظر ، جـ ٣ ، ص ٥٦ ، حاشية رقم (١) . ``

<sup>(</sup>۲) آخر شعبان ۱۲۱۲ هـ / ۱۲ فيراير ۱۷۹۸ م أ. 💮 (۳) ۱ رفضان ۱۲۱۲ هـ / ۱۷ فيراير ۱۹۸ م .

وازدحمت خيول الأمراء ببابه ، فأقام على ذلك إلى منتصف شهر رمضان (١) ، . وبدا له السفر إلى الشرقية ، فأبطلوا الوقدة وأطفئوا السرج والشموع ، فكان ذلك فألا ، فكانت مدة سكناه به ستة عشر يوما بليساليها ، وإنما أطنبنا في ذكر ذلك ليعتبر أولموا الألباب ، ولا يسجتهد العاقل فسي تعمير الخراب ، وفي أثنياء غيبته بالسشرقية ، وصلت الفرنساوية إلى الإسكندرية ، ثم إلى مصر وجرى ماجري مما سبق ذكره ، وذهب مُع عشيرته إلى قسبلي ، وعند وصول الفرنساوية إلى بر إنسابة بالبر الغربي ، وتحاربوا مع المصريين ، أبــلى المترجم وجنده في تلك الواقعة بـــلاء حسنا ، وقتل من كشافه ومماليكه عدة وفرة ، ولم يـزل مدة إقامة الفرنساوية بمصر ينتقهل في الجهات القبلية والبحرية والشرقية والغربية ، ويعـمل معهم مكايد ، ويصطاد منهم بالمصايد ، ولما وصل عرضي الوزير إلى ناحية الشام ، ذهب إلىيه وقابله وأنعم عليه ، وكان معه رؤساء من الفرنساوية ، وعدة أسرى ، وأسد عــظيم اصطاده في سروحــه ، فشكره الوزير وخلع عمليه الخلع السنية ، وأقام بمعرضيه أياما. • ثم رجع إلى نساحية مصر ، وذهب إلى الصعيد ، ثم رجع إلى الشام والفيرنساوية يأخذون خبره ويسرصدونه في الطرق فيزوغ منهم ، ويكبسهم في غفلاتهم وينال منهم ، ولما وصل الوزير وحصل انتـقاض الصلـح ، وانحصر المـصريون والعـثمانـيون بداخل المندينة ، وقع لـه مع الفرنساوية الوقائع الهائلة ، فكان يكر ويفر هو وحسن بيك الجداوي ، ويعمل الحيل والمكايد ، وقتل من كشافه في تلك الحسروب رجال معدودة منهم : إسماعيل كاشف المعروف بسابي قطية ، احسرق هو وجنده بسبت أحمد أغبا شويكار الذي كسان أنشأه برصيف الخشاب ، وكانـت الفرنساوية قد عملوا تحته لغـم بارود في أسفل جدراته ، ولم يعلم بــه أحد ، فلما تترس فيه إسماعيل كاشف ومن معه ، أرسلموا من ألهمه النار فالتبهب على من فيه ، واحترقوا بمأجمعهم وتطايروا في الهبواء ، ولما اصطلح مراد بيبك مع الفرنساوية ، لـم يوافقه عـلى ذلك واعتـزله ، ولما اشتمد الأمر بين الفريقين ، وشاطت طبخة المعثمانيين ومـن تبعهم ، طفـق يسعى بين الفـريقين في الصلح ، ويمشى مع رسل الفرنساوية في دخولهم بين العسكر وخروجهم ، ليمنع من يتعدى عليهم من أوباش العسكر ، خوفا من ازدياد الشر إلى أنَّ تم الصلح ، وخرج المترجم مع السعثمانية إلى نواحي الشـام ، ثم رجع إلى جهة الشرقيــة ، فيحارب من

<sup>(</sup>۱) ۱۵ رمضان ۱۲۱۲ هـ/ ۲ مارس ۱۷۹۸ م .

يصادفه من الفرنسيس ، ويقتل منهم فإذا جمعوا جيشهم وأتوا لحربه لم يجدوه ، ويمر من خلف الجبل ، ويمر بالحاجر إلى الصعيد ، قلا يعلم أين ذهب ، شم يظهر بالبر الغربي ، ثم يسير مشرقا ويعود إلى الشام ، وهكذا كان دأبه بطول السنة التى تخللت بين الصلحين ، إلى أن نظم العثمانية أمرهم ، وتعاونوا بالإنكليز ، ورجيع الوزير على طريق البر ، وقبطان باشا بصحبة الإنكليز من البحر ، فحضر المترجم وباقى الأمراء ، واستقر الجميع بداخل مصر ، والإنكليز بير الجيزة ، وارتحلت الفرنساوية ، وخلت منهم مصر ، فعند ذلك قلق المترجم وداخله وسواس ، وفكر لأنه كان صحيح النظر في عواقب الأمور ، فكان لايستقر له قرار ، ولم يدخل إلى الحريم ، ولم يب الداره ، إلا لبلتين على سجادة ومخدة في الناعة السفلي ، ولسم يكن بها

يقول الفقير (١١) ، ذهبت إليه مرة في ظرف اليومين ، فوجدت جالسا عملي السجادة ، فجلست معه ساعة ، فدخل عمليه بعض أمرائه ، يستأذنه في زواج إحدى روجات من مات من خشــداشينه ، فنتر فيه وشتمه وطــرده ، وقال لمي : ﴿ النظر إلَى عقول هؤلاء المغفلين يظنون أنهم استقـروا بمصر ، ويتزوَّجوا ويتأهلوا ، مع أنَّ جميع ما تقدم من حوادث الفرنسيس وغيرها ، أهون من الورطة التمي نحن فيها الآن " ، ولما أطلق الوزير لإبراهيـم بيك الكبير التصرف ، وألبسه خلعة ، وجـعله شيخ البلد كعادته ، وأنَّ أوراق التصرف ان في الإقطب اعات والأطيبان وغيرها تسكون بخسمه وعلامته ، اغتر هـو وساقى الأسراء بذلك ، والدحم الديوان بسبت إبراهيــم بيك المرادى ، وعثمان بيك حسن ، والبرديسي ، وتناقلوا في الحديث ، فذكروا ملاطفة الوزير ومحبــته لهم ، وإقامته لنامــوسهم ، فقال المترجم : « لاتغــتروا بذلك ، وإنما هي حيل ومكايد ، وكأنها تروح عمليكم ، فانظمروا في أمركم ، وتفطنموا لما عساه يحصل ، فإنَّ سوء الظن من الحزم » ، فقالوا له : « وما الذي يكون » ، قال : ٩ إنَّ هؤلاء العثمانيين لهم السنين العديدة والأزمان المديدة يتمنون نفوذ أحكامهم ، وتملكهم لهذا الإقليسم ، ومضت الأحقاب وأمراء مصر قــاهرون وغالبون عليهـــم ، ليس لهم معهم إلا مجمرد الطاعة الظاهرة ، وخصوصا دولـتنا الأخيرة ، وما كنا نفعـله معهم مسن الإهانة ومنسع الخزينسة ، وعدم الامتسثال لأوامرهم ، وكسل ذلك مكمسون في نفوسهم ، زيبادة على ما جُبلوا عليه مـن الطمع والخبانة والشـره ، وقد ولجوا البلاد الأن وملكوها عملي هذه الصورة ، وتأمُّروا علينـا فلا يهون بهم أنَّ يتركوهــا لنا كما

<sup>(</sup>١) الفقير : تعنى المؤلف تفسه : عبد الرحمن بن حسن الجبرتي .

كانت بأيدينا ، ويرجعوا إلى بلادهم بعـــا. ماذاقوا حلاوتها ، فدبروا رأيكم ، وتيقظوا من غفلتكم " ، فلما سمعوا منه ذلك صادق عليه بعضهم ، وقال بعضهم : ا هذا من وساوسك » ، وقبال آخر : « هذا لايكون بعدما كينا نقاتل معهسم ثلاث سنوات وأشهرا بأموالنا وأنفسنا ، وهم لايعرفون طرائق البلاد ، ولا سياستمها فلا غني لهم عنا » ، وقال آخر : " غير ذلك » ، ثم قالوا له : " وما رأيك الذي تراه » ، فقال : الرأى عندى إن قبلتموه أن نعدى بأجمعنا إلى بر الجيزة ، وننصب خيامنا هناك ، ونجعل الإنكليز واسطمة بيننا وبين الوزير والقبطان ، ونتمم المشروط التي نرتاح نحن وهم عليها بكفالة الإنكليز ولانرجع إلىي البر الشرقي ، ولاندخل مصر حتى يخرجوا منها ، ويرجعموا إلى بلادهم ، ويبغس منهم من يبقس مثل من يقلدوه السولاية والدفتردارية ، ونحو ذلك " ، وكان ذلك هو الرأى ، ووافق عليه البعض ولم يوافق ` البعض الأخر ، وقال : « كيف ننابـذهم ولم يظهر لنما منهم خيانــة ، ونذهب إلى الإنكليز وهم أعداء الدين ، فيحكم العلماء بردتنا وخيانتنا لدولة الإسلام ، على أنَّهم إنْ قصدوا بنيا شبيئًا قمنا بـأجمعنا عليهم ، وفينا ولله الحـمد الكفاية ، وعـند ذلك تتوسط بيننا وبسينهم الإنكليز ، فتكون لنا المندوحــة والعذر ؛ ، فقال المترجم : ﴿ أُمَّا الاستنكاف من الالتجاء للإنكليز فإن القموم لم يستنكفوا من ذلك ، واستعانوا بهم ، ولولا مساعدتهم لما أدركموا هذا المحصول ، ولا قدروا على إخراج الفرنسماوية من البلاد ، وقد شاهدنا مــا حصل في العام الماضي ، لما حضروا بدون الإنـــكليز عـلمي أنَّ هذا قياس مع الفارق ، فإنَّ تلك مساعــدة حرب وأما هذه ، فهي وساطة مصلحة لا ّ غير ، وأما انتظار حصول المنابذة ، فقد لايمكن التدارك بـعد الوقوع لأمور ، والرأى لكم » ، فسكتوا وتفرقوا على كتمان ما دار بينهم ، ولما لم يوافيقوا المترجم على ما أشار به عليهم ، أخذ يمدير في خلاص نفسه ، فانضم إلى محمود أفسادي رئيس الكتاب لـقربه من الوزير وقبوله عنده ، وأوهمه المنصيحة للـوزير بتحصيـل مقادير عظيمة من الأموال من جهة الصعيد ، إن قلده الوزير إمارة الصعيد ، فإنه يجمع له أموالا جمة من تركات الأغـنياء الذين ماتوا بالطاعون في الـعام الماضي ، وخلافه ، ولم يكن لهم ورثة وغير ذلك من الجهات ، التي لابحيط بها خلافه ، والمال والغلال الميرية ، فلما عرف الرئيس الوزير بذلك لم يكن بأسرع من إجابته لوجهين ، الأول : طمعًا في تحصيل المال ، والثاني : لتفريق جمعهم ، فإنَّهم كانوا يحسبون حسابه دون. باقي الجماعة لكثرة جيشه ، وشــدة احترازه ، فإنَّه كان إذا ذهب عند الوزير لايذهب في الغالب إلاَّ وحوله جميع جنوده ومماليكه .

وعندما أجاب السوزير إلى سفره كتب له فرمسانا بإمارة الحهة القبلسية ، وأطلق له الإدن ، ورخص له في جميع ما يؤدي إليه اجتهاده من غير معارض ، وتمم الرئيس القصد ، وفي الوقت حضر المترجم فأخذ المسرسوم ولبس الخلعة بنفسه ، وودع الوزير والرئيس وركب في الوقت والساعة ، وخرج مسافرا ، وجعل رئيس أفندي وكيلا عنه وسفيدرا بينه وبين السوزير بعدما أسكنه في داره ، ولم يـشعر بذلك أحــد ، ولم ير للوزير وجهما بعد ذلك ، وعندما أشيع ذلـك حضر إلى الورير من اعتسرض عمليه في هـذه الغـفلة ، وأشـار عليـه بنقض ذلك ، فأرســل يستدعيه لأمر تــذكَّره على ظن · تأخره ، فلم يدركوه إلاَّ وقد قطع مسافة بـعيدة ورجعوا على غير طائل ، وذهب هو إلى أسبيوط ، وشرع في جببي الأموال ، وأرسل لملوزير دفعة من المال ، وأغناما ، وعبيدا طواشية وغلالا ، ثم لم يمض على ذلـك إلاَّ نحو ثلاثة شهور ، وسافر طائفة من الإنكليز إلى سكندرية ، وكمذلك حسين باشا القبطان، ونصبوا للمصريين الفخاخ، وأرسل الـقبطان بطلب طائفة منهم ، فأوقع بهم ما أوقمع ، وقبض الوزير على من بمصر من الأمراء وحبسهم ، وجرى ما هــو مسطور في محله ، وعينوا على المترجم طاهم باشيا بعساكر ، وحصلت المفاقمة وقتل من قتل ، والتجأ من بقي إلى الإنكليز ، ولم يندمل الجسرح بعد تقريحه ، وذهب الجميع إلى السناحية القسلية ، وأرسلوا لهم المتجاريد ، وتصدى المترجم لحروبهم ، ثم حضر إلى نماحية بحرى ، ونزل بظاهر الجيزة ، وسار إلى ناحية البحيرة بعد حروب ووقائع ، فاجتهد محمد باشا خمسرو في إخراج تجريدة عـظيمة ، وصارى عسكرها كتخداه ، وهــو يوسف كتخدا بيك ، وهي التجريدة التي سماهـ العوام تجريدة الحمير ، لأنهــم جمعوا من جملة ذلك حسمير الحمَّارة ، والتراسين ، وحميسر اللكاف والسِقائين ، وعسملوا على أهل بولاق ألف حمار، وكذلك مصر ومصر القديمة، وطفقوا يخطفون حمير الناس، ويكبسون السبيوت ، ويأخذون ما يجدونه ، وكان يبأتي بعض معاكيس العمسكر عند الدور ، ويضع أحدهم فمه عند الباب ، ويقول " زر " فينهق الحمار فيأخذوه ، فلما تم مرادهم من جمع الحمير اللازمة لهم سافروا إلى ناحية البحيرة ، فكانـت بينهم واقعة عظيمة بمرآى من الإنكليز ، وكانت الغلبة على العسكر ، وأخذ منهم جملة أسرى ، وانهزم الباقون شر هزيمة ، وحنضروا إلى منصر في أسوأ حنال ، وهذه الكسرة كانت سببا لحصول الوحشة بين الباشا والعسكر ، فإنه غضب عليهم وأمرهم بالخروج من مصر ، فطلبوا علائفهم ، فقال : ٩ بأى شيء تستحقون العلائف ، ولم يخرج من أيديكم شيء ٩ ، فامتنعوا من الخروج ، وكان المشار إليه فيهم محمد على سر ششمة ، فأراد الباشا اصطياده فلم يتمكن منه لشده احتراسه فحاربه ، فوقع له ما

ذكر فى محــله وخرج الباشا هــاربا إلى دمياط ، ومن ذلــك الوقت ظهر اسم مـحمد على، ولم يزل ينمو ذكره بعد ذلك .

وأما المترجم فإنه بعد كسرته للعسك ذهب ناحية دمنهور ، وذهبت كشافه وأمراؤه إلى المشوقية والدَّريسة والدقهاسية ، وطلبوا مسنهم المال والكملف ، ثم رجعوا إلسى البحيسرة ، ثم بعد هذه الوقائم سافر المترجم مسع الإنكليز إلى بلادهـــم ، واختار من تماليكه خمسة عشر شخصا أخذهم صحبسته ، وأقام عوضه أحد بماليكه المسمى بشتك بيك ، وسسمى الالفي الـصغير ، وأمَّره عـلى مماليـكه وأمراتِه ، وأمـرهـم بطاعـته ، وأوصاه وصايا، وسافر وغاب سنة وشهرا وبعسض أيام ؛ لأنه سافر في منتصف شهر شوَّال سنة سبعة عشر (١) ، وحضر في أوَّل شهر القعدة سنة ثمانية عشر(١) ، وجرى في مدة غيابه من الحوادث التي تقدم من ذكرهـا ما يغني عن إعادتها من خروج محمد باشا خسبرو ، وتولية طماهر باشا ، ثم قمتله ، ودخول الأمسراء المصريين وتحكمهم بمصر، سنة ثمانية عشر (٣) ، وتأميس صناجق من أتساع المترجم ، وما جرى بـها من الوقائع بتقدير الله تعالى ، البارز بتدبير محمد على ونفاقه وحيله ، فإنه سعى أولا في . نقض دَولة مسخدومه محمد باشسا خسرو بتواطئه مع طاهر باشا ، وخارنسداره محمد باشا المحافظ للقلعة ، ثم الإغراء على طاهـر باشا حتى قـتل ، ثم معاونتـه للأمراء المصريين ودخولهم وتملكهم ، وإظهار المساعدة الكلية لهم وممصادقتهم وخدمتهم ومعاونتهم ، والرمح في غفلتهم ، وخصوصا عثمان بيك البرديسي ، فإنه كان ممخرقا غشوما يحب التراؤس ، فأظهر لـ الصداقة والمؤاخاة والمصافاة حـتى قضى منهم أغراضه : من قتل الدفتردار والكتخدا وعلى باشا الطرابلسي ، ومحاربة محمد باشا، وأخذه أسيرا من دمياط ، وأخيه السيد على القبطان برشيد ، ونسبة جسميع الأفعال والقبائح إليهم ، فلما انقضى ذلك كله لم يبق إلاَّ الألفي وجماعته ، والبرديسي الذي هو خشداشه يحقد عليه ويغار منه ، ويعلم أنه إذا حضر لايبقي له معه ذكر ، وتخمد أنفاسه فيتناجيا ويتسارًا في أمر المترجم ، ويستذاكرا تعاظم وكيله وخشداشينه ونقضهم عليه ما يبرمونه مع غياب استاذهم ، فكيف بمهم إذا حضر ، ويموهمه المساعدة والمعاضدة ، ويكون خادما له وعساكره جنده إلى أن حضر المترجم فأوقعا به ما تقدم ذكره ، ونجما بنفسه واختفى عند عشيبة<sup>(1)</sup> البدوى بالوادى .

<sup>(</sup>١) ١٥ شوال ١٢١٧ هـ / ٨ فبراير ١٨٠٣ م . (٢) اذى القعلة ١٢١٨ كل. / ١٢ قبراير ١٨٠٣ م .

<sup>(</sup>۳) ۱۲۱۸ مـ / ۲۳ اپریل ۱۸۰۳ – ۲ اپریل ۱۸۰۶ م .

 <sup>(</sup>٤) عشيبة البدرى < كتب بهامش ص ٣٢ ، طبعة بولاق ، و قوله عشيبة في بعض النسخ و عشة أ. هـ ٥.</li>

قلما خلا الجسو من الألفى وجماعته ، فارقيع محمد على عند ذلك ببالبرديسى وعشيرته ما أوقع ، وظهر بعد ذلك المترجم من اختفائه ، وذهب إلى ناحية قبلى ، هو ومحلوكه صالح بيك ، واجتمعت عليه أمراؤه وأجاده ، واستمحل أمره واصطلح مع عشيرته والبرديسي على ما في تفوسهما ، وما زال منجمعا عن مخالطتهم ، وجرى ما جرى من مجيئهم حوالي مصر ، رسوبهم من السماكر في أيام فأوشدا أحمد باشا ، وانفصالهم عنها بدون طائل لتفاشلهم واختلاف آرائهم وفساد تلبيرهم ، ورجعوا إلى ناحية قبلى ، ثم عادوا إلى ناحية بحرى ، بسعد حروب ووقائع مع حسن باشا ، ومحمد على وعساكرهم .

ثم لما حصلت المنفاقمة بينهما وبين خمورشيد أحمد باشا ، وانتصر ممحمد على بالسيد عمر مكرم النقيب ، والمشايخ ، والقاضي ، وأهل البلدة والرعايا ، وهاجت الحروب بين السباشا وأهل البسلدة كما هو مسذكور ، كانت الأمسراء المصريون بنساحية التبين، والمترجم منعزل عنهم بناحية الطرانة(١) ، والسيد عمر يراسله ويعده وبذكر له بأن هذا القيام من أجلك ، وإخراج هذه الأوباش ، ويعود الآمر إليكم كما كان ، . وأنت المعنى بذلك لظننا فيك الخير والصلاح والعدل ، فيصدق هذا القول ، ويساعده بإرسال المال ليصرفه في مصالح المقاتلين والمحاربين ، ومحمد على يداهن السيد عمر سرا ، ويتملق إليه ويأتيه ويراسله ويأتي إليه في أواخر اللـيل وفي أوساطه ، مترددا عليه في غـالب أوقاته حتى تم له الأمر بعــد المعاهدة والمعاقدة والأيمان الــكاذبة على سيره بالعدل ، وإقسامة الأحكام والشرائع ، والإقلاع عن المظمالم ، ولايفعل أمرا إلاًّ بمشورته ومشورة العلماء ، وأنه متمى خالف الشروط عزلوه ، وأخرجوه وهم قادرون على ذلك كما يـفعلون الآن ، فيتورط المخاطب بذلك القــول ، ويظن صحته ، وأنَّ كل الوقائع زلابيَّة ، وكسل ذلك سرا لم يشعر به خلافهم ، إلى أنْ عـقد السيد عمر مجلسا عند محمـد على ، وأحضر المشايخ والاعيان ، وذكر لهــم أنَّ هذا الامر ، وهذه الحروب ما دامت عــلى هذه الحالة لانزداد إلاَّ فشلا ، ولابد من تــعيين شخص من جنس القوم للولاية ، فانظروا من تجدوه وتسخناروه لهذا الأمر ليكون قائم مقام ، حتى يتعين من طرف الدولة من يتعـين ، فقال الجميع : ﴿ الرَّأَى مَا تَرَّاهُ ﴾ فأشار إلى محمد على ، فأظهر التمنع ، وقال : ﴿ أَنَا لَا أَصِلْحَ لَذَلِكَ وَلَيْتُ مِنَ الْوَزْرَاءِ ، وَلَا من الأمراء ، ولا مسن أكابر الدولة ، ، فـقالوا جميعًا : « قد اخترناك لـذلك برأى

<sup>(</sup>١) اِلطرانة : انظر ۽ ص.١٠ ، حاشية رقم (٣) .

الجميع والكافة ، والعبرة رضا أهل البلاد ؛ ، وفي الحال أحضروا فروة والسوها له ، وباركوا له وهنؤه ، وجهـروا بخلع خورشيد أحمد باشا من الــولاية ، وإقامة المذكور في النيسابة حتى يأتي المتسولي ، أو يأتي له تقريسر بالولاية ، ونودي في المديستة بعزل الباشا ، وإقامة محمد على في النيابة إلى أنَّ كان ما هو مسطور قبل ذلك في محله ، فلما بلغ المترجم ذلك ، وكان ببر الجيزة ، ويراسل السيد عمر مكرم والمشايخ فانقبض خاطره ، ورجع إلى البحميرة ، وأراد دمنهور فامتنع عليه أهلمها وحاربوه وحاربهم ،. ولم ينل منهم غرضًا ، والسيد عمر يقويهم ويمدهم ، ويوسل إليهم البارود وغيره من الاحتياجات ، وظهر للمترجم تلاعب السيــد عمر مكرم معه ، وكأنه كان يقويه على \_\_\_\_ نفسه ، فقبض على المفير الذي كان بينهما وحبمه وضربه ، وأراد قبتله ، ثم أطلقه ، ثسم عاد إلى بر الجيزة وسكنت الفتنة ، واستقر الأمر لمحمد عملي باشا ، وحضر قبطان بـاشا إلى ساحل أبي قير ، ووصل سلحداره إلى مصر ، وأنزل أحمد باشا المخلوع عن الولاية من القلعة إلى بولاق ليسافر ، ومنع محمد على من الذهاب والمجئ إلى المصريين ، وأوقف أشخاصا برا وبحرا يرصدون من يأتي من قبلهم أو يذهب إليهــم بشيء من متاع وملبــوس وسلاح وغير ذلك ، ومن عثروا عــليه بشيء قبضوا عليه ، وأخذوا ما معه وعاقبوه ، فامتنع الباعة والمتسببون وغيرهم من الذهباب إليهم بشيء مطلقا ، فضاق خناق المترجم ، فاحتال بأن أرسل محمد كتخداه يطلب الصلح مع الباشا ، فانسر لذلك وفرح ، واعتقد صحة ذلك ، وأنعم على الكتخدا ، وعبي هدية جليلة لمخدومه من ملابس وفراوي وأسلحة وخيام ونقبود وغير ذلك ، وعندها قضى الكتخدا أشغاله من مطلوبات مخدومه واحتياجاته له ولأتباعه وأمرائه ، ووسق مراكب وذهب بمها جهمارا من غيسر أن يتعمرض له أحد ، وذهمب صحبته السلحمدار وموسى البارودي ، ثم عاد الكتخدا ثانيا ، وصحبته السلحدار وموسى البارودي ، وذكروا أنه يطلب كِشوفية الفيوم وبني سويف والجيزة والبحيرة وماثنين بلد من الغربية والمنوفسة والدقهلية يستغل فانظها ، ويجعل إقسامته بالجيزة ، ويكون تحت الطاعة ، فلم يرض الباشا بذلك ، وقال : ﴿ إِنْسَا صَالَحْنَا بِالَّى الْأَمْرَاءُ وأَعْطَيْنَاهُمْ مِن حدود جرجا بـالشروط التي شرطـناها عليهـم ، وهو داخل في ضمنـهم أ ، فرجع محمد كتخداً له بالجواب بعد أن قضى أشغــاله واحتياجاته ، ولوازمه من أمتعة وخيام وسروج وغير ذلك ، وتمت حيلته ، وقسضى أغراضه ، وذهب إلى الفيوم ، وتحارب جنده مع جند ياســين بيك ، والمخذل فيها ياسين بيك ، ثم عساد شاهين بيك الألفي بجند كثير بعد شهور إلى بر الجيزة ، وخرج محمد على باشا لمحاربته بنفسه ، فكانت له الغلبة ، وقتل في هذه المواقعة على كاشف الذي كان تزوج بزوجة حسن بيك . اجداوی ، وهی بنت حسن بیك شنن ، رآه الاخصام متجملا فظنوه الباشا ، فأحاطوا به وأخذوه أسيسوا ، ثم قتلوه ورجع السباشا إلى بر مصر واجمتهد فى تشهميل تجريدة أخرى ، وكل ذلك مع طول المدى .

وفى أثناء ذلك ، مات بشتك بيك المعروف بالالنى الصغير مبطونا بناحية قبلى ، ثم إنَّ المترجم خرج من السفيوم فى أوائل المحرم (1) من السنة المسلكورة ، وكان حسن باشسا طاهر بناحية جزيرة الهواء بمن معه من العساكر ، فكانت بينهما واقعة عظيمة ، انهزم فيها حسسن باشا إلى الوقق (1) ، وأدركه أخوه عابدين بيك ، فاقام معه بالرقق كمنا تقدم ، وحضر الألفى إلى بر الجيزة وإنبابة ، وخرجت إليهم العساكر ، فكانت بينهم واقعة بسوق الثنم ، ظهر عليمهم فيها أيضًا ثم سار مبحرًا ، وعدَّى من عسكره وجنده جملة إلى السبكية ، فأخفوا منها ما أخذوه وعادوا إلى أستاذهم بالطرانة ، ثم إنه انتقل راحلا إلى السبحية وحوب دمنهور ومحاصرتها ، وكانوا قمد حصنوها غاية التحصين ، فيلم يقدر عليها ، فعاد إلى ناحية وردان (1) ، ثم رجع إلى حوش ابن المحصين (1) ، لأنه بلغه وصوله مراكب وبها أمين بيك تابعه وعدة عساكر من النظام الجديد ، وأشخاص من الإنكليز ، وأرسل بساختصوص أمين بيك إلى الإنكليز ، فسعوا مع يراسل الدولة والإنكليز ، وأرسل بساختصوص أمين بيك إلى الإنكليز ، فسعوا مع الدولة بمساعدته ، وحفدوا إليه بمطلوبه ، فعمل لهم بعوش ابن عيسسى ، شنكا الدولة بمساعدته ، وحفدوا إلى الأمراء القبلين .

فلما بلغ محمد على باشا ذلك ، راسبل الأسراء القبليين وداهنهم ، وأرسل لهم الهدايا فراجت أموره عليهم ، مع ما في صدورهم من الغل للمترجم .

وفى أشر ذلك ، حضر قبطان باشا ألى الاسكندرية ، ووردت السعاة بخبر وروده ، وأنَّ بعده واصل موسى باشا واليا على مصر ، وبالعفو عن المصريين ، وكان خبر هذه القضية ، والسب فى حركة القبطان إرساليات الألفى للإنكليز ومخاطبة الإنكليز الدولة ووزيرها المسمى متحمد باشا السلحدار ، وأصلت عملوك السلطان مصطفى ، ولايخفى الميل إلى الجنسية ، فاتفق أنّه اختلى بسليمان اغا تابع صالح يبك الركيل الذى كان يوسف باشا الوزير قلده سلحدارا ، وأرسله إلى إسلامبول ، وسأله

<sup>(</sup>۱) ۱ محرم ۱۲۲۱ هـ/ ۲۱ مارس ۱۸۰۱ م

<sup>(</sup>٢) الرقق : انظر ، ص ٣ ، حاشية رقم (٤) .

<sup>(</sup>٣) وردان : انظر ، ص ١٤ ، حاشية رقم (٥) .

<sup>(</sup>٤) حوش ابن عيسى : انظر ، ص ١٦ ، حاشية رقم (٤) .

عن المصريين ، هـل بقى منهم غير الألـفى ، فقال له : ٩ جميع الـرؤساء موجودون وعَدَّدهم له ، وهم ومماليكهم يبلغمون ألفين وزيادة ؛ ، فقال : ﴿ إِنِّي أَرَى تَمْلَمُهُمْ وَعَمَّالُ ورجوعهم على شروط تشترطها عليهم ، أولى من تمادي العداوة بينهم وبين هذا الذي ظهر من العسكر ، وهـو رجل جاهل متـحيل ، وهم لايسهل بهم إجـلاؤهم عن أوطانهم وأولادهم وسيادتهم التي ورثوها عن أسلافهم ، فيتمادي الحال والحروب بيسنهم وبسينه ، واحتياج الفريمةين إلى جمع العساكسر وكثرة النبفقات والعملانف والمصاريف ، فيجمعونها من أي وجه كان ، ويؤدي ذلك إلى خراب الإقليم ، فالأولى والمناسب صرف هذا المتغلب ، وإخراجه وتـولية خلافه ، فمـا رأيك في ذلك » ، فقال له سليمان : ﴿ لا رأى عنــدى في ذلك » ، وخاف أن يكون كلامه له باطــن خلاف الظاهــر ، وأدرك منه ذلـك فحلـف له عند ذلـك الوزير ، أنَّ كــلامه وحطابه له على ظاهره، وحقيقته، لكن لابد من مصلحة للخزينة العامرة،، فقال له سليمان أغا: « إذا كان كذلك ابعثوا إلى الألفي بإحضار كتبخداه محمد أغا لأنه رجل يصلح للمخاطبة لمثل ذلك ؛ ، ففعل وحضر المذكور في أقرب وقت ، وتمموا الأمر على مصلحة ألف وخمسمائة كيس ، كفلها محمد كتخدا المذكور يبدفعها القبطان باشيا عند وصوله بيد سليميان أغا المذكور ، وكفالته أيضًا لمحمد كتخدا بعد إتمام الشروط الستى قررها مخدومه ، ومن حملتها إطلاق بيع المعاليث وشرائهم ، وجلب الجلابين لسهم إلى مصر كعادتهــم ، فإنَّهـم كانوا منعوا ذلـك من نحر ثلاث سنوات وغيسر ذلك ، وسافر كل من سلسيمان أغا الوكيسل ، ومحمد كتخدا بسصحبة قبو دان باشا حتى طلعوا على ثغر سكندرية ، فركبا صحبة سلحدار القبودان ، فتلاقوا مع المترجم بالبحيرة ، وأعلموه بما حصل فامتلأ فرحا وسرورا ، وقال لسليمان أغا : ه اذهب إلى إخواننا بقبلي واعرض عليهم الأمر ، ولايخفي أننا الآن ثلاثة فرقَ كبيرنا إبراهيم بيك وجماعته، والمرادية وكبيرهم هناك عثمان بيك البرديسي ، وأنا وأتباعي ، فيكون ما يخص كل طبائفة خمسمائة كيس ، فإذا استلمت منهم الألب كيس ورجعت إلىَّ سلمتك الخمسمانة كيس ١ ، فركب المذكور وذهب إليهم ، والمجتمع بهم وأخبرهم بـصورة الواقع ، وطلب منهــم ذلك القدر ، فقال البرديـــسي : ١ حيث إنَّ الألفي بلغ من قدره أنه يخاطب الدول والقرانات ، ويراسلهم ، ويتمم أغراضه منهم ويولي الوزراء ويعزلهم بمراده ، ويتعين قبودان باشا في حاجته ، فهو يقوم بدفع المبلغ بشاب لأنه صار الآن هو الكبرى ، ونحن الجميع أتباع له وطوائف خلف ، بما فيه ـ والدنا وكبيرنا إبراهيم ببك ، وعثمان بـيك حسن وحلافه ، فقـال سليمان أغا : ه هو على كل حال واحد منكم وأخوكم " ، ثم إنَّه اخستلي مع إبراهيم بيك الكبير ، -

وتكلم معه فقال إبراهيم بيك : ﴿ أنَّمَا أَرْضَى بِدَخُولَى أَى بِيتَ كَانَ ، وأُعَيِّشُ مَا بِقَى من عمري مع عيالي وأولادي ، تحت إمارة أيّ من كــان من عشيرتنا ، أولى من هذا الشتات الذي نحن فيه ، ولكن كيف أفعل في الرفيق المخالف ، وهذا الذي حصل لنا كله بسوء تــدبيره ونحمه ، وعشت أنا ومــراد بيك الملة الطويلة بعــد موت أستاذنا ، وأنا أتغماضي عن أفعاله ، وأضعال أتباعه ، واساسحهم في زلانهم كل ذلك حذرا وخوفًا من وقوع الشر والقتل والعداوة إلى أن مات، وخلف هؤلاء الجماعة المجانين ، وترأس البرديســى عليهم مع غياب أخـيه الالفي ، وداخله الفرور ، وركــن إلى أبناء جنــه وصــادقهم ، واغتر بهـــم ، وقطع رحمه ، وفعــل بالالفي الذي هو خــشداشه وأخوه ما فعل ، ولايستمع لنصح ناصح أولا وآخرا ، ، وما زال سليمان أغا يتفاوض معهم في ذلك أياما إلى أن اتفق مع إبراهيم بيك على دفع نصف المصلحة ، ويقوم المترجم بالسنصف الثاني ، فقال : ﴿ سَلَّمُونِي القَدْرُ أَذْهُبُ بِهِ وَأَحْسِرُهُ بِمَا حَصَّلُ ﴾ ، فقالواً : ﴿ حتى ترجع إليه ونعلمه وتطبب خاطره على ذلك لئلا يقبضه ، ثم يطالبنا بغيسره » ، فلما رجع إلـيه وآخبره بما دار سينهم قــال : « أما قولهم إنَّى أكــون أميرا عليهم فهذا لايتصور ولايصح ، إني أتعاظم على مثل والذي إبراهيم بيك ، وعثمان بيك حسن ، ولا على من هو فسي طبقتي من خشداشينسي على أنَّ هذا لايعيسهم ولاينقص مقدارهم ، بأن يكون المتأمر علميهم واحدا منهم ومن جنسهم ، وذلك أمر لم يخطر لي ببسال ، وأرضى بأدني من ذلك ، ويأخذوا على عهدا بمسا أشترطه على نفسى ، أننا إذا صدنا إلى أوطاننا أنْ لا أداخلهم في شنيء ، ولا أقارشهم في أمر ، وأن يكون كبيرنا والدنا إبراهيم بيك على عادته ، ويسمحوا لى بإقامتي بالجيزة ، ولا أعارضهم في شيء ، وأقنع بإيرادي الذي كان ببدي سابتًا فإنَّه يكفيني ، وإنَّ اعتقدوا غدري لهم في المستقبل ، بسبب منا فعلوه محمى من قتلهم حسين بيك تمابعي ، وتعصبهم وحرصهم على قتلي وإعدامي أنا وأتباعي ، فبعض ما نحن فيه الآن أنساني ذلك كله ، فإن حسين بيك المذكور مملوكي ، وليس هو أبي ولا ابسني من صلبي ، وإنما هو مملوكي اشتسريته بالدراهم وأشتري غيره ، ومملوكي مملسوكهم ، وقد قتل لي عدة أمراء ومماليك في الحروب ، فأفرضه من جملـتهم ، ولايصيبني ويصيبهم إلاّ ما قدره الله علينا ، وعلمي أنَّ الذي فعلوه بي لم يكن لسابق ذنسب ولاجرم حصل مني نى حقهم ، بل كنا جميعا إخوانا ، وتذكروا إشمارتي عليهم السابقة في الالتجاء إلى الإنكليز ، وندموا على مخالفتي بعد الذي وقع لهم ، ورجعوا إليٌّ ، ثم أجمع رأيهم على سفرى إلى بلاد الإنكليز فامتثلت ذلك ، وتجشمت المشاق ، وخاطرت بنفسى ، وسافرت إلى بلاد الإنكـليز ، وقاسيت أهوال البحار سنــة وأشهرا ، كل ذلك لأجل

راحتی وراحتهم ، وحصل ما حصل فی غیابی ، ودخلوا مصر من غیر قیاس ، وینوا قصورهم على غير أساس ، واطمأنوا إلى عدوهم وتعاونوا به على هلاك صديقهم ، وبعد أن قسضي غرضه منسهم غدرهم وأحاط بسهم ، وأخرجهم من البلدة وأهمانهم وشردهم ، واحتال عليهم ثانيا يـوم قطم الخليـج، فراجت حيلـته عليـهم أيصًا ، وأرسلت إليهم فنصحنهم فاستغشرني وحالفوني ، ردخل الكثير منهم البلد والحصروا في آزنتها ؛ وجرى عليهم ما جرى من القــتل الشنيع ، والأمر الفظيع ، ولم ينج إلاّ من تخلف منهم . أو ذهب من خير الطريق . ثم إنَّه الآن أيضًا يراسلمهم ويداهنهم ويهاديهم ، ويصالحهم ويثبطهم عما فيه النجاح لهم ، وما أظنَّ أنَّ الغفلة استحكمت فيهم إلى هذا الحد ، فارجع إليهم وذكرهم بما سبق لـهم من الوقائع ، فلعلهم ينتبهوا من سكرتهم ويرسلوا معك الثلثين أو المنصف الذي سمح به والدنا إبسراهيم بيك ، وهذا القدر ليس فيه كبيس مشقة ، فإنهم إذا وزعوا على كل أمير عسشرة أكياس ، وعلى كل كاشف خمسة أكياس ، وكل جندي أو محلوك كيسا واحدا اجتمع المبلغ وزيادة ، وأنا أفعل مثل ذلك مع قومي والحمد لله ليسوا هم ولانحن مفاليس ، وثمرة المال قضاء مصالح الدنيا ، وما تحسن فيه الآن من أهم المصالح » ، وقل لهم : ا البدار قيل فوات الفرصة ، والخصم ليس بغافل ولا مهمل ، والعثمانيون عبيد الدرهم والدينار ؟ ، فلما فرغ من كلامه ودعم سليمان أغا ، ورجم إلى قبلي فوجد الجماعة أصروا على عدم دفع شيء ، ورجمع إبراهيم بسيك أيضًا إلى قسولهم ، ورأيهم ، ولما ألمقي لهم سليصان أغا العبارات التي قمالها صاحبهم وأتمه يكون تحت أمرهم ونهميهم ، ويرضى بأدنى المعاش معهم ، ويسكن الجيمزة إلى آخر ما قال ، قالوا : ١ هذا والله كله كلام لا أصل له ، ولاينسسي ثأره ، وما فعلناه في حقه وحق أتباعه ، ولو اعتزل عـنا وسكن قلعة الجبل نهو الألفـي الذي شاع ذكره في الآفاق ، ولا تخاطب المدولة غيره ، وقد كنا في غميته لانطيق عـ فريتا من عفاريتــه ، فكيف يكون همو وعفاريت الجميع ، ومـن ينشئه خلافهم ٥ ، وداخبلهم الحقــد وزاد في وساومهم الشيطان ، فيقال لهم سليمان أغا : « اقضوا شغلكم في هذا الحين حتى تنجلي عنكم الأعـداء الأغـراب ، ثم اقتلوه بعد ذلك ، وتستريحوا منه » ، فقالوا : ا هيهات بعد أنْ يظهر علينا . فإنه يقتلنا واحدا بعد واحمد ، ويخرجنا إلى البلاد ، ثم يرسل يقتلنا وهــو بعيد المكر ، فلا نأمن إليه مطلقا ، ، وغرهــم الخصم بتمويهاته وأرسل إليسهم هدايا وخيولا وسسروجا وأقمشة ، هـذا ورسل القبودان تذهـب وتأتى بالمخاطبات والعرضحالات حتى تمموا الأمر كما تقدم . وفى أثناء ذلك ، ينتظر القبودان جوابا كافيا وسلمداره مقيم ايضاً عند المترجم ، والمترجم يشاغل القبودان بالسهدايا والاغتمام والذخيرة صن الأرز والغلال والسمن والعسل وغير ذلك ، إلى أن رجع إليه سليمان أغا بخفى حُين (١١) ، محزونا مهموما متحيوا فيما وقع من المورطة ، مكسوف البال مع القبودان ووزير المدولة ، وكيف يكون جوابه للمذكور والقبودان جعل في الإبرة خيطين ليتبع الأروج ، فلما وصل إليه سليمان أغا وأخبره أنَّ الجماعة القبلين لاراحة عندهم ، وامتعوا من الدفع ومن المخضور ، وإنَّ المترجم يقوم بدفع القدر الذي يقدر عليه ، والذي يبقى ويتجمع عليه الحضور ، وإنَّ المترجم يقوم بدفع القدر الذي يقدر عليه ، والذي يبقى ويتجمع عليه يقوم بدفعه فاغتاظ القبودان ، وقال : ﴿ أَنْتَ تَصْحَكُ على ذَقْني وذَقَن وزير الدولة ، يقوم بدفعه فاغتاظ القبودان ، وقال : ﴿ أَنْتَ تَصْحَكُ على قلي وأَق وزير الدولة ، المنافق المنافق على قلن أنَّ الجماعة على قلب رجل واحد ، وإذا حصل من المالك للبلدة عصيان ومخالفة ، ولم يكن فيهم مكافئة لمقاومته ساعدناهم بجيش من وصاحبك هذا لايكفي في المقاومة وحده ، ويحتاج إلى كثير المعاونة وهي لاتكون إلا بكثرة المصاريف »

ولما ظهر لسليمان أغا النيظ والتغير من القبودان، خاف على نفسه أن يبطش به ، وعن منه أنَّ المانع له من ذلك غياب السلحدار عند المترجم ، لانَّه قال له : « وأين سلخدارى » ، قال : « هو عند الالفي بالبحيرة » ، ققال : « اذهب فاتنى به واحضر صحبته » ، وكان موسمى باشا المتولى قد حضر أيضًا ، فما صدق سليمان أغا بقوله ذلك ، وخلاصه من بين يبديه ، فركب في الوقت ، وخرج من الإسكندرية ، فما هو إلا أن بعد عنها مقدار غلوة ، إلا والسلحدار قادم إلى سكندرية ، فسأله : « إلى أين يدهب أ ، فقال : « إنَّ مخدومك أرسلني في شغل ، وها أنا راجع إليكم » ، أين يدجم ، ولم يرجم .

وفى أثناء هذه الايام : كان المسترجم يحارب دمنهور وبعث إليه محمد على باشا التجريدة العظيمة التى يذل فيها جهده ، وفيها جميع عساكر الدلاة وطاهر باشا ومن معه من عساكر الارتود والاتراك وعسكر المغاربة ، فحاربهم وكسرهم ، وهزمهم شر هزيمة ، حتى ألقوا بأنفسهم فى البحر ، ورجعوا فى أسوأ حال ، فلو تجاسر المترجم وتبعهم لهرب الساقون من البلدة ، وخرجوا على وجوههم من شدة ما داخلهم من الرعب ، ولكن لم يود الله ذلك ، ولم يجسروا للخروح عليه بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) كتب بهامش ص ٣٦ ، طبعة بولاق ، ﴿ قوله : بخفي حنين ، هو مثل يضرب للخبية أي رجع خاتبا ﴾ .

ولما تنحبت عنه عشيرته ولسم يلبوا دعوته ، وأتلسفوا الطبخة ، وساف القبودان وموسى باشا من ثغر سكندرية على الصورة المذكورة استأنف المترجم أمرا آخر ، وراسل الإنكليز يلتمس منهم المساعدة ، وأن يرسلوا له طائفة من جنودهم . ليقوى بهم على محاربة الخصم ، كما التمس منهم في العام الماضي فاعتذروا له بأنهم أفي أ صلح مع العشماني ، ولميس في قبانون الممالك إذا كانبوا صلحا أن يتعدوا عملي المتصادقين معهم ، ولايسوجهون نحوها عساكر إلا بإذن منهم أو بالسماس المساعدة في أمر منهم ، فغاية ما يكون المكالمة والترجى ، ففعلوا وحصل ما تقدم ذكره ، ولم يتم الأمر ، فلما خاطبهم بعد الذي جرى صادف ذلسك وقوع الغرة بينهم وبين العثماني ، فأرسملوا إلى المتسرجم يوعدوه بـإنفاذ ســتة آلاف لمساعــدته ، فأقــام بالبحــيرة ينتــظر حضورهم نحو ثلاثة شبهور ، وكان ذلك أوان القييظ وليس ثَم زرع ولانسات ، فضاقت على جيوشهم المناحية ، وقد طال انتظاره للإنكليز ، فتشكر العربان المجتمعون عليه وغيرهم لشدة ما هم فيه من الجهد ، وفي كل حين يوعدهم بالفرج ، ويقول لهم : ٩ اصب والم يبق إلا القليل ١ ، فهما اشتد بهم الجهد اجتمعوا إليه ، وقالوا لــه : ﴿ إِمَّا أَن تَنتقل مـعنا إلى ناحـية قبلي ، فــإن أرض الله واسعة ، وإمَّا أن تأذن لنا في الرحيل في طلب الـقوت ، فما وسعه إلا الـرحيل مكظوما سقهورا من · معاندة الدهر في بلوغ المآرب ، الأول : مجئ القبودان وموسى باشا على هذه الهيئة والصورة ، ورجوعهما من غير طائل ، والثاني : عدم ملكه دسنهور ، وكان قصده أن يجعلمها معقلا ويقسيم بها حتى تأتسيه النجدة ، الثالث : تأخر مجئ النجدة حتى قحمطوا واضطروا إلى الرحيل ، السرابع : وهو أعظمها مسجانية إخسوانه وعشيسرته وخدَلاتهم له وامتناعهم عن الانضمام إليه ، فارتحلن من البحيرة بجيوشه ومن يصحبه من العبربان حتى وصل إلى الأخصاص (١) ، فنادى متحمد على ساشا على العساكر بالخروح ولايتأخر منهم واحد فخرجوا أفواجا ليلا ونهارا ، حستى وصلوا إلى ساحل بولاق ، وعـدوا إلى بر إنبـابة ، وجيشــوا بظاهــرها ، وقد وصل المــترجم إلى كــفر خكيم(٢) يوم الثلاثاء ثامن عشر القعدة<sup>٢٦)</sup> ، وانتشرت جيوشه بالبر السغربي ناحية إنبابة والجيزة ، وركب الباشا وأصناف العساكر ، ووقفوا على ظهر خيولهم ، واصطفت الرجالة بسينادقهم واسلسحتهم ، ومر المترجم في هيئة عظيمة هائلة ، وجميوش تسد الفضاء وهم مرتبون طوابير ومعهم طبول ، وصحبته قبائل العرب من أولاد على

<sup>(</sup>١) الأخصاص : انظر ، ص ٣٧ ، حاشية رقم (٤) .

<sup>(</sup>٢) كفر حكيم : انظر : ص ٣٦ ، حاشية رقم (٥) . (٣) ١٨ ذي القعلة ١٧٢١ هـ / ٢٧ يناير ٧-١٨ .

والهنادى وعربان الشرق فى كبكة زائدة، والباضا والعسكر وقوف ينظرون إليهم من بعيد ، وهو يتعجب ، ويقول : \* هذا طهمار (\* الزمان والا إيش يكون \* ، ثم يقول للدلاة والحيالة : \* تسقدموا وحاربوا وأنا أعطيكم كذا وكذا من المال \* ، ويذكر لهم هقادير عظيمة ، ويسرغبهم فلسم يتجاسسوا على الإقدام وصاروا باهتين ومتعجبين ويتناجون فيما بسينهم ويتشاورون فى تقدمهم وتأخرهم ، وقد أصابوه باعينهم ، ولم يزل سائرا حتى وصل إلى قريب قناطر شبرامنت (\* ) ، فنزل على علوة هناك ، وجلس عليها وزاد به الهاجس والقهر ، ونظر إلى جهة مصر ، وقال : \* يا مصر انظرى إلى أولادك ، وهم حولك مشتين متساعدين مشردين ، واستوطنك أجلاف الأتراك والهود ، وأرازل الارتؤد وصاروا يقبضون خراجك ، ويحاربون أولادك ، ويقاتلون أولادك ، ويقاومون فرسانك ويهدمون دورك ، ويسكنون قصورك ، ويقسقون بولدانك وحورك ، ويطمسون بهجتك ونورك » ولم يزل يردد هذا الكلام وأمثاله بولدانك وحورك ، ويط مسون بهجتك ونورك » ، ولم يزل يردد هذا الكلام وأمثاله مصر لمحمد على ، وما ثم من ينازعه ويغالبه ، وجرى حكمه على المماليك المصرية ، فما أظن أن تقوم لهم راية بعد اليوم » .

ثم إنه أحضر أمراء وأمّر عليهم ساهين بيك وأوصاه بخشداشينه ، وأوصاهم به أن يحرصوا على دوام الآلفة بينهم ، وترك التنازع الموجب للتفرق والتفاشل ، وأن يحلروا من مخادعة علوهم، وأوصاهم أنّه إذا مات يحملوه إلى وادى البهنسا ، ويلفنوه بجوار قبور الشهداء ، فمات في تلك الليلة وهى ليلة الأربعاء تاسع عشر ذى المقعدة أنن ، فلما مات غسلموه وكفنوه وصلوا عليه ، وحملوه علمي بعير وأرسلوه إلى البهنسا ، ودفنوه هناك بجوار الشهداء، وانقضى نحبه فسبحان من له سرمدية البقاء ، وفي الحال ، حضر المبشر إلى محمد على بساشا ، ويشره بموت المترجم ، فلم يصدقه واستخبرب ذلك ، وحبس البدوى الذى أتاه بالبشارة أربعة أيام ، وذلك لأن أتباعه كانوا كتموا أمر موته ، ولم يسفيهوه في عرضيمه ، واللى أشاع الحبر وأتي بالبشارة رفيق البدوى الذى حملمه على بعيره ، ولما ثبت موته عند الباشا امتلأ فرحا وسرورا وكذا خاصته ورفعوا رؤوسهم ، واحضر ذلك المبشر ، فالبسه فروة سمور ، وأعطاه وكذا خاصته ورفعوا رؤوسهم ، واحضر ذلك المبشر ، فالبسه فروة سمور ، وأعطاه مالا ، وأمره أن يركب بتلك الخلعة ، ويشق بسها من وسط المدينة ليراه أهل البلدة ،

<sup>(</sup>١) طهماز الزمان: أي حكيم الزمان.

<sup>(</sup>۲) شبرامنت انظر، ص ۲۷، حاشیه رقم (۹)

<sup>(</sup>٣) ١٩ ذي القعدة ١٣٧١ هـ / ٢٨ يناير ١٨٠٧ م .

وشاع ذلك الخبر في الناس مسن وقت حضور المبشر ، وهم يكلبون ذلك الخبر ، ويقولون : د هذا من جملة تحيلاته ، فإنه لما سافر إلى بلاد الإنكليز لم يعلم بسفره أحد ، ولم يظهر سفره ، إلا بعد مضى أشهيز ، فلذلك أمر الباشا ذلك المبشر أن يركب بالخلعة ويمر بها من وسط المدينة » ، ومع ذلك استمروا في شكهم نحو شهرين حتى قويت عندهم المقرائن بما حصل بعد ذلك ، فإنه لما مات تفرقت قبائل العربان التي كانت متجمعة حوله ، وبعضهم أرسل يطلب أمانا من الباشا وغير ذلك مما تقدم ذكره وخبره في ضمن ما تقدم ، وكان محمد على باشا يقول : د ما دام هذا الألفى موجودا لايهنا لى عيش ، ومثالى أنا وهو مثال بهلوانين يلعبان على الحيل ، لكن هو في رجليه قبقاب » ، فلما أناه المبشر بموته قال بعد أن تحقق ذلك : د الأن طابت لى مصر ، وما عدت أحسب لغيره حسابا » .

وكان المترجم ، أميرا جليلا مهيا محتشما مدبرا بعيد الفكر في عواقب الأمور ، صحيح الفراسة ، إذا نظر في سحنة إنسان عرف حاله وأخلاقه بمجرد النظر إليه ، قوى الشكيمة صعب المراس ، عظيم البأس ذا غيرة حتى على من ينتمى إليه أو ينسب إلى طرفه ، يحب علو المهمة في كل شيء ، حتى أنَّ التجار المذين يعاملهم في المشتروات لايساومهم ولايفاصلهم في أثمانها ، بل يكتبرن الاثمان بأنفسهم كما يحبون ويريدون في قوائم ، ويأخلها الكاتب ليعرضها عليه ، فيمضى عليها ولاينظر فيها ، ويحرى أن النظر في مشل ذلك أو المحاققة فيه عبب ونقص يخمل بالإمرية ، ولا تقضى السنة إلا والجميع قد استوفوا حقوقهم ، ويستأنفوا احتياجات العام الجمديد ، ولذلك والجميع قد استوفوا حقوقهم ، ويستأنفوا احتياجات العام الجمديد ، ولذلك يواسيهم في جملة أحبابه والمنسين إليه ، بإرسال الفلال لمؤنة بيوتهم وعالهم وكسارى العيد ، وينتصر لاتباعه ولمن انتمى إليه ، ويحب لهم رفعة القدر عن غيرهم ، مع أنه إذا حصل من أحد منهم هفوة تخل بالمروءة عقمه وزجره ، فترى كشسافه ونمالكه مع شدة مراسهم وقدوة نفوسهم وصعوبتهم بخافونه خوفا شديديا ، ويهابون خطابه .

ومن عجيب أمره ومناقبه التى انفرد بها عن غيره ، امتنال جميع قبائل العربان الكائين بالقطر المصرى لامره ، وتسخيرهم وطاعتهم له ، لايخالفونه في شيء ، وكان له معهم سياسة غريبة ، ومعرفة بأحوالهم وطبائعهم ، فكأنما هو مربَّى فيهم أو ابن خليفتهم أو صاحب رمسالتهم ، يقومون ويتقعدون لأمره مع أنه يتصادرهم في أموالهم وجمالهم وصواشهم ، ويحبسهم ويطلقهم ، ويقتل منهم ، ومع ذلك

لاينفرون منه ، وقد تزوج كثيرا من بناتهم فالتي تعجبه يبقيها حيى يقضى وطره منها والتي لاتوافق ميزاجه يسرحها إلى أهلها ، ولم يبق في عصمته غير واحدة ، وهي التي اصحبته فمات عنها ، فلما يلغ العرب مبونه ، اجتمعت بنيات العرب وصون يندينه بكلام عجيب تناقلته أرباب المفاتى يغنون به على آلات اللهو المطربة ، وركبؤا عليه أدوارا وقوافي وغير ذلك ، والعجب منه رحمه الله ، أنه لما كان في دوليتهم السابقة ، وينزل في كل سنة إلى شرقية بلبيس ، ويتحكم في عربانها ويسومهم سوء المغذب بالقيض عليهم ووضعهم في الزناجير ، ويتعاون على البعض منهم بالبعض الأخر ، وياخذ منهم الاموال والحيول والاباعر والاغنام ، ويفرض عليهم الفرض الزائدة ، ويندهم من التسلط على فلاحي البلاد .

ثم إنه لما رجع من بلاد الإنكليز ، وتعصب عليه البرديسى والعساكر وأحاطوا به من كل جانب فاختفى منهم ، وهرب إلى الوادى عند عشيبة البدوى ، فآواه وأخفاه وكتم أمره ، والمبرديسى ومن معه يبالغون فى الفحص والتغشيش ، وبذل الأموال والرغائب لمن يدل عليه أو يأتى به ، فلنم يطمعوا فى شىء من ذلك ، ولم يفشوا سره ، وقيدوا بالطرق الموسلة له أتقارا منهم تحرس الطريق من طارق يأتى على حين غفلة ، وهذا من العجائب حتى كان كشير من الناس يقولون : ﴿ إِنَّه يسحرهم أو معه سو يسخرهم به » ، فلنما مات تفرق الجميع ، ولم يجتمعوا عنلى أحد بعده وذهبوا إلى أماكنهم ، وبعضهم طلب من الباشا الأمان .

وأما مماليكمه واتباعه ، فلم يفلحموا بعده ، وذهبوا إلى الامراء القبيليين فوجدوا طباعهم متنافسرة عنهم ، ولم يحصل بينهم التئام ، ولا صفيا كلمر القريقين من الآخر فانعزلوا عنهم إلى أن جرى ما جرى من صلحهم مع الباشا ، وأوقع بسهم ما سيتلي عليك بعد إن شاء الله تعالى .

وبعد موت التسرجم بنحو الأربعين يوسا ، وصلت تجدة الإنكليز إلى شغر الإسكندرية ، وطلعوا إليهم فبلضهم عند ذلك موت المذكور ، فلم يسهل بهم الرجوع ، فأرسلوا رسلهم إلى الجماعة المصريين ظانين أنَّ فيهم أثر الهمة والنخوة ، وكان ويطلبونهم للحضور ويساعدهم الإنكليز على ردهم لمملكتهم وأوطانهم ، وكان محمد على بماشا حين ذلك بناحية قبلى يسحاربهم ، فطلبهم للصلح معه ، وأرسل إليهم بعض فقهاء الأوهر وخادعهم وتبطهم ، فقعلوا عن الحركة ، وجرى ما جرى على طائفة الإنكليز كما سيتلى عليك خيره ، ثم عليهم بعد ذلك ، وكان أمر الله معولا .

وكان للمسترجم ولوع ورغبة في مطالعة الكتب خيصوصا العلوم الخريبة ، مثل: الجفريات ، والجغرافيا ، والاسلطرنوميا ، والأحكمام النجومية ، والممناظرات الفلكية ، وبا تنال عليه من الحوادث الكونية ، ويعرف أيضًا مواضع المنازل وأسماءها وطبائـعها ، والخمـسة المتحيـرة ، وحركات الثـوابت ومواقعهـا ، كل ذلك بالـنظر والمشاهدة والتلقي على طريقة العرب من غير مطالعة في كتاب ، ولا حضور درس ، وإذا طالع أحد بحضرته فسي كتاب أو أسمعه ناضله مناضلة متضلع ، وناقشه مناقشة متطبلع ، وله أيضًا ممعرفة بالأشكال الرملية ، واستخبراجات الضمائر بالقبواعد الحرفية، وكان له في ذلك إصابات، ومنها ما أخبرني به بعض أتباعه، أنَّه لما وصل إلى ثغر سكندرية راجعا من بلاد الإنكليز رسم شكلا ، وتأمل فيه ، وقطَّب وجهه ، ثم قال : ﴿ إِنِّي أَرَى حَادثًا فَي طَرِيقِنا ، وربما أَنِّي أَفْـتَرَقَ مَنكُم ، وأَغْيِب عَنكُم نحو أربعين يوما » ، فلـذلك أحب أن يـخفي أمره ، ويـأتي علـي حين غفلــة ، وكان البرديســي قد أقام بالثغــر رقيبا يوصل خبــر وروده ، فلمّا وصَل أرسل ذلــك الرقيب ساعيا في الحال ، وكان ما ذكرناه في سياق التاريخ من غدرهم وقتـ لهم حسين بيك أبو شاش بالـبر الغربي ، وهروب بـشتك بيك من المقصر ، وإرسال العـــكر لملاقاة المترجم على حين غفلــة ليقتلوه ، وهـــروبه واختفاؤه ، ثــم ظهــوره واجتماعهم عليه بعــد انقضاء تــلك المدة أو قريب منها ، وكان رحمه الله إذا سمع بإنــسان فيه معرفة عشل هذه الأشياء أحضره ومارسه فيها ، فاإن رأى فيه فسائدة أو مزية أكرمه وواســـاه وصاحبه وقربه إليه وأدناه ، وكان له مع جلسائه مباسطة مع الحشمة والترفع عــن الهــذيان والمجـون ، وكان غالـب إقامـنته بقصـوره التي عمــرها خارج مصر ، وهـــو القصر الكبير بمصر القديمة تجـــاه المقياس بشاطئ النيل ، والقصر الآخر الكائن بالقرب مسن زاوية الدمرداش ، والقسصر الذي بجانب قسنطرة المغربي علمي الخليج الناصري ، وكان إذا خرج مــن داره لبعض تلك القصور لايمر مـن وسط المدينة ، وإذا رجْع كذلك ، فسئل عـن سبب ذلك ، فقـال : • أستحى أن أمر مـن وسـُـط الاسسواق وأهـــل الحوانيت والمارة ينظرون إلىيٌّ ، وأفرجهم علـــى نفسى ؛ .

وللمترجم أخبار وسير ووقائع لو معطرت لكانت سيرة مستقلة ، خصوصا وقائعه وسياحته ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ، أيام أقام الغرنساوية بالقسطر المصرى ، ورحلته بعد ذلك إلى بلاد الإنكليز ، وغيابه بها سنة وشهورا ، وقد تهذبت أخلاقه بما اطليم عليه من عمارة بسلادهم ، وحسن سياسة احكامهم ، وكثرة أموالهم ورفاهيستهم وصنائعهم ، وعدلهم في رعيتهم سع كغرهم ، بحيث لايرجد فيهم فقير ولاستجدى ولا ذو فاقة ولا سحتاج ، وقد أهدوا له هدايا وجواهر وآلات فلكية ، وأشكال مندسية واسطولابات وكرات ، ونظارات ، وفيها ما إذا نظر الإنسان فيها في الفلامة برى أعيان الأشكال كما يراها في النور ، ومنها خصوص النظر في الكواكب ، فيرى بها الإنسان الكوكب الصغير عظيم الجرم ، وحوله عدة كواكب لاتدرك بالبصر الحديد ، ومن أنواع الاسلحة الحربية أشياء كثيرة ، وأهدوا له آلة موسيقى تشبه الصندوق بداخله أشكال تدور بسحركات فيظهر منها أصوات مطربة على إيقاع الأنغام وضروب غير ذلك ، نهب ذلك جميعه العسكر الذين أرسلهم إليه البرديسي ليقتلوه ، وطفقوا غير ذلك ، نهب ذلك جميعه العسكر الذين أرسلهم إليه البرديسي ليقتلوه ، وطفقوا يبيعونه في أسواق البلدة ، وأغلبه تكسر وتلف وتبدد .

وأخبرنسى بعض من خرج لملاقاته عند منوف الدعليا ، أنه لما طلع إليها وقابله مليمان بيسك البواب ، أخلى له الحمام في تلك الليلة ، وكان قد بلغه كافة أفعاله بالمستوفية من العسف والتكاليف ، وكذا باقسي إخوانه وأفعالهم بالأقاليم ، فكان مسامرتهم معه تلك الليلة في ذكر العدالة الموجبة لعمار البلاد ، ويقول لسليمان بيك في التمشيل : ﴿ الإنسان الذي يكون له ماشية يمتنات هو وعياله من لبنها وسمنها وجبنها ، يلزمه أن يرفق بها في العلف حتى تدر ، وتسمن وتنتج له النتاج ، بخلاف ما إذا أجاعها وأجحنها وأتعبها واشتاها وأضعفها ، حتى إذا ذبحها لايجد بها لحما ولا دهنا » ، فقال : ﴿ إن أعطاني الله سيادة مصر والإمارة في هذا القيطر ، لامنين هذه الوقائع ، وأجرى فيه المصدل ليكثر خيره وتعمر بلاده ، وترتاح أهله ، ويكون أحسن بلاد الله » ، ولكن الإقليم المصرى ليس وتعمر بلاده ، وأهله تراهم مختلفين في الإجناس متنافرى القلوب منحر في الطباع ، فلم يمض على هذا الكلام إلاً بقية الليل وساعات من النهار حتى احاطوا به وهو هاربا ونجا بنفسه ، وجرى ما تقدم ذكره من اختفائه وظهوره ، وانتفاله إلى الجهة النبلية ، واجتماع الجيوش عليه ، وحكمت عليه الصورة التي ظهر فيها وحصل له ما التبلية ، واجتماع الجيوش عليه ، وحكمت عليه الصورة التي ظهر فيها وحصل له ما

وأخبرني من اجتمع عليه في البحيرة وسامره ، فقال : " يا فلان والله يخيل لي أن أقتل نفسي ، ولكن لاتهون على ، وقد صرت الآن واحدا بين الوف من الاعداء، وهؤلاء قومي وعشيرتسي فعلوا بي ما فعلوا وتجنبوني وعبادوني من غير جرم ولاذنب سبق منى في حقهم ، وأشقوني وأشقوا أنفسهم ، وملَّكوا المبلاد لأعدائي وأعدائهم ، وسعيت واجتهدت فـي مرضاتهم ومصالحتهم ، والتصح لـهم ، فلم يزدعم ذلك إلاًّ نفورا وتباعدا عني ، ثم هذه الجنود ورئيسهم الذيمن ولجوا البلاد وذاقوا حملاوتها وشبعوا بسعد جوعهم ، وترفهسوا بعد ذلهم ، يجيشسون علىُّ ويحاربوني ويبكيدوني ويقاتلـوني ، ثم إنَّ هؤلاء العربان المجـتمعين عليَّ أصـانعهم وأسوسهم وأخـاضبهم وأراضيهم ، وكذلك جندي ومماليكي ، وكل منهم يطلب منى رياسة وإمارة ، ويظنـون بغفلتهــم أنَّ البلاد تحت حكمـى ، ويظنون أنى مـقصر في حقهــم ، فتارة أعاملهم بـاللطف ، وتارة ازجرهم بالعنـف ، فأنا بين الكل مثل الفريـــة ، والجميع حولي مثل الكلاب الجياع يريدون نهشي وأكلى ، وليس بيدي كنوز قارون فأنفق على هؤلاء الجموع منها ، فيضطرني الحال إلى التعدى على عباد الله وأخذ أموالهم وأكل مزارعـهم ومواشـبهم ، فإن قـدر الله لى بالـظفر عـوضت عليسهم ذلك ، ورفـقت بحالمهم، وإن كانت الأخرى فالله يلطف بنا وبهم ، ولابدُّ أنْ يترحموا عليـنا ، ويسترضوا عن ظلمنا وجورنا بالنسبة لما يحل بهم بعدنا . .

وبالجملة ، فكان آخر من إدركنا من الاصراء المصريين شهامة وصرامة ونظرا في عواقب الامور ، وكان وحيدا فسي نفسه ، فريدا في أبناء جنسه ، وبمسوته اضمحلت دولتهم ، ونفرقت جمعيتهم ، وانكسسرت شوكتهم ، وزادت نفرتهم ، وما زالوا في نقص وإدبار ، وذلة وهوان وصغار ، ولم تقم لهم بعده راية ، وانقرضوا وطردوا إلى أقصى البلاد في النهاية .

وأما ممالیک وصناجقه ، فإنهم ترکوا نـصیحته ، ونسوا وصیتـه ، وانضموا إلى عدوهم وصادقوه ، ولـم یزل بهم حتی قتلهم وأبادهم عن آخرهم ، کما سیتلی علیك خبر ذلك فیما بعد .

وكانت صفة المترجم مستلدا القامة ، أبسيض اللون ، مشربا بحمرة ، جسميل الصورة ، مدور اللحية ، أشقر الشعر ، قد وخسطه الشبب ، مليح العينين ، مقرون الحاجبين ، معجبا بنفسه مترفها في زيه وملبسه ، كثير الفكر كتوما لايبيح بسر ، ولا لأعز أحبابه ، إلا أنه لم يسعفه اللهر وجنى عليه بالقهر ، وخاب أمله ، وانقضى

أجله ، وخمانه الزمان ، وذهب في خمير كان ، ومات وله ممن العمر نحو الحسمسة والخمسين سنة ، غفر الله له .

ومات الأمير عثمان بديك البرديسمى المرادى ، وسمى السبرديسى ، لأنه تولى كشوفية برديس بقبلى ، فعرف بذلك واشتهر به ، تقلد الإمرية والصنجقية في سنة عشر وماتين والف<sup>(۱)</sup> ، وتزوج ببنت أحسمد كتخدا على ، وهى أخست على كاشف الشرقية ، وعمل لها مسهما ، وذلك قبل أن يستقلد الصنجقية ، وسكن بدار على كتخدا الطويل بالأزبكية ، واشتهر ذكره ، وصار معدودا من جملة الأمراء ، ولما قتل عصمان بيك البرديسى المرادى بساحل أبو قير ، ورجمع من رجع إلى قبلى ، كان الألفى هو المتعين بالرياسة على المرادية .

, فلما سافر الألفي إلى بلاد الإنكليز ، تعين المسترجم بالرياسة على خشداشيه مع مشاركة بـشتك بيك الذي عرف بـالألفي الصغير ، فــلما حضروا إلى مصــر في سنة ثمان عشرة<sup>(۱)</sup> بعد خروخ مسحمد باشا خسرو ، وقتــل طاهر باشا انضــم إليــه محمد على باشــا ، وكان إذ ذاك سر ششمة العــــاكر ، وتواخى معه وصـــادقه ، ورمح في ميدان غفلته ، وتحالــفا وتعاهدا وتعاقدا على المحبة والمصافــاة ، وعدم خيانة أحدهما للآخر، وأن يكون محمد على باشا وعساكره الأروام أتباعا له ، وهو الأمير المتبوع ، فانتفخ جسأشه ، لأنه كان طائش العقل مقتبل الشبيبة ، فاغتر بظاهر محمد على باشا ، لأنه حـين عمل شغله فـي مخدومه محمـد باشا ، وبعده طاهـر باشا ، دعا الأمراء المصريين وأدخلهم إلسي مصر ، وانتسب إلى إبراهيم بيك الكبسير لكونه رئيس القوم ، وكبيرهم ، وعمين لإبراهيم بيك خرجا وعلوفة مثل أتباعه وسبره واختبره ، فلم تُرَجُّ سلَّعته عليه ، ووجده محـرصا على دوام التراحم والألف والمحبة ، وعدم التفاشل في عشيسرته وأبناء جنسه ، متحرزا من وقوع ما يوجب النَّـقاطع والتنافر في قبيلته ، فــلما أيس منه مال عنه وانضــم إلى المترجم ، واستخفه واحتــوى على عقله وصاحبه وصادقه وصبار يمختلي معمه ويتعاقر معه الشراب ، ويسماموه ويسايره حتى باح له بما في ضميره من الحقد لإخوانه ، وتسطلب الانفراد بالرياسية ، فصار يقوّى عزمه ويزيد في إغرائـه ، ويوعده بالمعاونة والمساعدة على إتمــام قصده ، ولم يزل به حتى رسخ في ذهن المترجم نصحه وصدقه ، كل ذلك توصلاً لما هم كامن في نفسه من إهلاك الجميع ، ثم أشـــار عليه بيناء أبراج حول داره التي سكن بـــها بالناصرية ،

<sup>(</sup>۱) ۱۲۱۰ هـ/ ۱۸ يونيه ۱۷۹۰ - ۲ يونية ۱۷۹۱ م .

<sup>(</sup>٢) ١٢١٨ هـ / ٢٣ أبريل ٢٠٨٢ – ١٦ أبريل ١٨٠٤ م .

قلما أتمها أسكن بها طائفة من عماكره ، كأنهم محافظون لما عساه أن يكون ، ثم سار معه إلى حرب محمد باشا خسرو بدمياط ، فحاربوه وأتوا به أسيرا وحبسوه ، ثم فعلوا بالسبيد على القبطان مثل ذلك ، ثـم كائنة على باشا الطرابلـسي وقتله ، وقد تقدم خبر ذلك كسله ، وجميعه ينسب فعسله للمصريين ، ولم يبق إلا الإيسقاع بينهم فكان وصول الألفي عقب ذلك فأرقعوا به ويجلنه ما تقدم ذكره ، وتفاشلوا وتفرقوا بعد جمعهم ، وقلوا بعد الكثرة ، ثم أشار عــلى المترجم المصادق الناصح بتفريق أكثر الجمع البياقي في النواحي والجهيات ، البعض بنهيم لرصد الألفي والقبيض عليه ، وعلى جنده ، والبعض الآخر لظلم الفلاحين في البلاد ، ولم يبق بالمدينة غير المترجم وإبراهيم بليك الكبير وبلعض أمراء ، فعند ذلك سلط محمد على العساكر بلطلب علائفهم المنكسرة ، فعجزوا عنها ، فأراد المترجم أن يفرض علمي فقراء البلدة فرضة بعد أن استشار الأخ النصوح ، وطافت الكيتاب في الحارات والأزقة يكتبون أسماء الناس ودورهـــم ، ففزعوا وصرخوا فــى وجوه العسكر ، فــقالوا : • نحن ليـس لنا عندكم شيء ، ولانرضي بذلك، وعلائفنا عند أمرائكم، ونحن مساعدهن لكم » ، فعنمد ذلك قاموا عملي ساق ، وخرجت نمساء الحارات وبأيديم الدفوف يعنون ، ويقولون : ﴿ إِيشَ تَأْخَذُ مِن تَقْلِسِي يَا بِرِدِيسِي ﴾ ، وصاروا يسخطون على المعربين ويترضون عن العسكر ، وفي الحال أحاطت المعسكر بسيوت الأمراء ، ولم يستعر البرديسي إلا والعسكر الذين أقامهم بالأبراج الستي بناها حوله ليكونسوا له عزا ومنعة يضربون عمليه ، ويحاربونه ويسريدون قتله ، وتسلقموا عليه ، فلم يسم الجميع إلا الهروب والفرار ، وخرجوا خروج الضب من الوجار ، وذهب المرجسم إلى الصعيد مذؤومًا مدحورًا مذمومًا مطرودًا ، وجوزي مجازاة من ينتصر بعدوه ويعول عليه ، ويقص أجنحته برجـليه ، وكالباحث على حتفه يظلف، ، والجادع بظفره مارن أنفه ، ولم يزل في هجاج وحروب كما سطر في الشياق ، ولم ينتصر في معركة ، ولم يزل مصرا عبلي معاداة أخب الألفي وحباقا عليه وعبلي أتباعبه ، محرصا عبلي زلاته وأعظمها قضية الـقبودان وموسى باشا إلى غير ذلك ، وكان ظالمًا غسثوما طَائشًا سيُّ التدبير ، وقد أوجده الله جل جلاله ، وجعلمه سببا لزوال عزهم ودولتهم ، واختلال أمرهم وخراب دورهم وهنك أعراضهم ومذلتهم ، وتشتيت جمعهم ، ولم يزل على خبثه حتى مرض ومات بمنفلوط ، ودفن هنأك .

ومات ، الأمير بشتك بيك وهو الملقب بالألفى الصغير ، وسو مملوك محمد بيك الألفى الكبير ، أمَّره وجعله وكيلا عنه مـدة غبابه في بلاد الإنكليز ، وكان قبل ذلك سلحداره ، وأمر كشافه وعاليكه وجنده بطاعته وامتثال أمره ، فلمسا حضر الامراه المصريون في سنة ثمانية عشر (۱) ، أقام هو بمقصر مراد بيك بالجيزة ، فلم يمحسن السياسة ، وداخله الغرور ، وأعجب بنفسه ، وشمخ على نظراته وعلى أعمامه الذين هم خشداشون لاستاذه ، بل وعلى إبراهيم بسيك الكبير الذى هو بمنزلة جده ، وكان مراد بيك المدى هو أستاذ أستاذه براعى حقه ، ويتأدب صعه ، ويقبل يده في مثل الاعياد ، ويقول : « هو أميرنا وكبيرنا » ، وكذلك أستاذ المترجم كان إذا دخل على باراهيم بيك قبل يده ولايجلس بحضرته إلا بعد أن يأذن له ، فلم يقتف المترجم في أبراهيم بيك قبل بلد مبلك التعاظم والتكبر على الجميع ، واستعمل العسف في أموره مع المترفع على الجميع ، وإذا عقدوا أمرا بدونه حله ، أو حلوا شيئاً بدونه عقده ، فضاق لذلك خناق الجسيع منه ، وكرهوه وكرهوا أستاذه ، وكمان هو من عده ، أسباب نفورهم من أستاذه وانحراف قلوبهم عنه ، فلما رجع أستاذه وظهر من اختفائه ، وبلغه أفعاله مقته وأبعده ، ولم يزل ممقوتا عنده حتى مات مبطونا في حياة أستاخ، قبلى في تلك السنة (۱) .

ومات ، غير هؤلاء بمن له ذكر مثل سليمان بيك المعروف بأبو دياب بناحية قبلى أيضًا .

ومات ، أيضًا أحمد بيك المعروف بالهنداوى الألفى فى واقعة النجيلة .

ومات ، أيضًا صالح بيك الألفى ، وهو أيضًا من تأمر فى غياب أستاذه ، وعند حضور أستاذه من بلاد الإنكليز ، كان هو متوليا كشوفية الشرقية ، وغيائبا هناك ، فأرسلوا له تجريدة ليقتلوه ، وكان بناحية شلشلمون (٢٠ ، فوصله الخبر فيترك خيامه وأحماله وأثقاله وهيرب واختفى ، فلما وقعت حادثة الأمراء مع العسكر ، وخرجوا من مصر هاربين ، وظهر الألفى من الوادى ، ذهب إليه وأمده بما معه من الأموال ، وذهب مع أستاذه إلى قبلى ، ولم يزل حتى مات أيضًا فى هذه السنة (٤٠) ، وغير أولئك كثير لم تحضرنى أسماؤهم ولا وفاتهم .

<sup>(</sup>۱) ۱۲۱۸ هـ/ ۲۳ أبريل ۱۸۰۳ – ۱۲ أبريل ۱۸۰۶ .

<sup>(</sup>۲) ۱۲۴۱ هـ/ ۲۱ مارس ۱۸۰۱ - ۱۰ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>۳) شلستلمون: قریة قدیمة ، اسمها الأصلی و شندلمون ۱ ، وردن بساسهها الحال فی تاریخ ۱۲۲۸ هـ / برایم ۱۲۸۸ م ، کانت مقسمة إلی اربعة کفور : کفر محمد علیوه ، کفر عزب غزالة ، کفر محمد سنجم ، کفر حسین ایرانیم ، وفی احدی المحمد المحمد با محافظة الشرقية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۱ ، ص ۱۹۳

<sup>(</sup>٤) ۱۲۲۱ هـ / ۲۱ مارس ۱۸۰۱ -- ۱۰ مارس ۱۸۰۷ م .

## ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين والف''

وكان ابتداء المحرم يوم الأربعاء "<sup>"</sup> ، فيه ، وصل القابجي الذي على يده التقرير لمحمد على باشا على ولاية مصر وطلم إلى بولاق .

وفيه (۲) ، وردت مكاتبات من الجهة القبلة ، فيها أنسهم كبسوا علمى عرضى الألفية وصحبتهم سليمان بيك السبواب ، وحاربوهم وهزموهم ونهبسوا حملاتهم ، وقطعوا منهم عدة رؤوس ، وهى واصلة فى طريق البحر ، وصادفت هذه البشارة مع بشارة ورود القابجى ووصوله ، فعمل لذلك شنك ، وضربت لذلك مدافع كثيرة من القلعة فى كل وقت من الأوقات الخمسة ثلاثة أيام ، آخوها الجمعة (۱) ، ثم إنه مضى عدة أيام وتم تحضر الرؤوس التى أخبروا عنها ، واحتلفت الروايات فى ذلك .

وفى يسوم الشلائاء سابعه (٥) ، عملوا جمعية بسبت القياضى حضرها المشايخ والأعيان ، وذكروا أنه لما وردت الأوامر بتحصين الشغور ، فأرسل الباشا سليمان أغا ومعه طائفة من العسكر ، وأرسل إلى أهالى الثغور والمحافظين عليها مكانبات ، بأنهم إن كانوا يحتاجون إلى عساكر فيرسل لسهم الباشا عساكر زيادة على الذين أرسلهم ، فاجابوا بأنَّ فيهم الكفاية ولا يحتاجون إلى عساكر زيادة تأتيهم من مصر ، فإنهم إذا كثروا في البلد تأتى منهم النساد والإفساد فعملوا هذه الجمعية الإثبات هذا القول ، ولحلاص عهدة الباشا ، لئلا يتوجه عليه اللوم من السلطنة ، وينسب إليه التفريط .

وفى تساسعه ، وردت مكاتبات مع السعاة من شغر سكسندرية ، وذلك يوم الحميس (١٠) ، وقت العصر ، وفيها الإخبار بورود مراكب الإنكليز وعدتهم اثنان وأربعون مركبا ، فيهم عشرون قطعة كبارا ، والباقى صغار ، فطلبوا الحاكم والقنصل وتكلموا معهم ، وطلبوا الطلوع إلى الشغر ، فقالوا لهم : ٩ لاتمكنكم من الطلوع إلا يمرسوم سلطانى » ، فقالوا : ٩ لم يكن معنا مراسيم ، وإنما مجيئنا لحافظة الثغر من الفرنسيس ، فإنهم ربما طرقسوا البلاد على حسين غفلة ، وقد أحضرنا صحبتنا خسمة آلاف من العسكر ، نقيمهم بالايراج لحفظ البلدة والقلعة والنغر » ، فقالوا لهم : ٩ لم يكن معنا إذن وقد أتتنا مراسيم بمنع كل من وصل عن الطلوع من أي

<sup>(</sup>١) ١٢٢٢ هـ / ١١ مارس ١٨٠٧ - ٢٧ فيراير ١٨٠٨ م . (٧) ١ محرم ١٣٣٢ هـ / ١١ مارس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) ١ محوم ١٢٢٢ هـ/ ١١ مارس ١٨٠٧ م . (٤) ٣ محرم ١٢٢٢ هـ/ ١٣ مارس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) لا محرم ١٢٢٢ هـ/ ١٧ مارس ١٨٠٧ م . (٦) ٩ محرم ١٢٢٢ هـ/ ١٩ مارس ١٨٠٧ م .

جنس كان ٤ ، فسقالوا : ٥ لابد من ذلك ، فسإما أن تسمحوا لدنا في الطلوع بالرضا والتسليم ، وإما بالقهر والحرب ، والمهلة في رد الجواب بأحد الامرين أربعة وعشرون سامة ، شم تناموا علم المسابعة » فك بروا بذلك إلى صحر ، فاما وصلت تلك المكاتبات أجتسمع كتخدا بيك وحسس باشا وبسونابارته الحدازلذار ، وطاهر بساشا ، والتفتردار ، والروزنام بجبي ، وباقي أعيانهم ، وذلك بعد الغروب ، وتشاوروا في ذلك ، ثم أجمع رأيهم على إرسال الحبر بذلك إلى محمد على باشا ، ويطلبونه للحضور هو ومن بصحبت من العساكر ، ليستعلوا الا هو أولى وأحق بالاهتمام ، فغطوا ذلك وانصر قدوا إلى منازلهم بعد حصة من الليل ، وأرسلوا تسلك المكاتبة إليه في ضرح يوم الجمعة (١١ ، صحبة هجانين ، وشاع الخبر وكثر لخط الناس في ذلك .

ولما انقضت الأربعة وعشرون ساءة التى جسلها الإنكليز أجلا بيسهم وبين أهل الإسكندية ، وهم لمى المسانعة ، ضربوا عليهم بالقنابر والمدافع السهائلة من البحر' ، فهدموا جانبا من السبرج الكبير ، وكالملك الأبراج الصغار والسور ، فسعند ذلك طلبوا الأمان ، فرفعوا عنهم الضرب ، ودخلوا البلدة وذلك يوم الجمعة (<sup>17)</sup> التالى .

وفى ليلة الإنشين ثالث عشره (٢٠) ، وردت مكاتبة من رشيسد بذلك الحبسر ، على صبيل الإجسمال من غير معسرفة حقيقة الحسال ، بل بالعلم بسأنهم طلعوا إلى الثغر ، ودخلوا البلدة ، وعدم علمهم بالكيفية ، وتغيب الحال ، واشتبه الأمر .

وفيه (٤) ، حضر قنصل الفرنساوية إلى مسصر ، وكان بالإسكندرية ، فلما وردت مراكب الإنكسليز اتتقل إلى رشيمه ، فلما بلغه طملوعهم إلى البر حضدر إلى مصر ، . وذكر أنّه يريد السفر إلى إلشام ، هو وباقى الفرنسارية القاطنين بمسر .

وفي ليلة الحميس سادس هشره (٥) ، وردت مكاتبة من الباشا يذكر أنَّه تحارب مع المصريدين وظهر عليهـــم وأخذ منهم أسـيوط ، وقبض على أنفار منهم ، وقبتل في المصريدين وظهر عليهــم وبماليكهم ، فعملوا في ذلك البوم شنكا وضربوا مدافع كثيرة من القلمة والأربكية ، ثلاثة أيــام في الأوقات الحمسة ، آخرها السبت (١) ، وأشاعوا أيضاً أذَّ الإسكندرية بمستعة على الإنكليز ، وأنَّهم طلعوا إلى رأس التين والعجمي ، فخرج عليهم أهل البلاد والعساكر وحاربوهم وأجلوهم عن البر ، ونزلوا إلى المراكب

<sup>(</sup>۲) ۱۷ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۲۷ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) ١٢ محرم ١٢٢٢ هـ/ ٢٣ مارس ١٨٠٧ م .

<sup>(1) 1</sup>A محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۲۸ مارس ۱۸۰۷ م

<sup>(</sup>۱) ۱۰ محرم ۱۹۲۲ هـ / ۲۰ مارس ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۲ محرم ۱۹۲۲ هـ / ۲۲ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>۵) ۱۲ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۲۲ مارس ۱۸۰۷ م .

مهزومين ، وحسرقوا منهم مركبين ، وأنَّه وصل إليهم عمارة المعثمانين والفرنساوية وحاربوهم في البحر ، وأحرقسوا مراكبهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، ولم يبق منهم إلا القليل ، واستمر الأمر في هذا الحلط الـقبلي والبحري عدة أيسام ، ولم يأت من الإسكندورة سعاة ولا خبر صحيح .

وفيه <sup>۱۱۱</sup> ، وصل الكثير من أهالى الفيوم ، ودخلوا إلى مسصر ، وهم فى أسوأ حال من الشتات والعرى مما فعل بهم ياسـين بيك ، فخرجوا على وجوههم ، وجلوا عن أوطانـهم ، ولم يمكـنهم الخزوج من بـلادهم حتى ارتحل عـنهم المذكـور ، يريد الحضور إلى ناحية مصر ، عـدما بلغه خبر حضور الإنكليز إلى ثفر سكندرية .

وفى سابع عشره (") ، وصل ياسين بيك المذكور إلى ناحية دهشور (") ، وأرسل مكاتبة عطابا للسيد عمر والقاضى وسعيد أغا ، يذكر فيها أنَّه لما بلغه وصول الإنكليز أخذته الحمية الإسلامية ، وحضر وصحبته سسة آلاف من العسكر ليرابط بهم بالجيزة أو بقليبوب ، ويجاهد فى سبيل الله ، فكتبوا له أجبوبة مضمونها إن كان حضوره بقصد الجهاد ، فينبغى أن يتقلم بمن معه إلى الإسكنلرية ، وإذا حصل له المنصر تكون له البد البيضاء والمنقبة والذكر والشهرة الباقية ، فإنه لافائدة بإقامته بالجيزة أو قليوب ، وخصوصا قليوب بالبر الشرقى ، وكان حسن باشا خرج بعرضيه فى موكب إلى ناحية الخلاء قبل ذلك بأيام ، ويرجع إلى داره آخر النهار ، فيبيت بها ثم يخرج في الصباح ، وحساكره وأوباشه يتشرون بتلك النواحي يعبثون ويخطفون متاع الناس ومبيعات الفلاحين وأهال بولاق ، وفي كل يوم يشيعون بأنه مسافر إلى جهة المبحيرة المحاربة الإنكليز ، فلما رد خبر مجئ ياسين بيك تأخر عن السفر ، وعسملوا مشورة مناف في يوم الإثنين عشرينه (أنا مها بالجيزة ، لئدلا يأتي ياسين بيك ويلكها ، فعدى حسن باشا في يوم الإثنين عشرينه (أنا ، وأقام بها ، وأعرض عن السفر إلى جهة البحيرة .

وفيه (٥٠) ، وردت الاخبـار الصحيــحة باخيذ الإسكندرية واستيلاء الإنكـــليز عليها يوم الخميس المتقــدم تاسع الشهر (١٦) ، ودخلوها ومـــلكوا الابراج يوم الاحد صـــبيحة

<sup>(</sup>۱) ۱۲ محرم ۱۳۲۲ هـ/ ۲۲ مارس ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۷ محرم ۱۳۲۲ هـ/ ۲۷ مارس ۱۸۰۷ م . (۳) هشور : قرية قديمة ، كان اسمها التطوس (Acanthus) ، ووردت فى المصادر العربية باسمها الحالى ، وهمى إحدى قرى مركز العباط ، معافظة الجيزة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ٤٣ - ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) - ۲ مجرم ۲۲۲۲ هـ/ ۳۰ مارس ۱۸۰۷ م . . . (۵) ۲۰ مجرم ۲۲۲۲ هـ/ ۳۰ مارس ۱۸۰۷ م . (۲) ۹ مجرم ۱۲۲۲ هـ/ ۱۹ مارس ۱۸۰۷ م .

النهار (١) ، وسكن صارى عسكرهم بوكالة القنصل ، وشرطوا مع أهالي البلد شروطا منها: أنهم لايسكنون البيوت قهرا عن أصحابها بل بالمؤاجرة والتراضي ، ولايمتهنون المساجد ولايبطلون منها الشعائر الإسلامية ، وأعطوا أمين أها الحاكم أمانا على نفسه وعلى من معه من العسكر ، وأذنوا لهم بالذهاب إلى أي محل أرادوه ، ومن كان له دين على الــديوان يأخذ نصف حالا والنصف الشاني مؤجلًا ، ومن أراد الســفر في البحر من التجار وغيرهم فليساف وفي خفارتهم إلى أي جهة أراد ما عدا إسلامبول، وأما الغرب والشام وتونس وطرابلس ونحوها فمطلق السيراح لاحرج ذهابا وإيابا ، ومن شروطهم الـتي شرطوها مع أهل البـلد ، أنهم إن احتاجوا إلى قــومانية أو مال لايكلفون أهل الإسكندرية بشيء من ذلك ، وأنَّ محكمة الإسلام تكون مفتوحة تحكم بشرائعها ، ولا يكلفون أهل الإسلام بقيام دعوى عند الإنكليز بغير رضاهم ، والحمايات من أي بنديرة تكون مقبولة عند الإنكليز الموجودين في الإسكندرية ، ويقيمون مأمونين رعاية لخاطر أهل الإسكندرية ، ولم يحصل لهم شيء من المكروه من كاميل الوجوء حتى الفرنسياوية والجمارك من كل الجهات عملي كل مائمة اثنان ونصف ، وعلى ذلك إنتهت الشروط ، وليعلم أن هذه السطائفة من الإنكىليز ومن انضم إليهم وعدتهم على ما قيل ستــة آلاف لم تأت إلى الثغر طمعا في أخذ مصر ، بل كان ورودهم ومجيئهم مساعدة ومعاونة الملائفي على أخصامه باستدعائمه لهم واستنجاده بهم قبل تاريخه ، وسبب تأخرهم في المجئ لما بينهم وبين العشماني من الصلح ، فلا يتعدون على نمالكه من غير إذنــه لمحافظتهم على القوانين ، فلما وقعت الغرة بينهم وبيسنه بما تقدم ، فعند ذلك انتهزوا الفرصة وأرسسلوا هذه الطائفة ، وكان الألفي ينتظر حضورهم بالبحيرة ، فلما طال عليه الانتظار ، وضاقت عليه البحيرة ، ارتحل بجيوشه مقبلا ، وقضى الله موته بإقليم الجيزة ، وحضر الإنكليز بعد ذلك إلى الإسكندرية فـوجدوه قد مات ، فلم يسبعهـم الرجوع ، فأرسلوا إلى الأمراء الـقبليين يستدعونهم ليكونوا مساعدين لهم على عبدوهم ، ويقولون لهم : ﴿ إنما جِئنا إلى بلادكم بـاستدعاء الألفـي لمساعدته ومـساعدتكم ، فـوجدنا الألفي قــد مات ، وهو شخص واحـــد منكــم ، وأنــتم جمع فلا يـكون عندكم تــأخير في الحضور لــقضاء شغلكم ، فإنكم لاتجدون فرصة بعد هذه ، وتندمون بعد ذلك أن تلكأتم " .

فلما وصدلتهم مراسلة الإنكليز تفرق رأيهم ، وكمان عثمان بيك حسسن منعزلا عنهم ، وهو يدعى الورع ، وعنده جيش كبيسر فأرسلوا إليه يستدعونه ، فقال : ﴿ أَنَا

<sup>(</sup>۱) ۱۲ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۲۲ مارس ۱۸۰۷ م .

مسلم هماجرت وجاهدت وقاتلت في الفرنساوية ، والأن أختم عملي وألستجئ إلى الإفرنج وانتصر بهم عملي وألسلمين ، أنا لا أفعل ذلك » ، وعثمان بيك يوسف كان بناحية الهو (۱) ، وكان الباشا يحارب الذين بناحية أسيوط ، وهم المرادية والإبراهيمية والألفي ، والتقي معهم وانكسروا منه ، وقتل منهم أشخاصا .

قلما ورد علميه خبر الإنكليز انفسعل لذلك ، وداخله وهم كبيسر ، وأرسل إليهم المشايخ وخلافهم ، يطلبهم للصلح ، وكان ما سيتلى عمليك قريبًا ، وما كان إلا ما أراده المولى جل جلاله من تعسة الإنكليز والقطر وأهله إلا أن يشاء الله .

وفيه (۱۱) ، وصل مكتوب من محمد على باشا بـطلب مصطفى أغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجي، ليرسلهم إلى الأمراء القبالى فتراخوا فى الذهاب، لكونهم وجدوا تاريخ الكتوب حادى عشر الشهر (۱۲) ، فعلموا أنَّ ذلك قبل تحقق خبر الإنكليز .

ثم ورد ، منه مكتوب آخر يذكر فيه عزمه على السرجوع إلى مصر قريسها ، فإن العساكر يطالبونه بالعلائف ، ويأمرهم فيه بت-حصيل ذلك ، وتنظيمه ليستلموها عند حصولهم بمصر ، ويتجهزوا لمحاربة الإنكليز .

وفي ثالث عشرينه (1) ، ورد مكتوب من أهالي دمنهور خطابا إلى السيد عمر النقيب مضمونه : (1 أنه لما دخلت المراكب الإنكليزية إلى سكندرية ، هرب من كان بها من العساكر ، وحسضروا إلى دمنهور ، فعندما شاهدهم الكاشف الكائن بدمنهور ومن معه من العسكر انزعجوا انزعاجا شديدًا ، وعزموا على الخروج من دمنهور ، فغاطبهم أكابر السناحية ، قائملين لهم : ( كيف تتركونما وتذهبوا ، ولم تسووا منا خلافا، وقد كنا فيما تقدم من حروب الالفيى من أعظم المساعدين لكم ، فكيف لانساعد الآن بعضنا بعضا في حروب الإنكليز ، فلم يستمعوا لقولهم لمشدة ما داخلهم من الحوف ، وعبوا متاصهم ، وأخرج الكاشف أثقاله وجبخاتمه ومدافعه وتركها وعدى وذهب إلى فوة مسن ليلته ثم أرسل في ثاني يوم (٥) مَن الحدلا الإثكايز ، فإنه ما حصل أخبرناكم به ، وأما بونابارته الخاوندار الذي مسافر لحرب الإنكليز ، فإنه نزل على القليوبية، وفعل ما أمكنه ، وقدر عليه بالبلاد من السلب

<sup>(</sup>١) الهو : وصحة الاسم ا هو ٢ مدينة قسائية ، اسمها الفبطى (Hou) ، وهى إحدى نواحى مموكز ثجع حمادى ، محافظة تنا .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ٤ ، ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>۲) ۲۰ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۳۰ مارس ۱۸۰۷ م . (۳) ۱۱ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۲۱ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) ٢٣ محرم ١٢٢٢ هـ / ٢ أبريل ١٨٠٧ م . (٥) ٢٤ محرم ١٢٢٢ هـ / ٣ أبريل ١٨٠٧ م .

والنهب والجدور والكلف والتساويف حتى وصل إلى المنوفية ، وكذلك طاهر باشا الذي سافر في اثره وإسماعيل كاشف المعروف بالطويجي ، فسرض على البلاد جمالا وتحيولا وأبقارا وغير ذلك ، ومن جملة أفاعيلهم أنهم يوزعون الاغتبام المنهوبة على البلاد ، ويلزمونهم بعلفها وكلفها ، ثم يسطلبون أثمانها مضاعفة بما يضاف إلى ذلك من حق طرق المعينين وأمثال ذلك .

وفي يوم الجمعة رابع عشريته (۱) ، وردت أخبار من ثغر رشيد يذكرون بأن طائفة من الإنكليز وصلت إلى رشيد في صبح يوم الثلاثاء حادى عشريته (۱) ، ودخلوا إلى البلد ، وكان أهل البلدة ومن معهم من العساكر متنهين ومستعدين بالأزقة والعطف وطيقان البيوت ، فلما حصلوا بداخل البلدة ضربوا عليهم من كل ناحية ، فألقوا ما بأيديهم من الأسلحة وطلبوا الأمان ، فلم يلتفتوا لذلك ، وقبضوا عليهم ، وذبحوا منهم جملة كثيرة ، وأسروا الباقين ، وفر طائفة إلى ناحية دمنهور ، وكان كاشفها عندما بلغه ما حصل برشيد اطمأن خاظره ، ورجع إلى ناحية ديبي (۱۱) ، ومحلة الأمير (۱۱) ، وطلع بمن معه إلى البير فصادف تلك الشرفمة فقتل بعضهم ، وأخذ ما شخصا مسرى ، وأرسلوا السعاة إلى مصر بالبشارة ، فضربوا مدافع وعملوا شنكا ، وخلع كتخذا بيك عملى السعاة الواصلين ، وأسرعت المشرون من أتباع العثمانيين ، وهم القراسة الأتراك بالسعى إلى بيوت الأعيان يبشسرونهم ، ويأخذون منه منهم البقاشيش والخلع ، وصار الناس ما بين مصدق ومكذب .

فلما كان يوم الأحد سادس عشرينه (ه) ، أشيع وصول رؤوس القسلى ومن معهم من الاسرى إلى بدولاق ، فهرع الناس بالسذهاب للفرجة ، ووصل الكثير مشهم إلى ساحل بولاق ، وركب أيضاً كبار العسكر ومعهم طوائفهم لملاقاتهم ، فطلعوا بهم إلى البر ، وصحتهم جماعة العسكر المشفرين معهم ، فأتوا بهم من خارج مصر ، ودخلوا بهم من باب النصر ، وشقوا بهم من وسط المدينة ، وفيهم فسيال كبير وآخر

<sup>(</sup>۱) ۲۶ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۳ أبريل ۱۸۰۷ م . (۲) ۲۱ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۳۱ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ديين : قرية قديمة ، اسمها المقديم ( ID أو Dbi ) ، وردت باسمها الحالي في تاريع ١٣٢٨ هـ/ ١٨١٣ م ، وهي إحدى قرى مركز رشيد محافظة المبحيرة ."

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۹۹ .

 <sup>(</sup>٤) محلة الأمير : قريمة للبية ، كسانت تبايعة لمركز العطف ، فلما أنشئ مركز رشيد في أول ١٨٩٦ م ، الحقت
به ، وهي إحدى قرى مركز رشيد ، محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : المرجم السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۹۹ .

<sup>(</sup>٥) ٢٦ محرم ١٢٢٢ هـ/ ٥ أبريل ١٨٠٧ م .

وأحمد بيك المعروب بيونابارته ، مؤرخ بيوم الجمعة رابع عشرينه (۱۰) يذكرون فيه ان الإنكليز لما حضروا إلى رشيد ، وحصل لهم ما حصل من القتل والأسر ، ورجعوا خاتين حصل لباقهم غيظ عظيم ، وهم شارعون في الاستعداد للعود والمحاربة ، والقصد أن تسمعونا وتمدونيا بإرسال الرجال والمحاربين والاسلحة والجبخانية بسرعة وعجلة وإلا فلا لوم علينا بعد ذلك ، وقد اخبرناكم ، عرفناكسم بليك ، فأرسلوا في ذلك اليحوم عدة من المقاتلين ، وكتبوا مكاتبات إلى البلاد والمعربان الكاتبين بيلاد البحيرة يدعونهم للمحاربة والمجاهدة ، وكذلك أرسلوا في ثاني يوم (۱۱) عدة من العسكر .

وفي يوم الاربعاء تاسع عشرينه (\*\*) ، ركب السيد عمر الدقيب والقاضي والاعيان المتقلم ذكرهم ، ونزلوا إلى ناحية بولاق لنرتيب أمر الخندق المذكور ، وصحبتهم قنصل الفرنسازية ، وهو الذي أشار عليهم الملك ، وصحبتهم الجمع الكثير من الناس والاتباع والكل بالاسلحة .

وفيه (٤٠) ، وصل المشايخ الثلاثة السلين كانوا دهبوا لإجراء الصلح بين الساشا والامراء القبالي ، وذهبوا إلى دورهم ، وكان من خبرهم أنهم لما وصلوا إلى الباشا بناحية ملوى (٥٠) ، استأذنبوه في الذهاب فسيما أتوا بسببه من السمعي في السطح ، فاستسمهلهم وتبركم بناحية ملوى ، واستحد وذهب إلى أسيوط ، وأودع الجماعة بمنفلوط (٢٠) ، وتلاقي مع الامراء وحاربهم وظهر علسهم ، وقتل من الأمراء في تلك المعركة سليمان بيك المرادي المعروف بريحه بتشديد الساء ، وسليمان بيك الأغا ، ورجع الأمراء القبالي إلى ناحية بحرى ، فعند ذلك حضر المشايخ وكتب مكاتبات إلى الامراء وأرسلها صحبة المشايخ المذكورين إلى الامراء وكانوا بالجانب الغربي بناحية ملوى ، فتفاوضوا معهم فيما أتوا بسببه من أمر الصلح مع الباشا وكف الحروب ، فقالوا : ﴿ كم من مرة يراسلنا في الصلع ، ثم يغلر بنا ويحاربنا » ، فاحتجوا عليهم بما لقنه لهم من مخالفتهم لاكثر المشروط التي كان اشترطها عليهم ، من إرسال الميرية والغلال ، وتعديهم على الحمدود التي يحددها معهم في الشروط ، ثم الأموال الميرية والغلال ، وتعديهم على الحمدود التي يحددها معهم في الشروط ، ثم الأموال الميرية والغلال ، وتعديهم على الحمدود التي يحددها معهم في الشروط ، ثم الأموال الميرية والغلال ، وتعديهم على الحمدود التي يحددها معهم في الشروط ، ثم الأموال الميرية والغلال ، وتعديهم على الحمدود التي يحددها معهم في الشروط ، ثم الأموال الميرية والغلال ، وتعديهم على الحمدود التي يحددها معهم في الشروط ، ثم

(۱) ۲٤ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۳ آبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>۲) ۲۰ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ٤ أيريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) ٢٩ محرم ١٧٢٢ هـ / ٨ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>۳) ۲۹ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۸ أبريل ۱۸۰۷ م . (۵) ملوی : انظر ، ص ۳۲ ، حاشية رقم (2) .

<sup>(</sup>٦) متفلوط : انظر ، ص ٣٢ ، خاشية رقم (٣) .

بالمبر الشرقى، ولم يكن معهم فى الحـرب ولا فى غيره، وبعد انقضاء الحرب استعلى إلى جهة قبلى، وعشمان بيك يوسف كان ايضًا بناحية الهو والكوم الاحمر .

وفي أثناء ذلك ، ورد على الباشا خبر الإنـكليز وأخذِهم الإسكندرية ، وأرسلوا رسلهم إلى الأمراء القبالي فارتبك في أمره ، وأرسل إلى المشايخ يستعجلهم في إجراء الصلح وقبولهم كل ما اشترطوه علمي الباشا ، ولايخالفهم في شميء يطلبوه أبدا ، ولما وصلتهم رسل الإنكليز اختلفت آراؤهم وأرسلوا إلى عثمان بيك حسن يخبروه ويستدعوه للحضور ، فاستنع وتورع ، وقال : ﴿ أَنَا لَا أَنْتُصَرُّ بِالْكَفَارِ ۗ ، ووافقه علمي رأيه ذلك عثمان بيك يسوسف ، واختلفت آراء باقي الجسماعة ، وهم : إبراهيم بيك الكبير ، وشاهين بيك المرادي ، وشاهين بيك الألفي ، وباقبي أمرائهم ، فاجتمعوا ثانسيا بالمشايخ ، وقالوا لهم : ﴿ مَا الْمُرَادُ بِهِذَا السَّمَاحِ ﴾ ، فقالوا : ﴿ المُرَادُ منه راحـة الطرفين ، ورفع الحروب ، واجــتماع الكلمــة ، ولا يخفاكم أنَّ الإنكــليز تخـاصمت مع سـلطان الإسلام ، وأغـارت على ممالـكه ، وطرقت ثـغر سكنــدربة ودخلتها ، وقصدهم أخذ الإقليم المصرى ، كما فعل الفرنساوية ، ، فقالوا : ﴿ إِنَّهِم أتوا باستدعاء الألفي لنصرتنا ومساعدتها ؛ ، فقالوا : ﴿ لَا تَصَدَّوُا أَفَّـوَالُهُمْ فَي ذلك ، وإذا تملكوا البلاد لايبقوا على أحد من المسلمين ، وحالهم ليس كحال الفرنساوية ، فإن الفرنساوية لايتدينون بدين ، ويقولون بالحرية والتسوية ، وأما هؤلاء الإنكليز ، فإنهم نصاري على دينهم ولا تخفي عداوة الأديان ، ولايصح ولا ينبغي منكم الانتصار بالكفار على المسلمين ، ولا الالتجاء إليهــم ، ووعظوهم وذكروا لهم الآيات القرآنية والاحاديث النبوية ، وأنَّ الله هداهم في طفوليسهم ، وأحرجهم من الظلمات إلى النور ، وقد نشأوا في كفالــة أسيادهم ، وتربوا في حجمور الفقهاء ، . وبين أظهـر العلمـاء ، وقرأوا القرآن ، وتـعلموا الـشرائع ، وقطـعوا ما مضـي من أعمارهم في دين الإسلام ، وإقامة الصلوات والحج والجهاد ، ثم يفسدون أعمالهم آخر الأمر ويوادُّون من حادُّ الله ورسولـه ، ويستعينون بهم على إخوانــهم المسلمين ، ويملكونهم بلاد الإسلام يتحكمون في أهلها ، فالعياذ بالله من ذلك ؛ ، وكان بصحبة المشايخ مصطفى أفندي كـتخدا قاضي العسكر يكلمهم باللغة الـتركية ، ويترجم لهم ذلك ، وهو فصيح مكلام ، فقالوا : 1 كل ما قلتــموه وأبديتموه نعلمه ، ولو تحققنا ً الامن والصدق من مرسلكم ما حصل منا خلاف ، ولحاربنا وقاتلنا بين يديه ، ولكنه غدار لايفي بسعهد ولابوعد ، ولايبــر في يمين ، ولايصدق في قــول ، وقد تقدم أنَّه يصطلح معنا ، وفي أثر ذلك يأتي لحربنا ويقتلنا ، ويمنع عنا من يأتي إلينا باحتياجاتنا

من مصر ، ويعاقب على ذلك حتى من يأتي من الساعة والمتسبين إلى النباحية الترب نحن فيمها ، ولايخفاكم أنَّه لمنا أتى القبودان ، ومعه الأواسر بالرضا والعفسو الكامل . عنا، والأمـر له بالخروج ، فلمم يمثل ، وأرسل إليمنا وخدعنا وتحـيل علينــا بإرسال . الهدايا"، وصدقناه واصطلحنا معه ، فلما تم له الأمر غدر بنا ، وما مراده بصلحنا إلا. تأخرنا عن ذهابنـا إلى الإنكليز ، فلا نذهب إليهم ولانستعين بهم ، وإن كان مراده. يعطينا بلادا يصالحنا عليها ، فها هي البلاد بأيدينا ، وقد عمها الحراب باستمران الحروب من الفريتين ، وقد تفرق شممانا وانهدمت دورنا ، ولم يبق لنما ما ناسف عليه، أو نتحمل المذلة من أجله ، وقد ماتت إخواننا ومماليكنا ، فنحن نستمر على ما نحن معه عليه حتى نموت عن آخرنا ، ويرتاح قلبه من جهتنا ، ، فقال لهم الجماعة : « هذه المرة هي الأخرى ، وليس بعدها شر ولا حسرب بل بعدها الصداقة والمصافاة ، ويعطيكم كل ما طلبتموه مسن بلاد وغيرها ، فلو طلبتم مسن الإسكندرية إلى اسوان (١) لايمنع ذلك ، بشرط أن تكونوا معنا بالمساعدة في حرب الإنكسليز ودفعهم عن البلاد ، وأيـضًا تسيرون بأجمعـكم من البر الغـربي ، والباشا وعساكـره من البر الشرقي ، وعند انقضاء أمر الإنكليز ورجوعكم إلى بر الجيزة ، ينعقد مجلس الصلخ بحضرة المشايخ الكبار والنقيب والوجافلية وأكابر العسكر ، وإن شئتم عقدنا مجلس الصلح بالجيزة قبل التوجه لمحاربة الإنكليز ، ولا شر بعد ذلك أبدا ، فانخدعوا لذلك ، وكتبوا أجوبة ، ورجع بها مصطفى أفسندي كتخدا القاضي ، وصحبته يحيي كاشف ، ثـم رجع إليهم ثـانيا ، وسار الفريقان إلى جهـة مصر ، وحضر المشايخ وأخبروا بما حصل

وفيه (11) ، شرعوا في حفر الخندق المذكور ، ووزعوا حيفره على : مياسير الناس وأهل الوكائل والخانات والتجار وأرباب الحرف والسروزنامجي ، وجعلوا على البعض أجرة مائة رجل من الفعلة ، وعلى السعض أجرة معسين ، وعشرين ، وكذلك أهل بولاق ، ونسصارى ديوان المكسس ، والنصارى الاروام والسشرام والاقباط ، واشتروا المقاطف والسغلقان والفؤوس والكزم وآلات الحفر ، وشرعوا في بناء حائط مستدير أسفل تل قلعة السبئية .

. وفى يوم الخميس غايته (<sup>۱۲)</sup> ، ورد مكتوب من السيد حسن كريت نقيب الأشراف برشيد ، والمشار إليه بها ، يذكر فيه أنَّ الإنكليز لما وقع لهم ما وقع برشيد ، ورجعوا

(٣) غاية محرم ١٢٢٢ هـ / ٩ أبريل ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>١) أسوان : مدينة قديمة ، اسمها للصهرى ( Soun أو Sounou ) ، والروسى (Souni ) ، واللاتينى (Syéne)
 والتبطى (Souna ) ، وهي قاعدة محافظة أسوان .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد گ ، ص ۲۱۵ – ۲۱۷ . (۲) ۲۹ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۸ آبریل ۱۸۰۷ م . (۳) غایة محرم ا

في هزيمتهم إلى الإسكندرية ، استعدوا وحضروا إلى ناحية الحماد<sup>(١)</sup> ، قبلي رشيد ، ومعهم المدافع الهائــلة والعدد ونصبوا متاريسهم من ساحل السبحر إلى الجبل عرضا ، وذلك ليلة الثلاثاء ثامن عشرينه (١٦ ، فهذا ما حصل أخبرنــاكم به ، ونرجو الإسعاف والإمداد بالرجال والجبخانة والعدة والعدد، وعدم التأني والإهمال ، فلما وصل ذلك . الجواب قرأه السيد عمر النقيب على النماس ، وحثهم على التاهب والخروج للجهاد ، فامتثلوا ، ولبسوا الأسلحة وجمع إليه طائفة المغاربة ، وأتراك خان الخليلي ، وكثير من العدوية(٣) ، والأسيوطية(٤) ، وأولاد البلد ، وركب في صبحها إلى كتخدا بيك واستأذنه في الذهباب ، فلم يرض ، وقال : ﴿ حتى يأتي أفندينًــا الباشا ، ويرى رأبه في ذلك ؟ فسأفر من سافر ، وبقي من بقي ، وانقضى الشهر وحوادثه .

وفيه (٥) ، ورد الخبر بأن ركب الحاج الشامي رجع من منزلة هدية، ولم يجج في هذا العام ، وذلك أنه لما وصل إلى المنزلة المسلكورة ، أرسل الوهابي إلى عبدالله باشا أمير الحماج ، يسقسول له : ﴿ لَا تَأْتَ إِلاَّ عَلَى السَّمْرَ طَالَدَى شَرَطْنَاهُ عَلَيْكُ فَي العام المانهني ، وهو أن يأتي بـ فون المحمل ، وما يصحبهم من الطبــل والزمر والأسلحة ، وكل ما كان مخالفًا للشرع ؛ ، فلما سمعوا ذلك رجعوا من غير حج ، ولم يتركوا متاكيرهم .

## واستهل شهر صفر بيوم الجمعة سنة ١٢٢٢ 🗅

فيه (٧) ، كتبوا مراسلة إلى الأمراء القبالي وختسم عليها كثير مسن مشايخ الأزهر وغيرهم وأرسلوها إليهم .

وفي يوم السبت ثانيه (٨)، وردت مكاتبة أيضًا من ثغر رشيـد، وعليها إمضاء على بيك السنانـكلي حاكم الثغر ، وطاهر بـاشا ، وأحمد أغا المعروف بيونابــارته ، بمعنى مكترب السيد حسن السابق ، ويذكرون فيه أنَّ الإنكليز ملكوا أيضنًا كوم الأفراح <sup>(٩)</sup> ،

(٤) الأسبوطية: نسبة إلى أسيوط.

<sup>(</sup>١) الحماد : قرية قديمها ، اسمها الأصلى و منية بني حماد ؛ ، وهي إخدى أقرى مركز رشيد ، محافظة البحيرة: رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۹۹ .

<sup>(</sup>۲) ۲۸ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۷ آبريل ۱۸-۱۸ م .

<sup>(</sup>٣) العلوية : نسبة إلى بني عدى . (١) صفر ١٢٢٢ هـ/ ١٠ أبريل - ٨ مابو ١٨٠٧ م . (٥) غاية محرم ١٢٢٢ هـ/ ٩ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٨) ٢ صفى ١٢٢٢ هـ/ ١١ أبريل ١٨٠٧ م . (۷) ۱ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۱۰ أبريل ۲ ۱۸ م .

<sup>(</sup>٩) كرم الأقراح : لم نعثر على تعريف بهله الناحبة والواضيح من النص أنها بقرب رشيد والحماد .

وأبو منضور (١) ، ويستعجلون النجدة .

وفى تلك الليلة (\*) ، أعنى ليلة الاحد ، وصل محمد على باشا ، ودخل إلى داره بالاوبكية فى مسادس ساعة من الليل ، وكان أشيع وصوله قبل ذلك اليوم ، وخرج السيلا عسم النتيب والمشايخ والمحروقي الماقاته يوم الجمعة ، فبعضهم ذهب إلى الآثار وبات هناك ، وبعضهم بات بالقرافة بضريح الإمام الشافعى ، ورجعوا فى ثانى يوم ، ولم يحصل لهم ملاقاة ، فلما طلع نهار ذلك اليوم ، وأشيع حضوره إلى داره ركب الجميع ، وذهبوا للسلام عليه ، ودار بينهم الكلام فى أمر الإنكليز ، فأظهر الاهتمام وامسر كتمخدا بيك وحسس باشا بالخسوج فى ذلك اليوم ، فأخرجوا مطلوباتهم وعازتهم إلى بولاق ، وسخط على أهل الإسكندرية والشيخ علرا فى ذلك ، ثم قالوا له : ﴿ إنّ نخرج جميعا للجهاد مع الرعية والمعسكر ؟ ، على ذلك ، ثم قالوا له : ﴿ إنّ نخرج جميعا للجهاد مع الرعية والمعسكر ؟ ، فقسال : ﴿ لِس عنلى رعية البلد خروج ، وإنما عليهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر » ، وانقضى المجلس وزكبوا إلى دورهم ،

وفيه (") ، وصل حجاج المغاربة إلى مصر من طريق البر ، وأخبروا أنهم حجوا وقضوا مناسكهم ، وأن مسعود الوهابي (") ، وصل إلى مكة بجيش كثيف ، وحج مع المناس بالأمن وعدم الضور ورخاء الاسعار ، وأحضر مصطفى جاويش أمير الركب المصرى ، وقال له : ( ما هذه العبويدات والطبول التى مسعكم ، ، يعنى بالعبويدات المحمسل ، فقال : ( هو إشارة وعلامة على اجتماع الناس بحسب عادتهم »، فقال : ( لا تأت بذلك بعد هذا العام ، وإن أتيت به أحرقته » ، وأنه هدم التباب وقبة آدم وقباب ينبع (") والمدينة وأبطل شرب التنباك والنارجيلة من الأسواق ، ويذلك البدع .

وفى تلك الليلة (١) ، أرسل الباشا وطلب السيد عــمر فى وقت العشاء الاخيرة ، والزمه بتحصيل الف كيس لنفقة العسكر ، وأن يوزعها بمعرفته .

<sup>(</sup>١) أبو منضور : قرية حديثة من قرى مركز دسوق ، بمحافظة الغربية .

رمزي ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٢ ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>۲) ٣ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۱۲ أبريل ۱۸۰۷ م . (۳) ٣ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۱۲ أبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) مسعود ألوهايي : وصحة الاسم : سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود ، المعروف بسعود الكبير ، حاكم الدولة السعودية الأولى ( ١٢٨ - ١٢٢٩ هـ / ١٨٠٣ مـ / ١٨٩ م ) .

عبد الرحيم ، عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السابق ، ص ٣٢ .

الجاسر ، حمد : المرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ١٥٥٨ – ١٥٥٩ .

<sup>(</sup>٦) ٣ صفر ١٢٢٢ هـ / ١٦ أبريل ١٨٠٧ م .

وفى يوم الإثنين رابعه (۱<sup>۱)</sup> ، دخلت طوائف السعسكر الواصلين من الجهة **السقبلية** إلى المدينية ، وطلبوا سكنى السبيوت كعادتهم ، ولم يرجعوا إلى الدور الستى كاثوا ساكنين بها وأخربوها .

وفى يوم السلاناء (11) ، وردت مكاتبة من رشيد وعليها إمضاء السيد حسن كريت ، يخبر فيها بدأن الإنكليز محتاطون بالثغر ومتحلقون حوله ، ويضربون على البلد بالمدافع والقنابر ، وقد تهدم الكثير من الدور والأبية ، ومات كثير من الناس ، وقد أرسلنا لكم قبل تاريخه نطلب الإغاثة والنجدة ، فلم تسعفونا بإرسال شيء وما عرضنا لأى شيء هذا الحال ، وما هذا الإصمال فالله في الإسعاف ، فقد ضاق الحناق ، وبلغت القلوب الحناجر من توقع المكروه وملازمة المرابطة والسهسر على المتاريس ونحو ذلك من الكلام ، وهي خطاب للسيد عمر النقيب والمشايخ ومؤرخة في ثاني شهر صفو(1)

وفى ذلك اليوم<sup>(١)</sup> ، اهتم السباشا وعزم عسلى السفر بسنفسه وركسب إلى بولاق وصحبته حسن باشا وعابدين بيك وعمر بيك ، فسافروا فى تلك الليلة .

وفى يوم الاربعاء (<sup>()</sup> سافر أيضًا حجو بيك وخرج معه بعض المتطوعة من الاتراك وغيرهم تهيأوا واتفقوا مع المسافرين معهم ، وأمدهم الكثير من إخوانهم بالاحتياجات والذخيرة والمؤن ، ونصبوا لهم بيرقا وخرجوا معهم طبل وزمر .

وفى يوم الجمعة (1) ، ركب أيضًا أحصد أغا لاظ وشق بعساكره الذين كان بهم بالمنية ، وتلاخل فيهم الكثير من أجناسهم وغيرهم من مغاربة وأشراك بلدية ، ومر الجميع من وسط المدينة فى عدة وافرة ، ويذهب الجميع إلى بولاق يوهمون أنهم مسافرون على قدم الاستعجال بهمة ونشاط ، واجتهاد ، فإذا وصلحوا إلى بولاق تفرقوا ، ويرجع المكثير منهم ويراهم الناس فى اليوم الثاني والثالث بالمدينة ، ومن تقدم منهم وسافر بالفعل ذهب فريق منهم إلى المنوفية ، وفريق إلى الغربية ، ليجمعوا في طريقهم من أهل البلاد والقرى ما تصل إلى قدرة عسفهم من المال والمغارم والكلف ، وخطف البهائم ، ورعى المزارع ، وخطف الناء والبنات والصبيان وغير ذلك .

(٢) ٥ صفر ١٢٢٢ هـ/ ١٤ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>۱) ٤ صفر ۱۳۲۲ هـ / ۱۳ أبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ٢ صفر ١٢٢٢ هـ / ١١ أبريل ١٨٠٧ م . (٤) ٢ صفر ١٢٢٢ هـ / ١١ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ٦ صفر ١٢٢٢ هـ / ١٥ أبريل ١٨٠٧ م . (١) ٨ صفر ١٢٢٢ هـ / ١٧ أبريل ١٨٠٧ م .

وفيه (1) ، سافر أيضاً حسن باشا طاهر ، وفيه نزل الدالاتية إلى بولاق ، وكذلك الكشير من المعسكر ، حصل منهم الإزعاج في أخذ الحمير والجسمال قهرا مسن أصحابها ، ونزلوا بخيولهم على ربب البرسيم والغلال الطبائية التى بنباحية بولاق وجزيرة بدران (1) ، وخلافها ، فرعتها وأكلتها بهائمهم في يوم واحد ، ثم انتقلوا إلى ناحية منية السيرج ، وشبرا (1) والزاوية الحمراء (1) والمطرية (1) والملاية (1) والمعرية (1) ، فأكلوا زروعات الجميع ، وخطفوا مواشيهم ، وفسجروا بالنساء وافتضوا الابكار ، ولاطوا بالخلمان ، وأخذوهم وباعوهم فيما بينهم حتى باعوا البعض بسوق مسكة (2) وغيره ، وهكذا تفعل المجاهدون ، ولشدة قهر الخلائق منهم وقبح افعالهم تمنوا مجئ الإفرنج من أي جنس كمان ، وزوال هؤلاء الطوائف الخاسرة الذين ليس لهم ملة ولاشريعة ولا طريقة يمثون عليها ، فكانوا يصرخون بذلك بمسمع منهم ، فيزداد حقلهم وعداوتهم ، ويتقولون : « أهل هذه البلاد ليسوا مسلمين لائهم يكرهونا ويحبون النصاري ، ويتوعدونهم إذا خلصت لهم البلاد ، ولاينظرون لفح أفعالهم ٤ .

وفي يوم الانتين حادى عشره (١٠٠ ، حضر جماعة من الطيطر الذين من حادتهم يأتون بالاخبار والبشارات بالمناصب ، وقد وصلوا من طريق الشام يبسشرون بولاية السيد على باشيا قبودان باشا ، وعزل صالح قبودان عن رياسية الدونائمة ، ويذكرون أنه خرج بالدونائمة التي تسمي بالعمارة ، وصحبته عدة مراكب فرنساوية قاصدين جهة ماليطة ليقطعوا على الإنكليز الطرق ، وإن هولاء الططر الواصلين لم يتعلموا بورود الإنكليز إلى الإسكندرية إلا عند وصولهم صيدا (١٠٠ ، وذكروا أن سبب عزل صالح القبودان أنَّ الإنكليز وردوا بغار إسلامبول باثني عشر مركبا وقيل أربعة عشر ، وظلوا داخلين والمدافع تضرب عليهم من القلاع المتقابلة ، فلم يبالوا بذلك ، حتى

<sup>(</sup>۱) ۸ صغر ۱۲۲۲ هـ / ۱۷ أبريل ۱۸-۱۸ م .

<sup>(</sup>٢) جزيرة بدران : حي يقع بأول شارع شبراً على يسرة السالك من القللي إلى شبرا .

<sup>(</sup>٣) شهراً : هي شهرا الحيمة أو المكاسة

 <sup>(</sup>٤) الزاوية الحمراء : هي من أحياء القاهرة .

<sup>(</sup>٥) المطرية : هي حي المطرية بالقاهرة الأن .

<sup>(</sup>٦) الاميرية : هي حي الأميرية بالقاهرة الأن

 <sup>(</sup>٧) سوق مسكة : يقع هذا السوق بحارة مسكة بشارع خليل طينة .
 مبارك ، على : المرجم السابق ، جـ ٣ ، ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>٨) ١١ صفر ١٢٢٢ هـ / ٢٠ أبريل ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>٩) صيدا : بلدة على صاحل البحر الأبيض المتوسط ببلاد الشام ,
 القرماني ، أحمد بن يوسف : للرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ٤٠٢ .

حصلوا بداخل المينة تجاه البلد، فانزعج أهالى البلد الزعاجاً شديدًا وصرخت النساء ، وهاجت المدينة وماجت بأناسها ، ولو ضرب عليها الإنكليز لاحترقت عن آخرها لكنهم أم يقدلوا بل استمروا يومهم ، ورموا مراسيهم ، ثم أخذوها وولوا راجعين ، ولسان حالهم يتول : ٩ ها نعن وجنا بعنازكم الذي تزعمون أنه لا أحمد يقدر على عبوره ، وقدرنا عمليكم وعفونا عنكم ، ولمو شئنا أخد داو سلطنتكم لاخذناها أو أحرقناها أو أحرقناها ، وعندما فعلوا ذلك طلب السلطان تبودان باشا فوجدوه يتعاطى المشراب في بعض الأماكن ، فعند ذلك أحضروا السيد على وقلدوه رياسة الدوناغة ، ونزل إلى الإنكليز وتكلم معهم إلى أن خوجوا من البغاز ، وأخرجوا صالسخ قبودان منفيا إلى بعض الجهات .

وفى ذلك اليوم (11 ، طلع الباشا إلى السقلعة وصحبته لنصل الفسرنساوية يهندس معه الاماكن ومواطن الحصار ، والقنصل المذكبور مظهر الاهتمام والاجتهاد ، ويسهل الامر ويبذل النصح ، ويكثر من الركبوب والذهاب والإياب ، وأمامه الحدم وبأيديهم الحراب المفضضة ، وخلفه ترجمانه وأتباعه .

وفيه (1) أرسل الامرا القبليون جوابا عن جواب أرسل إليهم قبل ذلك ، وعليه ختوم كثيرة باستدعائهم واستعجالهم للحضور ، فأرسلوا هذا الجواب يعتذرون فيه ، بأن السبب في تأخرهم أنهم لم يتكاملوا وأن أكثرهم متفرقون بالتواحى مثل : عنمان يبك حسن وغيره ، وأنهم إلى الأن لم يشت عندهم حقيقة الأمر ؛ لأن من الثابت عندهم صداقة الإنكليز مع العشماني من قديم الزمان ، وأن المراسيم التي وردت بالتحذير والتحفظ من الموسكوب ، ولم يذكر الإنكليز فاتضق الحال بان يرسلوا لهم جوابا بالحقيقة صحبة مصطفى أفندى كتخدا القاضى ، ويصحب معه المراسيم التي وردت في شأن ذلك ، وفيها ذكر الإنكليز ومنابدتهم للدوئة ، فسافر الكتخدا المذكور في صبحها إليهم ، وكانوا حضروا إلى نباحية المبية ، وأما ياسين بيك فإنه أذعن في صبحها إليهم ، وكانوا حضروا إلى نباحية المبية ، وأما ياسين بيك فإنه أذعن للصلح على أن يعطيه الباشا أربعمائة كيس بعد ترداد المراسلات بينه وبين الباشا ، ثم للم الله المدونة ، ومان العبين عليهم الأموال الجسبيمة ، وكان أهل تلك المبلاد اجتمعوا بصول والبرنبل بتاعهم وأموالهم ومواشيهم ، فنزل عليهم وطلب منهم الأموال فعصوا عليه ، فأوقد فيهم التيران وحرق جرونهم ونهبهم وطلب

<sup>(</sup>۱) ۱۱ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۲۰ أبريل ۱۸۰۷ م . ﴿ ﴿ ٢) ۱۱ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۲۰ أبريل ۱۸۰۲ م -

 <sup>(</sup>٣) شرق اطفيح : قرية قديمة تفع شرقى النيل ، وهي إحدى قرى مركز الصف ، محافظة الجيزة .
 رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ٢١ - ٢١ .

وفى عصر يسوم البلاثاء (11) ، حضر جماعة من العرب وصحبتهم ثلاثة أنفار من الإنكليـز قبضوا عليهــــم مـــن البريـة ، وأحضروهم إلى مصر فمــثلوا بين يدى الباشا وكــلمهم ، ثم أمــر بطلوعهم إلــى القلعة وفيسهم شخص كبيـر يقال إنه مر. قباطينهم .

وفى يوم الخسميس رابع عسره (أ) ، عملوا ديوانا ببيت الله صلى ، اجتمع فيه الدفتردار والمشايخ والوجاقلية ، وقرأوا مرسوما تقدم حضوره قبل وصول الإنكليز إلى الإسكندرية ، مضمونه : ﴿ ضبط تبعلقات الإنكليز ومالهم من المال والمودائم والشركات مم التجار بمصر والثغور ﴾

﴿ وَفِي ذَلَكَ اليُّومِ (٣) ، حضر شخصان من السعاة ، وأحبرا بالنصر على الإنكليز وهزيمتهم ، وذلـك أنَّه اجتمع الجم الكثير مـن أهالى بلاد البحيرة وغــيرها ، وأهالى رشيد ومن معمهم من النطوعة والعساكر ، وأهل دمنهور ، وصادف وصمول كتخدا أبيك وإسماعيل كاشف الطوبجي إلى تلك الناحية ، فكان بين الفريقين مقتلة كبيرة ، وأسروا من الإنكلـيز طائفة وقطعوا منهــم عدّة رؤوس ، فخلع الباشا علــي الساعيين جوختين ، وفي أثر ذلك وصل أيضًا شـخصان من الأتراك بمكـاتبات بتحقـيق ذلك الخبر وبـالغا في الأخبـار ، وأن الإنكليز انجـلوا عن متــاريس رشيد وأبي مــنضور ، والحماد ، ولم نزل المقاتبلون من أهل القرى خلفهم إلى أن توسط وا البرية ، وغنموا جبخاناتهم وأسلحتهم ومدافعهم ومهراسين (١) عظيمين ، وذكرا أنه واصل خلفهم أسرى ورؤوس قتلى كثيـرة في عدة مراكب ، وأنه وصل معهما من جــملة المتطوّعين رجلان من أهــل مكة التجار المـقيمين بمصر ، كــانا في الواقعــة بنحو مائة مــن البدو المغاربة وغسيرهم ، يتَّفقنان عليهم ويحرضنانهم على القتنال ، ويعينان المقناتلين من الأهالي بمَا في أيــديهما ، ويقاتلان بأنفـــهما وبذلا جهدهما في ذلــك ، وأنَّهما بعد هزم الإنكلميز وسلبهم فرقــا ما غنماه ، وما بقى معهما من الأشياء عــلى من خرج خلف الإنكليز وحضرا معهما ، وهما : السيد أحمد النجاري وأخوه السيد سلامة ، فظلبهما الباشا وسألهما عن الخبر فأخسراه بخبر التركيين فانسر السباشا لذلك سرورا عظيمًا ، وشكر فعلهما ، وأنعم عليهما ، وخلع عليسهما ، ورتب لهمًا مرتبا ،

<sup>(</sup>١) ١٢ صفر ١٣٢٢ هـ / ٢٦ أبريل ١٨٠٧ م . (٢) ١٤ صفر ١٣٢٢ هـ / ٣٣ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) ١٤ صقر ١٢٢٢ هـ / ٢٣ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٤) المهراس : أي المدفع ، وتعنى هنا مدفعين كبيرين .

وأوعدهما بالاستخدام فسى مصالحه ، وخلع على ذينك السركيين فروتسى سمور ، وحضر بصحبة الساعين إلى منزل السيد عمر النقيب بعد الغروب ، وتعشوا عنده ، وطلبوا البقشيش ، وبعد أن أخذوه توسل التركيان به بأن يسعى لهما عند الباشا في أنه ينعم عمليهما بمناصب فأوعدهما بللك ، وترجى الباشا لهما فضاعف مرتبهما ، وضربوا في صبح ذلك اليوم مدافع كثيرة من القلعة والأزبكية وبولاق والجيزة وذلك بين الظهر والعصر .

وفى يسوم الجمعة خامس عشره (١) ، حضروا بأسرى وعدتهم تسعة عشر شخصا ، وعدة رؤوس ، فمروا بهم من وسط السفارع الاعظم (١) ، وأما الرؤوس فعروا بها من طريق باب الشعرية ، وعدتها نيف وثلاثون رأسا موضوعة على نباييت رشقوها بموسط بركة الازبكية مع المرؤوس الأولى صفين على يجين السالك من باب الهواء (١) إلى وسط البركة وشماله .

وفيه ، وصل ثلاث داوات من جدة إلى ساحل السويس فيها أتسراك وشوام وأجناس أخرون ، وذكروا أن الوهابي تادى بعد انقضاء الحج أن لا يأتى إلى الحرمين بعد هذا العام من يكون حليق الذقى ، وتلا في المناداة قوله تعالى : ﴿ يَا آيِهَا الذَّينَ آمَنُوا إِنْمَا المُشْرِكُونَ نَجِسٌ فلايقُرِبُوا المسجِدَ الحَرامَ بعدَ عَامِهِم هَذَا ﴾ (أن ، وأخرجوا هؤلاء الواصلين إلى مصر .

وفى يوم السبب (٥٠) ، وصل أيضًا تسعة أشخباص أسرى من الإنكسليز وفيسهم فسيال(١٠) .

وفى يوم الاحد (<sup>()</sup>) وصل أيضًا نيسف وستون وفيهم رأس واحدة مـقطوعة ، فعروا بهم على طريق باب النصر <sup>(()</sup> من وسط المدينة ، وهرع الناس لسلتفرج عليهم، ويعد الطبهر أيضًا مروا بثلاثة وعـشرين أسيرا وثمـانية رؤوس ، وبعد العصـر بثلاثة

<sup>(</sup>۱) ۱۵ ميٽر ۱۲۲۲ هـ/ ۲۶ آبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٢) الشارع الاعظم : هو الأن شارع المعز لدين الله .

<sup>(</sup>٣) باب الهواء : باب يقع على بركة الأربكية . .

<sup>(</sup>٤) سورة : التوبة ، رقم (٩) ، آية رقم (٢٨) .

<sup>(</sup>ه) ١٦ صفر ١٢٢٢. هـ/ ٢٥ أبريل ٧-١٨،م٠

 <sup>(</sup>٦) فيال : أي شخصية كبير من كبراتهم : وتعنى كذلك صاحب الإقطاع .

<sup>(</sup>٧) ١٧ صفر ١٧٢٢ هـ/ ٢٦ أبريل ١٨٠٧ م -

 <sup>(</sup>A) ياب النصر : أحد أبواب القاهرة الفاطمية .

وعشرين رأساً وأربعة وأربعين أسيرا من ناحية باب الشعرية ، وطلعوا بــالجميع إلى القلعة .

ورفى يوم الأربعاء (۱) ، وصل إلى ساحل بولاق مراكب وفيسها أسرى وقتملى وجرحى ، فطلعوا بهم إلى البر وساروا بهم على طريق باب النصر ، وشقوا بهم من وسط المدينة إلى الازيكية فرشقوا الرؤوس بالازيكية مع الرؤوس الأول ، وهم نحو المائت وأربعين ، فطلعوا بهم إلى القلعة عند إخوانهم ، فكان مجموع الاسرى أربعمائة أسير وستة وسمتين أسيرا ، والرؤوس ثلثمائة ونيف وأربعون ، وفي الاسرى نحو العشرين من فسيالاتهم ، وهذه الواقعة حصلت على غير قياس وصادف بناؤها على غير أساس .

وقسد أفسد الله رأى كسل من طائفة الإنسكليز والأمراء المسصرية وأهل الإقسليم المصرى ، ليروز ما كتبه وقدره في مكنون غيبه على أهل الإقليم من الدمار الحاصل ، وما سيكون بعد ، كما ستسمع به ، ويتلى عليك بعضه .

أما فساد رأى الإنكليز فلتعديهم الإسكندرية مع قلتهم وسماعهم بموت الألفى ، وتغويرهم بأنفسهم .

وأما الأمراء المصريون فلا يخفى فساد رأيهم بحال .

وأما أهالين الإقليم فلانتصارهم لن يسفرهم ويسلب نعمهم ، ومنا أصاب من مصيبة فيمنا كسبت أيندى النابي ﴿ ومَا أَصَابِكُ مِنْ سَيِسَةٌ فَمِنْ لَفُسِك ﴾ (٢٠ ؛ ولم يخطر في الفلن حصول هذا النواقع ولا أن الزعايا والمستكر لهم قدرة صلى حروب الإنكليز ، وخصوصا شهرتهم بإتقان الحروب ، وقد تقدم لك أنهم هم اللين حاربوا الفرنساوية وأخرجوهم من مصر .

ولما شاع إخلهم الإسكندرية ، داخل العسكر والناس وهم عظيم ، وعزم اكثر العسكر على الفزاد إلى جهة الشام ، وشرعوا في قضاء أشغالهم واستخلاص أموالهم العسكر على الفزاد إلى جهة الشام ، وشرعوا في قضاء أشغالهم واستخلاص أموالهم التي المعمومات المناسقة التي يثقل حملها باللهب البندقي والمحبوب الزر لحقة حملها ، والقرات في المصارفة بسبب كثرة الطلب لها ، وبلغ صرف السندقي المشخص الناقص في الورن أربعمائة وعشرين نصفا ، والنزر مائين وعشرين ، والفرانسة

<sup>(</sup>۱) ۲۰ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۲۹ أبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء رقم (٤) الآية رقم (٧٩) .

, مائتين ، واستمرت تلك الزيادة بعد ذلك ، وسيزيد الأمر فحشا ، وسعوا في مشترى أدوات الارتجال والامور اللازمة لسفر البر ، وفارق الكنير منهم النسباء ، وباعوا ما عنسدهم من الفرش والأستعة ، حتى أن محمد على باشبا لما يلبغه حصولهم بالإسكندرية ، وكان بــحارب المصريين ويشدد عليهم ، فعند ذلــك انبحلت عزائمه ، وأرسل يصالحهم عملي ما يريدونه ويطلبونه ، وشبت في يقينه استيلاء الإنسكليز على الديسار المصرية ، وعــزم عملي العود متلكث في السير ، يظنُ سـرعة ورودهم إلى المدينة ، فيسمر مشرقا على طريق الشام ، ويسكون له عذر بغيبته في الحسملة ، فلما وصلت الشرذمة الأولى ممن الإنكليز إلى رشيد ، ودخلوها من غــير مانع ، وحبسوا أنفسهم فيها ، فقتلوا وأسروا وهرب من هرب ، ووصلت المرؤوس والأسرى ، وأسرعت المبشمرون إلى الباشا بالخبر ، فعمند ذلك تراجعت إليه نسفسه ، وأسرع في الحضور ، وتراجعت نفوس العساكر ، وطمعوا عند ذلك في الإنكليز ، وتجامروا عليمهم ، وكذلك أهـل البلاد قويت هممهـم وتأهبوا لـلبروز والمحاربـة ، واشتروا الأسلحة ونادوا على بعضهم بالجهاد ، وكشر المتطوّعون ونصبوا لهم بيارق وأعلاما ، وجمعوا من بعضهم دراهم ، وصرفوا على من انضم إليهم من الفقراء ، وخرجوا في مواكب وطبول وزمور ، فلما وصلوا إلى متاريس الإنكليز دهمـوهم من كل ناحية على غير قوانين حروبهم وترتيبهم ، وصدقموا في الحملة عليهم ، وألقوا أنفسهم في النيران ، ولم يبـالوا برميهم ، وهجموا عليـهم ، واختلطوا بهم وأدهشوهم بـالتكبير والصياح حتى أبطلوا رمسيهم وليرانهم ، فألقوا سلاحهم وطلبوا الأمسان ، فلم يُلتفتوا لذلك ، وقبـضوا عليهم وذبـحوا الكثير بسنهم ، وحضروا بالأســرى والرؤوس على الصور المذكورة ، وفر الباقـون إلى من بقـى بالإسكندرية ، وليت العامة شُكروا على ذلك أو نُسب إليهم فعل ، بل نُسب كل ذلك للبـاشا وعساكره وجوزيت العامة بضد الجزاء بعد ذلك (١).

ولما أصعدوا الأسرى إلى القلعة ، طلع إليهم قنصيل الفرنساوية ومعه الأطباء لمعالجة الجرحى ، ومهد لهم أماكن ، وميز الكبار منهم والفسيالات في مكان يليق بهم ، وفسرش لهم قرشات ، ورتب لهم تراتيب ، وصرف عليهم نعقات وقواوم ، واستمر يتعاهدهم في غالب الأحيان والجرائحية يترددون إليهم في كل يوم لمناواتهم كما هي عادة الإفرنج مع بعضهم ، إذا وقع في أيديهم جرحى من المحاريين لهم فعلوا بهم ذلك ، وأكرموا الأسرى ، وأما من وقع منهم في أيدى العسكر من المرادن فإنهم اختصوا بهم ، والبسوهم من ملابسهم وباعوهم فيما بينهم ، ومنهم من

<sup>(</sup>١) أراد محمد على أن ينسب النصر لنفسه ، وهلم بداية التنكر من جائبه للشعب للصرى وزعمائه .

احتال على الخلاص من يد الفاسق بحيلة لطيفة ، فمن ذلك أن غلاما منهم قال للذى هو عنده إنَّ لى بولصة عند قنصل الفرنساوية ، وهى مبلغ عشرون كيسا ففرح ، وقال لد : « أرنيها » ، فاخرج له ورقة بخطهم ، وهو لايعرف ما فيها فأخدها منه طمعا في إحراوها لنفسه ، وذهب مسرعا إلى القنصل واعطاها له ، فلما قرأها قال له : « لا أعطيك هذا المبلغ إلا بيد الباشا، ويعطيني بذلك رجعة بختمه لتخلص ذمتى » ، فلما صاروا بين يدى الباشا فأخبره القنصل ، فأمر بإحضار الغلام ، فلما حضر ساله الباشا ، فقال : « أريد الخلاص منه ، واحتلت عليه بهذه الحيالة لأتوصل إليك » ، فطيب الباشا خاطر العسكرى بدراهم ، وأرسل الغلام إلى أصحابه بالقلعة .

ولما انقضى أمر الحرب من ناحية رشيد ، وانجلت الإنكـليز عنها ورجـعوا إلى وأموالها ومواشيهـا ، زاعمين أنَّها صارت دار حرب بنزول الإنكليز علـيها وتملكها ، حتى أنّ بعض النظاهرين كلمهم في ذلك ، فرد عليه بذلك الجمواب ، فأرسلوا إلى مصر بذلسك ، وكتبوا في خصوص ذلك سؤالا ، وكتب علميه المفتون بالمسنع وعدم الجواز ، وحتى يأتي الترياق من العراق يموت الملسوع ، ومن يقرأ ومن يسمع ، وعلى أنه لــم يرجع طالب الفتــوى ، بل أهملت عند المفــتى وتركها المستــفتي ، ثم احاطت العساكر ورؤساؤهم برشيد ، وضربوا عـلى أهلها الضرائب ، وطلـبوا منها الأموال والكلف الـشاقة ، وأخذوا ما وجدوه بها مـن الأرز للعليق ، فخرج كـبيرها السيد حسن كريت إلى حسن باشا وكتخدا بيك ، وتكلم معهما وشندع عليهما ، وقال : " أمنا كفنانا منا وقع لننا من الحسروب ، وهدم الدور ، وكسلف السعسكر ومساعـدتهــم ومحــاريتنا معهــم ومعــكــم ، وما قاسيناه من التعــب والسهر ، وإنفاق المال ، ونجازى منـكم بعدها بهـذه الاقاعيل ، فدعونــا نخرج بأولادنا وعيــالنا ، ولا نَاخَذُ مَعْنَا شَيًّا ، ونسترك لكم البلدة ، افعلوا بها ما ششتم ؛ ، فلاطفوه في الجواب وأظهروا لــه الاهتمام بالمـناداة والمنع ، وكتــب المذكور أيضًا مـكاتبات بمعــنى ذلك ، وأرسلها إلى الباشا والسيد عمر بمصر ، فكـتبوا فرمانا وأرسلوه إليهم بالكف والمنع ، وهيهات ، ولما وصل من وصل بالقتلي والأسرى أنـعم الباشا على الواصــلين منهم بالخلع والبقاشيش ، وألبسهم شلنجات (١) فضة عملي رؤسهم ، فازداد جبروتهم وتعديهم ، ولما رجع الإنكليز إلى ناحية الإسكندرية قطعوا السدّ فسالت المياه وغرقت الأراضي حول الإسكندرية.

 <sup>(</sup>١) شلنجات : سفردها شلنج ، حلية للرأس بالأحجار الكريمية ، ونوع من الشراريب أو الريش كمان يكافأ به للحاربون .

سليمان ، أحمد السعيد : الرجع السابق ، ص ١٣٧ .

وفى يوم الاحد سابع عشره('' ، وصل ياسين بيك إنسى ناحية طرا '<sup>()</sup> ، وحضر أبوه إلى مصر ودخل كثير من أتباعه إلى المدينة وهم لابسون زى المماليك المضرية .

وفيه (<sup>٣)</sup> ، دفنوا رؤس الـقتلى صن الإنكليــز ، وكانوا قطــعوا آذانهم ودېــغوها وملحوها ليرسلوها إلى إسلامبول .

وفيه (أ) ، أرسل الباشسا فسيالا كبيرًا من الإنكليز إلى الإسكندرسة بدلا عن ابن أخى عمر بيك ، وقد كمان المذكور سافر إلى الإسكندرية قبل الحمادثة ، لميذهب إلى بلاده بما معه من الأموال فعوقه الإنكليز، فأرسلوا هذا الفسيال ليرسلوا بدله ابن أخى عمر بيك .

وفى يوم الإثنين ثــامن عشره <sup>(د)</sup> ، وصلت خيــام ياسين بيك وحملاتــه ونصبوا وطاقه جهة شبرا ومنية الــيرج .

وفى سادس عشرينه (۱) ، وصل باسين بيك المذكور ، وصحبته سليمان أغا صالح وكيل دار السعادة سابقا ، وهو الذى كان بإسلامبول ، وحضر بصحبته القبودان فى الحادثة ، وتأخر عنه واستمر مع الآلفى ، ثم مع أمراثه بعد مبوته ، وكان الباشا قد أرسل لمه يستدعيه بأمان فأجاب إلى الحضور بشرط أن يجرى عليه السباشا مرتبه بالفن في الحال الف درهم فى كل يبوم فأجابه إلى ذلك ، وحضر صحبته ياسين بيك وقابيلا الباشا ، وخيلع عليها خلعتى سمور ونيزلا وركبا ولعبا مع أجنادهما بوسط البركة بالرماح ، وظهر من حُسن رماحية سليمان أغيا ما أعجب للباشا ومين حوله من الاتراك بل أصبابره بأعينهم ، لأنه بعد انقضاء ذلك سار مع لياسين بيك إلى ناحية بولاق ، يترامحون ويتلاعبون ، فأخرج طبنجته بيده السمنى والرمح فى يده اليسرى وكيان زنادها مرفوعا فانطلقت رصاصتها وخرقت كفه البسار القابض به على سرع الجسواد ، ونفذت من الجهة الاخرى ، فرجيع إلى داره بجراحته وأذن له برد حيملته ، وذهب ياسين بيك إلى بولاق فيبات بها فى دار حسن الطويل بساحل النيل .

وفيه (٧) ، سافر المتسفــر بآذان قتلى الإنكليز وقد وضعوهـــا في صندوق ، وسافر

<sup>(</sup>۱) ۱۷ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۲۱ أبريل ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>٢) طرز : قرية قديمة ، اسمها المصرى (Taraon) ، والقبطى (Tioja) ، تعج شرفى النيل ، وهي شهيرة بمحاجرها،
 والآن هي قاعلة لقسم طرا ، محافظة القاهرة .

رمزی، محمد : ق ۲ ، ج ۳ ، ص ۱۹ - ۱۷ . .

<sup>(</sup>٣) ١٧ صفر ١٢٢٢ هـ / ٢٦ أبريل ١٨٠٧ م . (٤) ١٧ صفر ١٢٢٢ هـ / ٢٦ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ١٨ صفر ١٢٢٧ هـ / ٧٧ أبريل ١٨٠٧ م . (٦) ٢٦ صفر ١٣٢٣ هـ / ٥ مايو ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٧) ٢٦ صقر ١٢٢٢ هـ / ٥ مايو ١٨٠٧م -

بها على طريق الشام ، وصحبته أيضًا شخىصان من أسرى فسيالات الإنكليز ، وكتبوا عرضا بصورة الحال من إنشاء السيد إسماعيل الخشاب وبالغوا فيه .

وفيه (۱۱) ، حضر إسماعيل كاشف الطويجي من ناحية بمحرى ليقضى بعض الأغراض ثم يعود .

وفي يوم الحميس ثامن عشرينه (۱) ، سافر عمر بيك تابع عثمان بيك الأشقر ، رعلى كاشف ابن أحمد كتخدا إلى ناحية القليوبية ، لأجل القبض على أيوب فودة ، يسبب رجل يسمى وغلول ، يسبب إليه بأنه يسقطع الطريق على المسافرين في البحر ، وكلما مرت بناحية مركب حاربها ، ونهسب ما فيها من بضائع التسجار وأموالهم ، أو أنهم يفتدون أنسفسهم منه بما يرضيه من المال ، فكثر تشكى الناس منه فيرسلون إلى أيوب فودة كبير الناحية فيتبرأ منه ، فلما زاد الحال عينوا من ذكر للقبض عليه وقتله ، فلما الحبر ، فسهرب من بلده أبناس (۱) ، فلما وصلوا إلى مسحله فلم يجدوه ، فأحاطوا بموجوداته وغلاله وبهائمه وماله من المواشى والودائع بالبلاد ، فلما جرى ذلك حضر إلى السيد عمر وصالح على نفسه بثلثمائة كيس ، ورجع الحال إلى حاله ، وذلك خلاف ما أخذه المعينون من الكلف والمغارم من البلاد التي مروا عليها وأقلموا فيها واحتجوا عليها .

وفيه (4) ، حضر الكثير مـن أهل رشيد بـحريمهم وأولادهــم ورحلوا عنــها إلى مصــ.

وفيه (٥٠) ، حضر كتخدا القاضى من عند الأصراء القبالى ، وأخبر أنّهم محتاجون إلى مراكب لحمل الغلال المسيرية واللخيرة ، فهيا الباشا عدة مراكب وأرسلها إليهم ، ومع هذه الصورة وإظهار المصالحة والمسالمة بمنحون ويحتجزون من يذهبب إليهم من دورهم بثياب ومتاع ، وكذلك يمنعون المتسبسين والباعة الذين يذهبون بالمتاجر والأمتعة التي يبيعونها عليهم ، وإذا وقعوا بشخص أو غمزوا عليه عند الحاكم أو صادفه بعض الميون المسرقبة عليه قبضوا عليه ونهبوا ما محه وعاقبوه وحبسوه ، بـل ونهبوا داره وغرموه ولايغفر ذنبه ولاتـقال عترته ، ويتبرأ منه كل من يعرفه ، وكذلك نبهوا على المقلقات الذين يسمونهم الضوابط المتقيدين بأبواب المدينة مثل : باب النصر ، وباب الفتوح ، والباب الجديد ، بمنع النساء عن الحروح ، خوفا من خروج نساء

<sup>(</sup>۱) ۲۲ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۵ مايو ۱۸۰۷ م . . . (۲) ۲۸ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۷ مايو ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) أبناس : لمم نعثر على تعريف بها ، وواضح من النص أنها إحدى قرى الغلبوبية .

<sup>(</sup>٤) ٢٨ صفر ١٢٢٢ هـ / ٧ مايو ١٨٠٧ م . (٥) ٢٨ صفر ١٢٢٢ هـ / ٧ مايو ١٨٠٧ م .

التبالى وذهابهن إلى أزواجهن ، واتفق أنها وبنسوا على شخص فى هذه الآيام يويد السفر إلى ناحية قبلى ومعة تليس (1) ، فقتصوه فوجلوا بداخله مراكبيب ونعالات مصرية ومغربية التي تسمى بالبلغ ، فقيضوا عليه واتهموه أنه يريد الذهاب بذلك إلى الأمراء وأتباعهم فنهرا منه ذلك وغيره ، وقبضوا عليه وحبسوه ، واستمر محبوسا ، وكذلك الشفق أن الوالى ذهب إلى جهة القرافة ، وقبض على أشخاص من التركة الذين يدفنون الموتى ، واتهمهم بأن بعض أتباع الأمراء القبالى يخرجون إليهم بالأمتمة لاسيادهم ويخفونها عندهم بداخل القبور حتى يرسلوها إلى أسيادهم فى الففلات ، وضربهم وهجم على دورهم فيلم يجد بها شيئًا ، واجتمع عليه خلام الأضرحة وأحل القرافة وشنعموا عليه وكادرا بقتلونه ، فهرب عنهم ، وحضروا فى صبحها عند السيد عسر يشكون من الوالى ومسا فعله مع الحفارين ونحو ذلك ، فاعجب عليا التناقف .

وقيه (7) ، وصل مكتوب من كبير الإنكليز الذى بالإسكندية ، مضمونه طلب أسماء الأسسرى من الإنكليز والوصية بهم وإكبرامهم كما هم يفعلون بالأسرى من العسكر ، فإنهم لما دخلوا إلى الإسكندية أكرموا من كان بها منهم ، وأذنوا لهم بالسفر مختاعهم وأحسوالهم إلى حيث شاءوا ، وكذلك من أخلوه أسيرا فى حرابة رشيد .

# واستهل شهر ربيع الآول بيوم السبت سنة ١٣٢٢ 🐡

فيه <sup>(1)</sup> ، كتبوا لكبير الإنكليز جوابا عن رسالته .

وفى يوم السبت خامس عشره (٥) ، حضر على كاشف الكبير الالفى بكلام من طرف شاهين بيك الالفى ، يعتلر عن التأخير إلى هذا الوقت ، وأنهم على صلحهم واتفاقهم الارك وحضورهم إلى ناحية الجيزة ، وبات تلك الليلة فسى بيته بمصر ، ثم أقام ثلاثة أيام ورجع إلى مرسله وصحبته سليمان أها الوكيل .

وفيه (۱) ، حضر عابدين بيك اخو حسن باشا من ناحية بحرى ، وحضر أيضًا فى أثره أحمد أضا لاظ وغيره من ناحية بعصرى ، وذلك أنَّهم ذهبوا خلف الإنكسليز إلى

<sup>(</sup>١) تليس ؛ كيس مصنوع من الصوف أو الحيش ، وسعة الكيس ثمان كيلات أو سنة وتسعون قدحًا .

<sup>(</sup>۲) ۲۸ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۷ مايو ۱۸۰۷ م . (۳) رييع الارل ۱۲۲۲ هـ/ ۹ مايو - ۷ يونيه ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) ١ ربيع الأول ١٣٢٢ هـ / ٩ مايو ١٨٠٧ م . (٥) ١٥ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ / ٢٣ مايو ١٨٠٧ م -

<sup>(</sup>٢) ١٥ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ/ ٢٣ عابو ١٨٠٧ م .

قرب معدية السبحيرة ، فخرج عليهم طائفة الإنكليــز من البر والبحر وضربــوا عليهم . مدافع ونيرانا كثيرة فولوا راجعين وحضروا إلى مصر .

وفيه (۱۱) ، حضر ايضاً النفسيال الكبيس الإنكليزى الذى كان أرسبل بدلا عن ابن اخى عمر بسيك ، وقيل : إنه ابن أخى صالح قوش ، فلما وصل إليههم أجابوا بأن المذكور سافر مع من سافر إلى الروم بمتاعههم وأموائهم قبل الواقعة ، وحيث لم يكن المطلوب موجودا ، فلا وجه لإبقاء الإنكليزى المذكور ، فردوه بعد أنْ رفعوا منزلته ورتبته عندهم ، فلما رجع إلى مصر خلى سبيله الباشا ، ولم يحيسه مع الأسرى بل أطلق له الإذن أيضاً في الرجوع إلى الإسكندرية أو إلى بلاده متى أحب واحتار .

وفى منتصفه (١) ، استوحش الباشا من ياسين بيك وضاق خناقه منه ، وذلك أنه لم حضر إلى مصر وخلع عليه الباشا ودفع إليه ما كان وعده به من الأكباس ، وقلام لم حضر إلى مصر وخلع عليه الباشا ودفع إليه ما كان وعده به من الأكباس ، وقلام كثيرة لمه ولاتباعه ، وأخذ لهمم الكساوى والسراويلات ، وأخذ جميع ما كان عند كثيرة لمه ولاتباعه ، وأخذ لهمم الكساوى والسراويلات ، وأخذ جميع ما كان عند ولوازم العسكر في سفر البر ، والإفارة والمحاصرة إلى غير ذلك ، وقلد أباه كشوفية الشرقية ، وخرج هو بعرضيه وخيامه إلى ناحية الحلاء ببولاق ، فانضم إليه الكثير من العسكر والدلاتية وغيرهم ، وصار كل من ذهب إليه يكتبه في جملة عسكره ، فاجتمع عليه كل عاص وأزعر ومخالف وعاق ، وصرح بالخلاف وتطلعت نفسه للرياسة ، وكلما أرسل إليه الباشا يسرده وينهاء عن فعله يعسرض عن ذلك ، وداخله الخرور ، وانتشرت أوساشه يعبثون في النواحسي ، ويث أكابس جنده في المقرى والبلدان ، وعينهم لجميع الأموال والمغارم الخارجة عن المعقول ، ومن خالفهم نهبوا وارستمال المسكر المنفسين إليه ، وحالل عرى وباطاته .

فلما كان فى لميلة الأربعاء تاسع عشره (1) ، أمر عساكر الارتود بالاجتماع والحروج إلى تساحية بولاق ، فخرجوا باجمعهم إلى تواحمى السبتية ، والحندق ، والحالوا بينه وبين بولاق ومصر .

<sup>(</sup>١) ١ ربيع الأول ٢٢٢١:هـ / ٩ مايو ١٨٠٧ م . . (٢) ١٥ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ / ٢٣ مايو ١٨٠٧ م . .

<sup>(</sup>٣) جبجى باشا : أى رئيس العسكر المختصين بصناعة السلاح وصيانته .

<sup>(3)</sup> ١٩ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ/ ٢٧ مايو ١٨٠٧ م .

وفى ليلة السبت (١) ، ركب الساشا بجنوده وخرج إلى تلك الناحية ، وحصن أبواب المدينة بالعساكر ، وأيقن الناس بوقوع الحرب بين الفريقين ، وأرسل الباشا إلى ياسين بسيك ، يقول له : • إن تستمر على الطاعة ، وتطرد عنك هذه اللسموم ، ياسين بسيك ، يقول له : • إن تستمر على الطاعة ، وتطرد عنك هذه اللسموم ، وتكون من جملة كبار السعسكر ، وألا تذهب إلى بلادك ، وإلا أنا واصسل إليك ومحاريك ، ف عند ذلك داخله الخوف وانسحلت عزائم جيوشه ، وتقرق الكثير منهم ، فلما كان بعد الغروب طلب السركوب ، ولم يعلم عسكره أيسن بريد ، فركب الجميع ، وهم ثلاث طوايير ، واشتبهت عليهم المطسرق في ظلام الليل ، فسار الجميع ، وهم ثلاث طوايير ، واشتبهت عليهم المطسرق في ظلام الليل ، فسار هو بفريق منهم إلى ناحية الجبسل على طريق حلق الجرة ، وفرقة سارت إلى ناحية بركة الحاج (١) ، والثالثة ذهبت على طريق القليوبية ، وفيهم أبوه ، فلما علم الباشا بركوبهم ركب خلفهم ، وذهب خلف السطافة التي توجهت إلى ناحية البركة الباشا إلى داره ، ولم يزل ياسين بيك في سيره حتى نزل بمن معه في الستين (١٠) ، واستقر بها .

وأما أبوه فإنه النجأ إلى شبيخ قليوب الشواربسي ، فأخذ له أمانا ، وأحبضر في ثاني يسوم إلى الباشا فــالبسه فروة ، وأمـره أن يلحق بابــنه فنزل إلى بــولاق ونزل في مركب مسافرا

وفى يوم الإنتين رابع عشرينه (1) ، عين البائسا عسكرا ورؤساء عساكسر وخيالة وأصحب معهم شديداً ، وجملة من عرب الحويطات للحوق بياسين بيك ومحاربته ، ولما نزل ياسين بيك بنساحية التين نهب قرى الناحية بأسرها مسئل التين وحلوان وطرا والمعصرة والبساتين ، وفعلوا بها أفاعيلهم الشنيعة من السلب والنهب ، وأخذ النساء ونهب الأجران والمؤلل والاتبان والمواشى ، وأخذ الكلف الشاقة ومن عجز عن شىء من مطلوباتهم أحرقوه بالنار .

وفي يوم الخميس (٥) ، رجع العسكــر والعربان الذين كانوا ذهبــوا لمحاربة ياسين

<sup>ُ (</sup>۱) ۲۲ ربیم الأول ۱۲۲۲ هـ / ۳۰ مایو ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>۲) بركة الحاج : ناحية لديمة ، فسمها القديم جب عميرة ، عرف بالبركة بسب انخفاض ارضها عن منسوب
 الاراضى الزراهية للجارة ، وهي إحدى قرى مركز شبين القناطر ، محافظة القلبوبية .

رمزی ، محمد : للرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۳۱ . .

<sup>(</sup>٣) التين : انظر ، جد ٢ ، ص ١٩٦ ، حاشية رقم (٤) .

<sup>(\$)</sup> ٢٤ ربيع الأول ١٢٣٢ هـ / ١ يوني ١٨٠٧ م . (٥) ٢٧ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ / ٤ يونيه ١٨٠٧ م .

بيك ، وذلك أنَّهــم لما قربوا من وطاقهــم ، ارتحل إلى صول (١) والبرنبل(٢) ، فولوا راجعين وتمعوا في ذهابهم وإيابهم تدمير القرى .

وفيه (<sup>۳)</sup> ، ورد قاصد قابجى من إسلامسبول وعلى يده مسرسوم بالبشسارة بولاية السيد على باشا قبودان الدوننمة ، وتاريخه نحو ثلاثة أشهر ، فضربوا لقدومه المدالم من القلعة

وفى يوم السبت تاسع عشرينه (1) ، رجع سليمان أغا من قبلى إلى مصر ، وأخبر بقـرب قدوم الامراء المصـريين ، وأنَّ شاهـين بيك وصـل إلى زاوية المصـلوب (٥) ، وإبراهيم بيك جـهة قمن العروس (١) ، وأنهم يستـدعون إليهم مصطفـى أغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجى .

## واستهل شهر ربيع الثانى بيوم الإثنين سنة ١٣٣٢ ∾

فيه (<sup>(A)</sup> ، سافر مصطفى أغا والصابونجي إلى جهة قبلس وصحبتهما كتخدا القاضور.

وفى سادسه (1) ، وصل شخص طبطرى وعلى يده مرسوم فعمل الباشا ديوانا وقرأ المرسوم بحضرة الجمع ، مبضمونه : أنَّ العرضى الهمايسونى الموجه غوب الموسكوب ، خرج من إسلاميول وذهب إلى ناحية أدرنة ، وأن العساكس سارت المحادية الاصداء ، ويذكرون فيه أن بسشائر النصر حساصلة ، وقد وصلى رؤوس قبلي وأسرى كثيسرة ، وأنَّ بلغ الدولة ورود نحو الأربع عسرة قطعة من المراكب إلى ثغر الإسكندرية ، وأنَّ الكائين بالشغر تراخوا في حربهم حسى طلعوا إلى الشغر ، فمن اللازم الاعتمام وخروج العساكر خروبهم ودامعهم وطردهم عن الشغر ، وقد أرسلنا البيورلديات إلى سليمان باشا والى صيدة ، وإلى يوسف باشا والى الشام ، بتوجيهه البيورلديات إلى سليمان باشا والى صيدة ، وإلى يوسف باشا والى الشام ، بتوجيهه

<sup>(</sup>١) صول : قرية قديمة ، إحدى قرى مركز الصف ، محافظة الجيزة.

رمزی ، محمد : للرجع المایق ، ق ۲ ، چـ ۳ ، ۳۳ ،

<sup>(</sup>٢) البرنبل: قرية قديمة ، إحدى قرى مركز الصف ، محافظة الجيزة .

رمزی ، محمد : المرجع المابق ، ق ۲ ، ج ۳ ، ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) ٢٧ ربيع الأول ١٢٢٧ هـ/ ٤ يونيه ١٨٠٧ م . (٤) ٢٩ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ/ ٦ يونيه ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>٥) زاوية للصلوب: قرية تديمة ، إحدى قرى مركز الواسطى ، محافظة بنى سويف .

رمزی ، محمد : المرجع انسابق ، ق ۲ ، چـ ۳ ، ۱۳۰ .

 <sup>(</sup>٦) قمن العروس: قرية قديمة ، إحدى قرى مركز الواسطى ، محافظة بنى سويف .
 رمزى ، مجمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جد٣ ، ١٣٢ .

<sup>(</sup>٧) ربيع الثاني ١٣٢٢ هـ / ٨ يونيه - ٦ يوليه ١٨٠٧ . (٨) ١ ربيع الثاني ١٣٢٢ هـ / ٨ يونيه ١٨٠٧ م .

٠(٩) ٦ ربيح الثاني ٢٢٢١ هـ/ ١٣ يونيه ١٨٠٧ م .

العساكر إلى مصر للمساعدة ، وإن لزم الحال لحضور المذكورين لتمام المساعدة على دفع العدوُّ إلى آخر ما نمقوه وسطروه ، ومحل القصد من ورود هذه البـيورلديات · وَالْفُرَامَانَاتُ وَالْأَغْوَاتُ وَالْقَبِيجَاتُ ، إنَّا هُو جَرَا لِمُنْفَعَةُ لِهُمْ ، بِمَا يأخذونه من خدمهم ﴿ وَحَقَّ طُـرِيقَهِم مِن السَّدِراهِم والتقادم والسهدايا ، فإن السَّقادم منهم إذا ورد استعدوا لقدومه ، فإن كان ذا قدر ومنزلة أعدوا له منزلاً يليق به ، ونظموه بالفرش والأدوات اللازمة ، وخمصوصا إذا كمان حضر فممى أمر مهم أو لمتقرير المتولى على المسنة الجديدة، أو بصحبته خلع رضا وهدايا ، فإنه يـقابل بالإعزاز الكبير وبشاع خبره قبل وروده إلى الإسكمندرية ، وتأتمي المبشرون بـوروده من الططـر قبل خروجــه من دار السلطنة بنحو شهر أو شهرين ، ويـأخذون خدمتهم وبشارتهم بالأكياس ، وإذا وصل هــو أدخلوه في موكب جليل وعملوا له ديوانا ومدافع وشنكا ، وأنزل في المنزل المعَدّ له ، وأقبلت عليه التقادم والهدايا من المتبولي وأعيان دولته ، ورتبب له الزواتب والمصاريف لمأكمله هو وأتباعه لمطبخيه وشراب حانته أيام مكثه شهورا أو شهورا ، ثم يعطى من الأكياس قدرا عظيما ، وذلك خلاف هدابا المترحيلة من قـدور الشربات المتنوعة ، والسكر المكرر ، وأنواع الطيب كالعود والعنبر والأقمشة الهندية والمقصبات لنفسه ورجال دولــته ، وإن كان دون ذلك أنزلوه بمنزل بعض الأعيان بــأتباعه وخدمه ومتاعه في أعز مبجلس ، وينقوم رب المنزل بمبصرفهم ولوازمهم وكلفهم ، وما تستدعيه شهوات أنفسهم ، ويرون أن لهم المنة عليه بنزولهم عنده ، ولايرون له فضلا بل ذلك واجب عليه ، وفرض يلزمه القيام به مـع التأمر عليه وعلى أتباعه ، ويمكث على ذلك شهورًا حتى يأخذ خدمته ، ويقبض أكياسه ، وبعد ذلك كله يلزم صاحب المنزل أن يقدم له هدية ، ليخرج من عنده شاكرا ، ومثنيا عليه عند مخدومه ، وأهل دولته ، أقضية يحار المقل والنقل في تصورها .

وفى يوم الأحد سابعه (١) ، وصلت القافلة والحجاج من ناحية القلزم على مرسى السويس ، وحضر فيها أغوات الحرم والقاضى الذى ترجه له قضاء المدينة ، وهو المعروف بسعد بيك ، وكذلك خدام الحرم المكى ، وقد طردهم الوهابي جميعا ، وأما القاضسي المنفصل فينزل في مركب ولم يظهر خبره ، وقاضي مكة توجه بصحبة الشاميين ، وأخبر المواصلون أنَّهم منعوا من زيارة المدينة ، وأنَّ الموهابي أخذ كل ما كان في الحدجرة النبوية من المذائر والجواهر ، وحضر أيضًا الذي كان أمهرا على ركب الحجاج وصحبته مكاتبة من مسعود الوهابي ، ومكترب من شريف مكة ،

<sup>(</sup>۱) ٧ ريم الثاني ١٣٢٧ هـ/ ١٤ يونيه ١٨٠٧ م .

وأخبروا أنسه أمر بحرق المحمل ، واضبطربت أخبار الإخبياريين عن الوهابي بمحسب الأغراض ، ومكاتبة الوهابي بمعنى الكلام السابق في نحو الكراسة ، وذكر فيها ما ينسبونه الناس إليه من الاقوال المخالفة لقواعد الشرع ويتبرأ عنها .

وفيه (۱<sup>۱۱</sup> ، ورد الخبر ، بانَّ إبراهيم بيك وصل إلى بنى سويف، وأنَّ شاهين بيك ذهب إلى الفيوم لاختلاف وقع بينهم ، وأن أمـين بيك وأحمد بيك الألفيين ذهبا إلى ناحية الإسكندرية للإنكليز .

وفيه (٢<sup>1</sup>) ، كمل تحرير دفاتر الفرضة والمظالم التى ابتدعوها فى العام الماضى على الفراريط وإقطاعات الأراضى ، وكذلك أخذ نصف فائظ الملتزمين وعينوا المدينين لتحصيله من المزارعين ، وذلك خلاف ما فرضوه على السبنادر من الأكياس الكثيرة المفادير .

وفى ذلك الميوم ("" ، أرسل الاغها ووالى النسرطة أتباصهما لارساب الصنائع والحموف والسبوايين بالموكائل والحسانات ، يأمرونهم بالحضور من الغد إلى بيت القاضى ، فانزعجوا من ذلك ، ولم يعلموا لأى شىء هذا الطلب وهذه الجمعية ، وباتوا متفكرين ومتوهمين .

فلما أصبح يوم الاثنين (أن) ، واجتمع الناس أبرزوا لهم مرسوما قرئ عليهم بسبب زيادة صرف المعاملة ، وذلك أنَّ الريال الفرانسة وصلت مصارفت إلى مائتين وعشرة من الانصاف المعددية ، والمحبوب إلى مائتين وعشرين وأكثر ، والمشخص المسندقي وصل إلى أربعمائة وأربعين فضة ، ونحو ذلك ، فلما قرءوا عليهم المرسوم وأمروهم بعدم الزيادة ، وأن يكون صرف الفرانسة بمائتين فقط ، والمحبوب بمائتين وعشرين فضة ، والمبندقي بأربعمائة وعشرين ، فلما سمعوا ذلك قالوا : « نحن ليسس لنا علاقة بذلك ، هذا أمر منوط بالصيارف » ، وانفض المجلس

وفيه<sup>(ه)</sup> ، وصلـت مكاتـبة من إبراهيم بيك ، ومن الرسل مضــمونها : الإخبار بقدومهم ، وأرسل إبـراهيم بيك يستدعى إليـه ابنه الصغير ، وولد ابنتـه المسمى نور الدين ، ويطلب بعض لوازم وأمتعة .

وفى يوم السبت ثالث عشره <sup>(۱)</sup> ، سافر أولاد إبراهيم بيك والمطلوبات التى أرسل بطلبها ، وصحبتهم فراشون وباعة ومتسببون وغير ذلك .

<sup>(</sup>۱) ۷ ربیع الثانی ۱۲۲۲ هـ/ ۱۶ یونیه ۱۸۰۷ م . . . (۲) ۷ ربیع الثانی ۱۲۲۲ هـ/ ۱۶ یونیه ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ٧ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ/ ١٤ يونيه ١٨٠٧ م . ﴿ (٤) ٨ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ/ ١٥ يونيه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ٨ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ/ ١٥ يونيه ١٨٠٧ م . ﴿ (٦) ١٣ رَبِيع الثاني ١٢٢٢ هـ/ ٢٠ بوتيه ١٨٠٧ م .

وفى يوم الإنسين (۱) ، ورد سلحدار موسى باشا وعلى يده مرسوم بالمعربى ، وآخر بالستركى ، مضمونهما : جواب رسالة أرسلت إلى سليمان باشا بعكا بخير حادثة الإنكليز ، وملخصها أنَّه ورد علينا جواب من سليمان باشا يخبر فيه وصول طائفة الإنكليز إلى ثغر سكندرية ، ودخولهم إليها بمخامرة أهلها ، ثم زحمفهم إلى رشيد ، وقسد حاربتهم أهل البلاد والعساكر ، وقتلوا الكثير منهم وأسروا منهم كذلك ، وتؤكد على محمد باشا والعلماء وأكابس مصر بالاستعداد والمحافظة ، وتحصين التغور مثل : السويس ، والقصير ، ومحاربة الكفار وإخراجهم وإبعادهم عن التغر ، وقد وجهنا لكل من سليمان باشا ، وجنج يوسف باشا بتوجيه ما تريدون من العساكر للمساعدة ونحو ذلك .

وفيه (1) ، أحضروا أربعة رؤوس من الإنكليز وخمسة أشخاص أحياء ، فمروا بهم من ومسط الملينة ، ذكروا أن كاشف دمنهور حارب ناحية الإسكندرية ، فمقتل منهم وأسر هؤلاء ، وقيل : إنهم كانوا يسيرون لبعض أشغالهم نواحى الريف ، فبلغ الكاشف خبسرهم فاحاط بهم وفعل بهسم ما فعل ، وأرسلهم إلى مصسر ، وهم ليسوا من المعتبريين ، وكأنهم مالطية ، وقيل : إنهم سالوهم فقالوا : « نحن مسسيون ، طلمنا ناحية أبو قير ، وتهنا عن الطريق ، فصادفونا ونحن تسعة لاغير فأخذونا وقتلوا من مرتبعة وقتلوا » .

وفيه (٢) ، وصلت مكاتبة مـن إبراهيم بيك ، وأرسل الباشا إليهــم جوابا صحبة إنسان يسمى شريف أغا .

وفى يوم السثلاثاء ثالث عشـرينه (١٠) ، وردت أخبــار من ناحــــة الــشام بأنــه وقع بإسلامبول فتنة بين الينكجرية والنظام الجديد ، وكانت الغلبة للينكجرية .

وعزلوا ، السلطان مسليم وولوا السلطان مصطفى ابن عمسه ، وهو ابن السلطان عبد الحميد بن أحمد وخطب له ببلاد الشام .

وفى يوم الحميس (°) ، وصل ططرى من طريق البر بتحقق ذلك الخبر ، وخطب الحطباء للسلطان مصطفى عـلى : منابر مصر ، وبلاد مـصر ، وبولاق ، وذلك يوم الجمعة سادس عشرينه (<sup>17)</sup> .

<sup>(</sup>١) ١٥ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ / ٢٢ يونيه ١٨٠٧ م : (١) ١٥ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ / ٢٢ يرنيه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) ٥١ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ / ٢٢ يونيه ١٨٠٧ م. (٤) ٢٣ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ / ٣٠ يونيه ١٨٠٧ م.

<sup>(</sup>٥) ٢٥ ربيم الثاني ١٢٢٢ هـ / ٢ يوليه ١٨٠٧ م . (٦) ٢٦ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ / ٣ يوليه ١٨٠٧ م .

وفى أواخره (١) ، أحدثوا طلب مـال الأطيان المسموح الذى لمشــايخ البلاد (١) ، وحرروا بــه دفترا ، وشرعــوا فى تحصيــله ، وهى حادثــة لم يسبــق مثلهــا ، أضرت بمشايخ البلاد وضيقت عليهم معايشهم ومضايفهم .

وفيه (<sup>۳۲)</sup> ، كتبوا أوراقا للبسلاد والاقاليم بالبشارة بتولية السلسطان الجديد ، وعينوا بها المسينين وعليها حق السطرق مبالغ لمها صسورة ، وكل ذلك من التحيل عسلى سلب أموال الناس .

وفيه (<sup>43)</sup> ، كتبوا مراسلة إلى الأمراء القبليين بالصلح ، وأرسلوا بها ثلاثة من الفقهاء وهم : الشيخ مسليمان الفيومى ، والشيخ إبراهيم السجينى ، والسيد محمد الدواخلي ، وذلك أنَّه لما رجيع شريف أغا البذى كان توجه إليهم بمراسلتهم ، أرسلوا يبطلبون الشيبخ الشرقاوى ، والشيخ الأمير ، والسيد عمر النقيب لإجراء الصلح على أيديهم ، فأرسلوا الثلاثة المذكورين بدلا عنهم .

وفى هذه الأيام <sup>(ه)</sup> ، كثر خروح العساكر والدلاة وهــم يعدون إلى البر الغربى ، وعدى الباشا بحر النيل إلى بر إنبابة وأقام هناك أياما .

#### واستهل شهر جمادی الاولی سنة ۱۲۲۲ 🗘

فيه (٧٠) شرع السباشا في تعسمير القلاع الستى كانت أنشاتها الفرنساوية خارج بولاق ، وعمل مثاريس بشاحية منية عقبة وغيرها ، ووزع على الجسيارة جيرا كثيرا ، ووسق عدة مراكب وأرسلها إلى ناحية رشيد ليعمروا هناك سورا على البلد ، وأبراجا وجمعوا البنائين والفعلة والنجارين وأنزلوهم في المراكب قهرا .

وفى منتصفه <sup>(٨)</sup> ، وصل إلى مصــر نحو الخمـــمائــة من الدلاتية أتوا مــن ناحية الشام ودخلوا إلى المدينة

وفيه (٢) ، طلب الباشا من التجارِ نحو الالفي كيس على سبيل السلفة ، فوزعت

<sup>(</sup>۱) اخر ربیع الثانی ۱۲۲۲ هـ / ۲ یولیه ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>١) مشايخ البلاد : مم الجهار التنفيذى فى القرية ، لكل قرية شيخ أو عدد من الشايخ ، أبررهم يطلق عليه نسيخ
 الشايخ أو المقدم .

عبد الرحيم ، عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف المصرى في القرن الثامن عشر ، ص ١٨ - ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) أخر ربيع الثاني ١٣٢٧ هـ / ٦ يوليه ١٨٠٧ م . ﴿ ٤) أخر ربيع الثاني ١٣٢٧ هـ / ٦ يوليه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) أخر ربيع الثاني ٢٢٢٢ هـ / ٦ يوليه ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>٦) جمادي الأولى ١٣٢٢ هـ / ٧ يوليه - ٥ أغسطس ١٧٠٨م .

<sup>(</sup>۷) ۱ جمادی الأولن ۱۳۲۲ هـ/ ۷ یولیه ۱۸۰۷ م . (۸) ۱۵ جمادی الأولی ۱۲۲۲ هـ/ ۲۱ یولیه ۱۸۰۷ م . (۹) ۱۵ جمادی الأولن ۱۲۲۲ هـ/ ۲۱ یولیه ۱۸۰۷ م .

ثم ركب معهم فى قلة إلى حيث منزلة صارى عسكرهم وكبيرهم ، فسلاقى معهم وقلم له الأخر هدايا وطرائف ، ثم ركب معه إلى الإسكندرية ، وتسلم السقلعة ، وذلك بعمد دخول كتخدا بيك بخسمة أيام ، وكان فى أسرى الإنكليز أنفاء من عظمائهم ، فأحضرهم الباشا مع باقى الاسرى ، وتم الصلح على رد المذكورين على أتهم لم يأتوا طمعا فى البلاد كما تقدم ، ولما نزلوا بالمراكب لم يجعدوا عن النغز إلا مسافة قليلة ، واستمروا يقطعون على المراكب الواردين على الثغور ، وذلك لما بينهم وين العثماني من المفاقمة ، هذا ما كان من أمر الإنكليز

وأمَّا العـساكر ، فإنَّهـم أفحشوا فـى التعدى عــلى الناس وغــصب البيــوت من أصحابها ، فتأتس الطائفة منهم إلى الدار المسكونة ويدخلمونها في غير احتشام ولا إذن ، ويهجمون على سكن الحرم بحجة أنَّهم يتفرجون على أعالي الدار . فتصرخ النساء ، ويُجتمع أهل الحُطة ويكلمونهم فلا يلتفتون إليهم ، فيعالجونهم مرة بالملاطفة وأخرى بكشرة الجمع إن كمان بهم قوة ، أو بممعونة ذي مقسدرة ، وإذا انفصلوا فلا يخرجسون من الدار إلا بمصلحة أو هدية لها قدر ، ويشتب طون في ذلك البشيلان الكشميرى ، فإذا أحضروا لهم مطلوبهم فلا يعجب كبيرهـم ، ويطلب خلافه أحمر أو أصفر ، واتفق أنَّ بعضهم دخل عليه بينباشا (١١) بجماعته ، فلم يزل به حتى صالحه على شـــال يأخذه ويترك لــه داره ، فأتاه بشال أصــفر فأظهر أنَّه لابريــد إلاَّ الأحمر الدودة ، فلـــم يسعه إلاَّ الرضا ، وأراد أن يــرد الأصفر ويأتيه بالأحمــر فحجزه ، وقال: « دعه حتى تأتي بالأحسم فأختار منهما الذي يعجبنسي » ، فلما أتاه بالأحمر ضمه إلى الأصفر ، وأخذ الإثنين ، ثم انصـرف عنه ، وذلك خلاف ما يأخذونه من الدراهم ، فإذا انصرفوا وظن صاحب الدار أنَّهم الحلوا عنه فيأتيه بعد يومين أو للائة خلافهــم ، ويقع في ورطة اخسري مثل الأولى أو أخف أو أعظــم منها ، وبعــضهم يدخل الدار ويسكنسها بالتحيل والملاطفة مع صاحب الدار ، فسقول له : ﴿ يَا أَخَى يَا حبيبي أنا معسى ثلاثة أنفــار أو أربعة لا غيــر ، ونحن مســافرون بعد عـــشرة أيام ، والقصد أنْ تمفسح لنا نقيم في محل الرجال ، وأنت بحريمك في مكانهم أعلى الدار ؛ ، فيظنَّ صدقهم ، ويرضى بذلك على تخوف وكره ، فيعبرون ويجلسون كما قالوا في محل الرجال، ويربطون خيولهم في الحوش ويعلقون أسلحتهم ، ويقولون : و نحن صونا ضيموفك ، ، فإذا أراد أن يرفع فرش المكان ، يقولسون : ﴿ نحن نجلس على الحصير والبلاط وأي شيء يصيب الفرش فيتركمه حياء وقهراً ، ثم يـطلبون الطعام والشراب فمــا يسعه إلا أن يتكلف لهم ذلك في أوقاته ، ويستعملون الأواني

 <sup>(</sup>۱) بینباشی : رتبة مسكریة أعلى من رتبة العسكری ، وتسبق رتبة الصول .

· يطلبون ما يحتاجون إليه مثل الطشت والإبريق وغير ذلك ، ثم تأتيهم رفقاؤهم شيئًا فشيئًا ، ويـدخلون ويخرجون وبأيـديهم الأسلحة ويضيـق عليهم المكان ، فـيقولون لصاحب المكان : ٩ اخل لنا محلا آخر فـي الدار فوق لرفقائنا ، ، فإن قال : ٩ ليس عندنا محمل آخر ، ، أو قصر في مطلوب ابتمدأوه بالقسوة فعند ذلك يمعلم صاحب الدار أنَّهم لا انفكاك لهم عن المكان ، وربما مضت العشرة أيام أو أقبل أو أكثر ، وظهرت قبائحهم وقذروا المكان ، وحرقوا البسط والحصر بما يتساقط عليها من الحمر من شربسهم النارجيلات والمتنباك والدخسان ، وشربوا الشراب ، وعربــدوا وصرخوا وصفقوا وغنوا بلغاتهم المختلفة ، وفقعت رائحة العرقى <sup>(١)</sup> في المنزل ، فيضيق صدر الرجل وصدر أهل بيته ، ويطيب خاطرهم على الخروج والنقلة ، فيطلبون لأنفسهم مسكنا ولو مستنزكا عند أقاربهم أو معارفيهم ، وتخرج النساء في غفلة بشيابهم وما · بمكنهم حمله ، ثم يشرعون في إخراج المتاع والأواني والنحاس والسفرش فيحجزونه منهم ، ويــفولون : ﴿ إِذَا أَخَذَتُم ذَلَكَ فَعَــلَى أَى شَيء نجلس ، وفي أي شميء نطبخ وليس معنا فرش ولا تحاس ، والذي كان معنا استهلك منا في السفر والجهاد ، ودفع الكفار عنكم ، وأنتم مستريحون في بيوتكم وعند خريمكم ، فيقع النزاع ، وينفصل الأمر بيستهم وبين صماحب الدار إما بسترك الدار بما فيها ، أو بالمقاسمة والمصالحة بالترجى والوسايط ونحو ذلك ، وهذا الأمر يقع لأعبان الناس ، والمقيمين بالبلدة من الأمراء والاجناد المصريين وأتباعهم وتحموهم ، ثم إنَّهم تعدوا إلى الحارات والنواحي التي لم يستقدم لهم السكنسي بها قبل ذلك مشل نواحي : المشهد الحسيسني ، وخلف الجامع المؤيمدي ، والخرنفش (٢) ، والجمالية ، حستى ضاقت المساكن بالناس لمقلتها وصار بعض المحتشمين إذا سكن بجواره عسكر يراتحل من داره ، ولو كانت ملكه بعدا من جوارهم وخوفا من شسرهم وتسلقهم على الدار ، لأنهم يـصعدون على الاسطح والحيطان ، ويتمطلعون على من بجوارهم ، ويسرمون بالبندقيات والطبينجات ، ومما اتفق أنَّ كبيرا منهــم دخل بطائفته إلى منزل بعض الفقهاء المـعتبرين ، وأمره بالخروج منها ليسكن هو بها ، فأخبره أنه من مشايخ العلم ، فلم يلتفت لقوله ، فتركه ولبس عمامته وركب بغلته ، وحضر إلى إخوانه المشايخ واستغاث بهم ، فركب مغه جماعة

<sup>(</sup>١) العرقي : الحمر المصنوع من البلح .

<sup>(</sup>Y) الحرفض : شارع يقع بعمد شارع أمير الجيوش ، وهو من الخطوط العريضة التى تـــصل إلى الحاليج ، وموقع هذا الشارع ، كان الحد الشمالي لـــلقصر الغربي الفاطمي ، وكان به ورشة أنشاها محـــد على باشا ، لعمل بعض الآلات الأصولية مشــل السندانات ، والمخارط الحديث ، والقواديم والمناشــير وغيرها ، وأدوات الانوال لصناعة غزل ونـــج الحرير والقطن والمقصبات .

محمد ، محمد كمال السيد : أسماء ومسميات من مصر القاهرة ، الهيئة للصرية السعامة للكتاب ، القاهرة 1947 م ، ص ٣٣٩ - ٣٤٢

منهم ، وذهبوا إلى الدار ، ودخلوا إليها واكبين بعالهم ، فعندما شاهدهم العسكر وهم واصلون في كبكة ، أخذوا أسلحتهم وسحبوا عليهم السيوف ، فرجع البعض ماريا ، وثبت الباقون ونزلوا عن بغالهم وخاطبوا كبيرهم ، وعبرفوه أنها دار العالم الكبير ، وهذا الايتاسب ، وأن النصارى واليهود يكرمون قسهم ورهبانهم ، وانتم أولى بذلك الانكم مسلمون ، فقالوا لهم في الجواب : « أنتم لستم بمسلمين الانكم كنتم تستمنون تملك النصارى ليلادكم ، وتقولون إنهم غير منا ، ونحن مسلمون ومجاهدون ، طردنيا النصارى وأخرجناهم مين البلاد فنعن أحق بالمدور منكم ، ، ونحو ذلك من القول السنيع ، شم لم يزالوا في معالجتهم إلى ثاني يوم ، ولم ينصوفوا عن الدار حتى دفعوا لهم مائتي قرش وشال كشمير لكبيرهم ، وفعل مثل ذلك بعدة بيوت دخلها على هذه العسورة وأخذ منها أكثر من ذلك ، ومسها دار إسماعيل أفندى صاحب العيار ببالضربخانة ، وهو رجل معتبر أخذ منه خصسمائة قرش وشال كشمير ، وفعيل مثل ذلك بغيرهم هو وأمشاله ، ولما أكثر السناس من التشكي للباشيا وللكتخدا ، قال الكتخدا : « أناس قاتلوا وجاهدوا أشهرا وأياما ، وقاسوا ما قاسوه في الحر والبود والطل ، حتى طردوا عنكم الكفار وأجلوهم عن بلادكم أفلا تسعونهم في السكني » ، ونحو ذلك من القول .

ولما انقضى هذا الامر ، واستقر الباشا واطمأن خاطره ، وخلص له الإقليم المصرى ، وثغر الإسكندرية الذي كان خارجا عن حكمه حتى قبل مجئ الإنكليز ، فإن الإسكندرية كانت خارجة عن حكمه ، فلما حصل مجئ الإنكليز وخروجهم صار الشغر في حكمه أيضا ، فاول ما بدأ به أنه أبطل مسموح المشايخ والفقهاء ومعافى البلاد التى النزموا بها ، لأنه لما ابتدع المغارم والشهريات (١) ، والفرض التى فرضها على القرى ، ومظالم الكشوفية ، جعل ذلك عاما على جميع الالتزامات والحصص التى بأيدى جميع الناس حتى أكابر العسكر وأصاغرهم ، ما علما البلاد والحصص التى للمشايخ خارجة عن ذلك ، ولايؤخذ منها نصف الفائظ ولا ثلثه ولا ربعه ، وكذلك صن ينتسب لهم أو يحشمى فيهم ، وياخذون الجمالات والهدابا من أصحابها ومن فلاجهم تحت حمايتها ونظير صيانتها ، واغتروا بذلك واعتقدوا دوامه وأكثروا من شراء الحصص من أصحابها المنجاحين بدون المقيمة ، وافتتنوا بالمدنيا وعجروا مذاكرة المسائل ، ومدارسة العلم إلا بمقدار حفظ الناموس مع ترك العمل وهجروا مذاكرة المسائل ، ومدارسة العلم إلا بمقدار حفظ الناموس مع ترك العمل بالكلية ، وصار بيت أخذهم مثل بيت أحد الأمراء الاتدمين ، واتخذهرا الحدم العلم العلم المواحدين بدون المقدمين ، واتخذه الحامل واتخذه المناموس مع ترك العمل

<sup>(</sup>١) الشهريات : أي الضرائب التي تُؤخَّك كل شهر ، ويطلق عليها : المشاهرة أو الشهريات .

والمقدمين والأعوان ، وأجروا الحبس والنعزير والضرب بالفلفة والكرابيج المعروفة بزب الفيل ، واستخدموا كتبة الاقباط وقبطاع الجرائم في الإرساليات للبلاد ، وقدروا حق طرق لأتباعهم ، وصارت لهم استعجالات وتحذيرات وإنذارات عن تأخر المطلوب مع 🛴 عدم سماع شكاوي الفلاحين ، ومخاصمتهم القديمة مع بعضهم بموجبات التحاسد والكراهية المجبولة والمركورة في طباعهم الخبيثة ، وانقلب الوضع فيهم بضده ، وصار ديدنهم واجتماعهم ذكر الأمور الدنيوية والحصص والالتزام ، وحساب الميري والفائظ والمضاف والرماية والمرافعات والمراسلات ، والتشكى والتناجى مع الأقباط ، واستدعاء عظماتهم فمي جمعياتهم وولاتمهم ، والاعتمناء بشأتهم والتفاخر بتمردادهم عليهم ، والمهاداة فيمـا بينهـم إلى غير ذلـك مما يطول شرحه ، وأوقع مع ذلـك زيادة عما هو بينهم من التنافر والتحاسد والتحاقد عــلى الرياسة ، والتفاقم والتكالب على سفاسف الأمور وحظوظ الانفس علمي الأشياء الواهية مع ما جبلوا عليمه من الشح والشكوي والاستجمداء وفراغ الأعين ، والتطملع للأكل في ولائم الأغسنياء والفقواء والسعاتبة عليمهم إن لم يدعوا إليمها ، والتعريض بالطلب ، وإظهار الاحتياج لكثرة المعيال والأتبياع، واتساع المدائرة وارتكبابهم الأصور المخلمة بالمروءة المسقطمة للعمدالة، كالاجتماع في سماع الملاهي والأغاني والقيان والآلات المطربة ، وإعطاء الجوائز والنقوط بمناداة الخلسبوص ، وقوله وإعلامه في السامر ، وهو يقــول في سامر الجمع بمسمع من النسباء والرجال من عوام الناس وخواصهم ، برفع الـصوت الذي يسمعه القاصي والدانس ، وهو يخاطب رئيسة المغانسي ، ياستي حفرة شيخ الإسلام والمسلمين ، مفيد الطالبين ، الشيخ العلامة فلان منه كذا وكذا من النصيفات الذهب ، قدر معسماه كثير ، وجرمه قليـل ، نتيجته التفاخــر الكذب والازدراء بمقام العلم بين العوام وأوبــاش الناس الذين اقتدوا بهم في فعل المحرمــات الواجب عليهم النهى عنها ، كل ذلـك من غير احتشام ولا مبالاة مع التضاحك والقـهقهة المسموعة من البعد في كل مجمع ، ومواظبتهم على الهزليات والمضحكات ، والفاظ الكناية المعبر عنها عند أولاد البلد بالأنقاط ، والتنافس في الأحداث إلى غير ذلك .

وفيه (١) فتحوا الطلب من الملتزمين ببواقي الميرى على أربع سنوات ماضية .

وفى عاشره <sup>(۲)</sup> ، فتحوا أيـضًا دفاتر الطلب بمـيرى السقة القــابلة<sup>(۲)</sup> ، ووجهوا . الطلب بــها إلى العسكر ، فــدهى الناس بدواه متوالــية منها : خراب القــرى بتوالى

<sup>(</sup>۱) ۳ شعبان ۱۷۲۷ هـ/ ۲ اکتوبر ۱۸۰۷ م . . . (۲) ۱۰ شعبان ۱۳۲۷ هـ/ ۱۳ اکتوبر ۱۸۰۷ م . . (۲) ۱۷۳۳ هـ/ ۲۸ فبرایر ۱۸۰۸ - ۱۵ فیرایر ۱۸۰۹ م .

المظالم والمغارم والكلف وحق الطرق والاستعجالات والتساويف والبشاوات ، فكان أهل القرية الناول بها ذلك ، يستقلون إلى القرية المحمية لشيخ من الأشياخ ، قد بطلت الحماية أيضًا حيثة ، شم أنزلوا بالبنادر مغارم عظيمة لها قدر من الاكياس الكثيرة ، وذلك عقب فرضة البشارة مثل : دمياط ، ورشيد ، والمحلة ، والمنصورة ، مائة كيس ، وخمسون كيسا ، ومائة وخمسون وأكثر وأقل .

وفى أثناء ذلك ، قرروا أيضاً ، فرضة غلال وسمن وشعير وفول على البلاد والقرى ، وإن لم يجد المعينون للطلب شيئاً من الدراهم عند الفلاحين ، أخذوا مواشيهم وأبقارهم ، لتأتى أرباسها ويدفعوا ما تقرر عليهم ، ويأخذوها ويشركونها بالجوع والمعلش ، فعند ذلك يبعونها على الجزارين ويرمونها عليهم قهرا بأقصى ، القيمة ، ويلزمونهم بإحضار الثمن ، فإن تراخوا وعجزوا شددوا عليهم بالجبس والضرب ،

وفي يوم الخميس ثالث عشره (۱) ، مر الباشا في ناحية سبويقة العزى سائرا إلى ناحية بيت بالهيا ، وهناك الكتب فوق النسيل الذي بين الطريقين تجاه من ياتي من تلك الناحية ، فطلسع إلى ذلك المكتب شخصان من الغسكر يرصدان الباشا في مروره ، فحينما أتى مقابلا لذلك المكتب اطلقا في وجهه بارودتين فأخطأناه وأصابت إحدى الرصاصيين فوس فارس من الملازمين حوله فسقط ، ونزل الباشا عن جواده على مصطبة حانوت مغلوقة ، وأمر الخدم بإحسفار الكامنين بذلك المكتب ، فطلموا اليهما وقبضوا عليهم ، ثم حضر كبيرهم من دار قريبة من ذلك المكان ، واعتلم إلى الباشا بانهما مجنونان وسكرانان ، فأمر بإخراجهما وسفرهما من مصر ، وركب الهما إلى داره

وفى يوم الإثنين ثالث عشرينه (۱) ، اجتمع عسكر الأرندؤه والترك على بيت محمد على باشسا ، وطلبوا عسلافهم فوعدهم باللفع ، فقالوا : ﴿ لانسمبر ، وضربوا بنادق كثيبرة، ولم يزالوا واقفين ثم انصرفوا وتفرقوا وارتجت البلد ، وأرسل السيد عسمر إلى أهل الغورية ، والعقادين ، والاسواق يأسرهم برقع بضائحهم من الحوانيت ، ففعلوا وأعلقوها ، فلما كان قبيل الغروب وصل إلى بسيت الباشا طائفة اللائنة ، وضربوا أيضًا بنادق فسفيرب عليهم ،عسكر الباشا كذلك ، فسقتل من الدلاة أربعة أنسفار ، واغيرح بعضهم ، فانكفوا ورجعوا ، وبات ألناس منتخوفين ،

<sup>(1)</sup> ١٢ شعبان ١٢٢٢ هـ/ ١٦ اكتوبر ١٨٠٧ م . (٢) ٢٣ شعبان ٢ ١٢٢ هـ/ ٢٦ اكتوبر ١٨٠٧م .

وخصوصــا نواحى الأزهر ، وأغــلقوا البوابــات من بعد الغــروب ، وسهروا خلــفها بالاسلحة ، ولم تقتح إلاً بعد طلوع الشمس .

وأصبح يوم الثلاثاء (١١) ، والحال على ما هو عليه من الاضطراب ، ونقل الباشا أمتعته الشمينة تلك الليسلة إلى القلعة ، وكذلك في ثانى يوم (١٦) ، ثم إنّه طلع إلى القلعة في ليلة الأربعاء (١٦) ، وشبعه حسن باشا إلى القلعة ، ورجع إلى داره، ويقال : إنّ طائفة من العسكر الذين معه بالدار أرادوا غدره تلك الليلة ، وعلم ذلك منهم يأشارة بعضهم لبعض رمزا فغالطهم وخرج مستخفيا من البيت ، ولم يعلم بخروجه إلا بعض خواصه الملازمين له وأكثرهم أقاربه وبللباته ، ولما تحققوا خروجه من الدار وطلوعه إلى القلمة ، صرف بونابارته الحازندار الحاضرين فيي الحال ، ونقل الامتعة والخزينة في الحال ، وكذلك الخيول والسروج ، وخبرجت عساكره يحملون ما بقي من المتناع والفرش والأواني إلى القلمة ، وأنسيع في البلدة أنَّ العساكر نهبوا بيت الباشا ، وزاد اللغيط والاصطراب ، ولم يعلم أحد من الناس حقيقة الحال ولا كبار العسكر ، وزاد الغيط والناس من المعسكر ، وحصل منهم عربدات وخطف عمائم وثبل وقتل أشخاص.

وأصبح يوم الخميس (1) ، وباب القلعة مفتوح والعسكر مراسطون به رواقفون بأسلحتهم ، وطلع أفراد من كبار العسكر بدون طوائفهم ونزلوا ، واستمر الحال على ذلك يوم الجمعة (6) ، والعسسكر والناس في اضطراب ، وكل طائفة متخوفة من الاخرى ، والأرنؤد فرقتان فرقة تميل إلى الاتراك ، وفرقة تميل إلى جنسها ، والدلاة تميل إلى الاتراك وتكره الأرنؤد كذلك ، والناس متخوفة من الجميع ومنهم من يخشى من قيام الرعية ويسظهر التودد لهم ، وقد صاروا مختلطين بهم في المساكن والحارات وتأهلوا وتزوجوا منهم .

وفى يوم السبت (1<sup>1)</sup> ، طلع طائفة من المشايخ إلى السقلعة وتكلموا وتشاوروا فى تسكين هذا الحال بأى وجه كان ، ثم نزلوا .

وفى ليلة الأحد (<sup>٧٧</sup> ، كانت رؤية هلال رمضان ، فلم يعمل الموسم المعتاد ، وهو الاجتماع ببيت القاضى وما يعمل بــه من الحراقة والنفوط والشنك ، وركب المحتسب

<sup>(</sup>١) ٢٤ شعبان ١٢٢٢ هـ / ٢٧ أكتوبر ١٨٠٧ م . ﴿ (٢) ٢٥ شعبًان ١٢٢٢ هـ / ٢٨ أكتوبر ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٥ شعبان ١٢٢٢ هـ / ٢٨ أكتوبر ١٨٠٧ م . (٤) ٢٦ شعبان ١٢٢٢ هـ / ٢٩ أكتوبر ١٨٠٧ م ..

<sup>(</sup>ه) ۲۷ شعبان ۱۲۲۲ هـ/ ۴۰ اکتوبر ۱۸۰۷ م . ﴿ (٦) ۲۸ شعبان ۱۲۲۲ هـ/ ۲۱ اکتوبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٧) ٢٩ شعبان ١٢٢٢ هـ/ ١ نونمبر ١٨-١٨ م .

ومشابخ الحرف والزمور والطبول ، واجتماع الناس للفرجة بالاسواق والشوارع وبيت القاضى فبطل ذلك كله ، ولهم تثبت الرؤية تلك الليلة .

وأصبح يــوم الأحد (١) ، والنــاس مفطرون ، فــلما كــان وقت الضحــوة نودى بالإمساك ، ولم تعلم الكيفية .

#### واستهل شهر رمضان بيوم الإثنين ١٣٢٢ '''

وفى ليلته بين السعصر والمغرب ، ضربوا مدافع كثيرة مسن القلعة ، وأردفوا ذلك بالبنادق الكثيرة المتنابعة ، وكذلك العسكر الكائنون بالبلدة فعلوا كفعلهم من كل ناحية ومن اسطحة الدور والمساكن ، وكان شيئًا هائلا ، واستمر دلمك إلى بعد الغروب ، وذلك شنك لقدوم ترمضان فى دخولة وانقضائه .

وفى رابعه (\*\*) ، انكشفت القضية عن طلب ملغ ألفى كيس بعد جمعيات ومشاورات ، تارة ببيت السيد عمر النقيب ، وتارة فى أمكنة أخرى كبيت السيد للمحروقى وخيلاته ، حتى رتبوا ذلك ونظموه ، فوزع منه جانب على رجال دائرة الباشا ، وجيانب على المشايخ الملتزمن نظير مسعوحهم فى فرض حصصهم التى إكلوها ، وهى مبلغ مائتى كيس وزعت على القراريط ، على كل قيراط ثلاثة ألاف نصف ففقة على سبيل القرض ، لاجل أن تبرد أو تحسب لهم فى الكشوفات من رفع المظالم ، ومال الجهات ، يأخذونها من فلاحيهم ، وفرض من ذلك مبالغ على أرباب الحرف ، وأهل السغورية ، ووكالة الصابون ، ووكالة القرب ، والتجار الأفياقية ، وامي الطوبجى واستقر ديبوان الطلب بيت ابن السماوى بما يتعلق بالنققها ، وإسماعيل السطوبجى بالمطلوب من طائفة الأتراك ، وأهل خان الخليلي ، والرجع فى الطلب والدفع والرفع إلى السيد عمر السقيب ، واجتمع الكثير من أهل الحرف كالصرماتية (أ) وأمثالهم ، والتجوا إلى الجامع الإوراق بمقدار المبلغ المطلوب من المشخص ، وعليها حق المطريق ، وهم قواسة أثراك (\*) ، وحسكر ودلات وقواسة بلدى (\*) ، وحمى الناس بهذه الطريق ، وهم قواسة أثراك (\*) ، وحسكر ودلات وقواسة بلدى (\*) ، وحمى الناس بهذه

 <sup>(</sup>۱) ۲۲ شعبان ۱۲۲۲ هـ/ ۱ توقیر ۱۸۰۷ م . (۲) رمضان ۱۲۲۲ هـ/ ۲ توقیر ۱ دیسمبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ٤ رمضان ١٣٣٢ هـ/ ٥ نوفمبر ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٤) صرمانية : أى الذين يقومون بتصنيع الأحذية البلدى ، وإصلاحها .

<sup>(</sup>ه) قوامة أنزاك : القوامل تدعن الحمارس الذي يشبه الحقيم ، ولكنه يحرس سيله في اللهماب والإياب ، والقواسة الإنزاك أي من جنس النزك .

<sup>(</sup>٦) قوامة بلدى : القواسة البلدى أي مصريين من أبناء البلد .

الداهية في الشهر المبارك ، فيكون الإنسان نائما فيي بيته ومتفكرا في قوت عياله فيدهمه الطاب ، ويأتيه المعين قبل الشروق فيزعجه ويصرخ عليه بل ويطلع إلى جهة حريمه ، فيستبه كالمفلوج من غير اصطباح ، ويالاطف المعين ويوعده ويأخمذ بخاطره ويدفع له كراء طريقة المرسوم له في الورقة المعين بها المبلغ المطلوب قبل كل شيء ، فما يفارقه إلا ومعين آخر واصل إليه عنى النسق المتقدم وهكذا .

وفيه (۱°) حضر محمد كتخذا شاهين بيك الألفى بجواب عن مراسلة أرسلها الباشا إلى مخدومه ، فأقام أيامها يتشاور مع الباشا فى مصالحته مع شاهين بيك ، وحصل الاتفاق على حضور شاهين بيك إلى الجيزة ، ويتراضى مع ألباشا على أمر ، وسافر فى ثانى عشره (۲°) ، وصحبته صالح أغا السلحدار .

وفي يوم الخميس ثامن عشره (٢) ، قصد الباشا نفي رجب أغما الأرنؤدي ، وأرسل إليه يأمــره بالخروج والسفر بعد أن قطـع خرجه ، وأعطاه علوفته فــامتنع من الخروج ، وقال : \* أنا لي عنــده خمسون كيسا ، ولا أسافر حتــي أقبضها ، وذلك أنَّه في حياة الألفي الكبير اتفق مع الباشا بأن يذهب عند الألفي وينتضم إليه ويتحيل في اغتياله وقتله ، فيإن فعل ذلك وتتله وتمنت حيلته علميه أعطاه خمسمين كيسا ، فذهب عند الألـفي والتجأ إليه ، وأظهر أنـه راغب في خدمته وكره البـاشا وظلمه ، فرحب به وقبله وأكرمه مـع التحـذر منه، فلما طال به الأمد ولم يتمكن من قصده ، رجع إلى الباشم ، فلمما أمره بالذهاب أخذ يمطالبه بالخمسين كيسا ، فامتنع الباشا ، وقال : ﴿ جعلت له ذلك في نظير شيء يفعله ، ولم يخرج من يده فعله ، فلا وجه لمطالبته به ؛ ، واستمر رجب أغا في عنــاده ، وذلك أنه لايهون بهم مفارقة مصر التي صاروا فيسها أمراء رأكابر بعسد أن كانوا يحتطسبون في بلادهم ، ويتكسبون بالصسنائع الدنيئة ، ثم إنَّه جمع جميشه إبه من الأرنؤد بناحية سكته ، وهمو بيت حسن كتخدا الجربان بياب اللوق ، فأرسل إليه الباشا من يـحاريه ، فحضر حسن أغا سرششمه من ناحية قنطرة باب الخرق (\*) ، وحضر أيضًا الجم الكثير مـن الأتراك وكبرائهم من جهة المدابغ ، وعمل كل منهم متاريس من الجهتين ، وتقدموا قليلا حتى قربوا من مساكن الأرنؤد تجاه بيت البارودي ، فلم يتجاسروا عليهم من الطريق ، بمل دخلوا من

<sup>(</sup>۱) ٤ رمضان ۱۲۲۲ هـ/ ٥ توقمبر ١٨٠٧ م . (۲) ١٢ رمضان ۱۲۳۲ هـ/ ١٥ توفمبر ١٨٠٧ م .

 <sup>(3)</sup> تنطرة باب الحارق : كان موقعها على الحالج المصرى فى المنسطقة التي بها سيدان باب الحالق ، هند تقاطع شارعي
 محمد على والحالج .

محمد ، محمد كمال السيد : المرجع السابق ، ص . ٩٠ .

البيسوت التي في صفسهم ، ونقبوا من بسيت إلى آخر حتسي انتهوا إلى أول مستزل من مساكنهم ، فنقبوا البيت الذي يسكن به الشيخ محمد سعد البكري ، ونقلوا منه إلى المنزل السدى بجواره ، ثم منه إلى منزل عسلى أغا الشعراوي ، ثم إلى بيت سيدى محمد وأخيه سيمدى محمود المعروف بأبى دفية الملاصق لمسكن ظائفة من الأرنؤد ، وعبثوا في الدور وأزعجوا أهــلها بقبيح أفعالهم ، فإنهم عنــدما يدخلون في أول بيت يصعدون إلى الحريم بصورة منكرة من غير دستور ولا استثلان ، وينقبون من مساكن الحريم السعليا فسيهدمون الحسائط ، ويدخلسون منها إلسي محل حريم السدار الاخرى ، وتصعد طائفة منهم إلى السطح ، وهم يرمون بالبنادق في الهواء في حال مسيهم وسيرهم وهكلا ، ولايخفي ما يحصل للمنساء من الانزعاج ويصرن يصوخن ويصحن بأطف الهن ، ويهربن إلى الحارات الأخرى مثل : حيارة قواديس (١) ، وناحية حارة عابدين بظاهر الدور المذكورة بغاية الخوف والرعب والمشقة ، وطفقت العساكر تنهب الأمتعمة والثياب والفسرش ويكسرون الصناديق ويأخذون ما فسيها ، ويأكلسون ما في القدور من الأطعمة في نهار رمضان من غير احبتشام ، ولقد شاهدت أثر قبيح فعلهم ببيت أبي دفية المذكبور من الصناديق المتكسرة ، وانتشان حشم الوسائد والمراتب إلتي فتقـوها وأخذوا ظروفهـا ، ولم يسلم لأصـحاب المساكـن سـوى ما كان لـهم مخارج دورهم، ويعيدا عنها أو وزعوه قبل الحادثة ، وأصيب محمد أفندى أبو دفية برصاصة أطلقها بعضهم من النقب الذي نقب عليهم ، نفذت من كنفه ، وكذلك فعل العساكر التي أتت من ناحيـة المدابغ بالبيوت الاخرى ، واستمروا علـي هذه الافعال ثلاثة أيام بلباليها ..

فلما كنان ليلة الإثنين ثانى عشريته (1) ، حضر عصر بيك كبير الأرنود الساكن بيولاق ، وصالح قرج إلى رجب أغا المذكور واركباه وأخله إلى بولاق ، وبطل الحرب بينهم ، ورفعوا المتاريس في صبحها ، وانكشفت الواقعة عن شهب البيوت ونقها ، وارعاج أهلها ، ومات فيما بينهم أنفار قليلة ، وكذلك مات أناس ، وانجرح أناس من أهل البلد .

وفى يوم السبت (٢) وصل شاهين بيك الألىفى إلى دهشور ، ووصل صحبته مراكب بها سفار وهمدية من إبراهيم بيك ، ومحمد بيك المرادى ، المعروف بالمنفوخ

<sup>(</sup>۱) سارة قوانس : حارة تقع بعهمة اليسلر ، بشارع فيبط العلة ، يسلك سنها لشارع عسابدين وهميره ، بها جامع ، وضريع صغير يعرف بالشيخ قوانيس ، واشتهر الجامع بجامع قوانيس . مبارك ، على : الحلط ، طلا ، جد ٣ ، ص ٢١٢

<sup>(</sup>٢) ٢٢ ومضان ١٢٢٢ هـ/ ٢٣ توفعير ١٨٠٧ م . . . (٢) ٢٧ ومضان ١٢٢٢ هـ/ ٢٨ توفعير ١٨٠٧ م .

برســــــــم الباشا ، وهـــى نحو الـــثلاثين حصانا ، ومائــة قنطار بن قهوة ، ومائــة قنطار سكر ، وأربع خصيان ، وعشرون جارية سوداء .

فلسما وصل شاهمين بيك إلى دهشور ، فسحضر محممه كتخداه وعلمى كاشف الكبير ، فارسل الباشا إليه صحبتهما هدية ومعهما ولده وديوان أفندى .

وفی خامـــس عشرینه (۱) ، سافـر رجب أغا وتخـلف عنه کــثیر من عــــاکره واتباعه ، وذهب من ناحیهٔ دمیاط

وفيه (<sup>1)</sup> ، حضر ديوان أفندى من دهشور وابن الباشا أيضًا ، وخلع شاهين بيك على ابن الباشا فروة ، وقدم له تقدمة وسلاحا نفيسا إنكليزيا

وفى ثامن عشرينه (\*\*) ، وصل شاهين بيك إلى شيرامنت ، وقد أمر السياشا بأن يخلوا له الجيزة ، وينتقل منها الكائسف والعسكر ، فعدى الجميع إلى البر الشرقى ، وتسلم على كاشف الكبير الالفى القصر وما حوله وما به من الجبخانه والمدافع وآلات الجرب وغيرها .

# واستهل شُهر شوال بيوم الثلاثاء ١٣٢٧ (٠)

ولم يعمل العسكر شنكهم تلك الليلة من رميهم بالرصاص والبارود الكثير المزعج من سائر المنواحي والبيوت والأسمطحة لانقباض نسفوسهم ، وإنما ضربسوا مدافع من القلعة مدة ثلاثة أيام العيد في الأوقات الحمسة .

وفي خامسه (\*) ، اعتنى الباشا بتعمير القصر لمكن شاهدين بيك بالجيزة ، وكان العسكر أخربوه وكذلك بيدوت الجيزة ، ولم يتركوا بها دارا عامرة إلاَّ القلميل فرسم الباشا للمعمارجية بعمارة القصر ، فجمعوا البنائين والسنجارين والخراطين ، وحملوا الاختشاب من بولاق وغيرها وهلموا بيست أبي الشوارب ، وأحضروا الجمال والحمير لنقل أخشابه وأنقاضه ، وأخرجوا منه أخشابا عظيمة في غاية العظم والشخن ليس لها نظير في هذا الوقت والأوان .

وفى سابعه (٦) ، حضر شاهين بيك إلى بر الجيزة وبــات بالقصر وضربوا لقدومه مدافع كثيــرة من الجيزة ، وعمل له علــى جربجى موسى الجيزاوى ولــيمة ، وفرض

<sup>(</sup>۱) ۲۰ رمضان ۱۲۲۲ هـ / ۲۱ نوفمبر ۱۸۰۷ م . (۲) ۲۵ رمضان ۱۲۲۲ هـ / ۲۲ نوفمبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>۲) ۲۸ رمضان ۱۲۲۲ هـ/ ۲۲ نوفمبر ۱۸۰۷ م . (٤) شوال ۱۲۲۲ هـ/ ۲ - ۳۰ دیسمبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>۵) ۵ شوال ۱۲۲۲ هـ/ ٦ ديسمبر ۱۸۰۷ م . (٦) ۷ شوال ۱۲۲۲ هـ/ ۸ ديسمبر ۱۸۰۷ م .

مضروفها وكلفتها على أهسل البلدة ، وأعطىاه البائدا إقسليم الفيوم بتمامه السنزاما وكشوفية ، وأطلق له فيها التصرف ، وأنعم عليه أيضًا بثلاثين بلدة من إقليم البهنسا مع كشوفيتها ، وعشرة بلاد من بلاد الجيزة من البسلاد التي ينتقيها ويختسارها وتعجبه مع كشوفية الجيزة ، وكتسب له بذلك تقاسيط ديوانية ، وضم لمه كشوفية البسحيرة بتمامها إلى حد الإسكندوية ، وأطلق له التصرف في جميع ذلك ومرسوماته نافذة في سائر البر الغربي .

وفي صبح يوم الأربعاء تاسعه (١) ، ركب السيد عمر أفندي النقيب والمشايخ وطلعوا إلى القلعة ، باستدعاء إرسالية أرسلت إليهم في تلك الليلة ، فلما طلعوا إلى القلعة ركب معهم ابن الباشا طومــون بيك ، ونزل الجميم ، وساروا إلى ناحية مصر القديمة ، وكان شاهين بيك عمدى إلى البر الشرقي بطائفة من الكشاف والمماليك والهوَّارة ، فسلموا عليه ، وكان بصحبتهم طائمة من الدلاة ، ساروا أمَّام القوم بطبلاتهم وسفاف رهم ، ومن خلفهم طائفة من الهوارة ، ومن خلفهم الكشاف والمماليك ، والسيد عمر النقيب والمشايخ ، ثم شاهين بيك وبجانبه ابن السباشاً ، وخلفهم الطوائف والأتباع والخدم، وخلفهم النقاقبر، فساروا إلى ناحية جهة القرافة، وزاروا ضريح الإمام الشمافعسي ، ثمم ركبوا وساروا إلى القلعة ، وطلمعوا من باب العزب إلى سراية الديوان ، وانفصل عنهم المشايخ ونزلوا إلى دورهم ، وقابلوا الباشا وسلم شاهين بيك عليه ، فخلع عليه الباشا فروة سمور مثمنة وسيفا وخنجرا مجوهرا وتعابى ، وقدم له خيولا بسروجها ، وعزم عليـه ابن الباشا فأذن له أن يتوجه صحبته إلى سرايته فسركب معه وتغدى عنده ، ثم ركسب بصحبته ونزلا من الــقلعة ، وذهب عند حسنين باشنا فقابله أبيضًا وسلم عليه وخملع عليه أيضًا به وقدم لبه مُحيولا وركب صحبتهما ، وذهبَسُوا عند طاهر بانسا ابن أخت الباشا ، فسلم عليه أبيضًا وقدم له تقادم، ثم ركب عائدًا إلى الجيزة ، وذهب إلى مخيمه بشسرامنت ، واستمر مبقيمًا بالمخيم حتى تمم عمارة الـقصر ، وتردد كشافهم وأجنادهم إلى بيوئهم بـالمدينة فيبيتون الليلة والليلتين ويرجعون إلى مخيمهم .

وفيه (٢) ، قطع الباشا رواتب طوائف من الدلاة وأمروا بالسفر إلى بلادهم .

وفي يوم الجمعة <sup>(٢)</sup> ، انتقل الألفية بعرضيهم وخيامهم إلى بحرى الجيزة ·

<sup>(</sup>۱) ۹ شوال ۱۲۲۲ هـ/ ۱۰ دیستبر ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۱ شوال ۱۲۲۷ هـ/ ۱۱ دیستبر ۱۸۰۷ م .

وفي يوم السبت ثاني عشره (١) ، وصل أربعة من صناجــق الألفية وهم : أحمد بيك ، ونسعمان بيك ، وحسين بيك ، ومراد بسيك ، فطلعموا إلى القلعمة ، وخلع عليمهم الباشا فراوي وقبلدهم سيوفيا ، وقدم لهم تقادم ، ثم نزلوا إلى حسن باشا فسلموا عليه ، وخسلع عليهم أيضًا خلعا ، ثم ذهبوا إلى بيت صالح أغا السلحدار ، فأقامموا عنده إلى أواخر المنهار ، ثم ذهبموا إلى البيموت التي بها حمريمهم فباتموا بها وذهبوا في الصباح إلى الجيزة .

وفي يوم الثلاثساء خامس عشره (٢) ، عملت ولسيمة وعقدوا لأحمد بسيك الألفين على عديلة هاتم بنت إبراهيم بيك الكبير ، والوكيل في العقد شيخ السادات ، وقبل عنه محمد كتخدا بوكالته ، عن أحسمد بيك ، ودفع الصداق الباشا من عنده ، وقدره ثمانية آلاف ريال .

وفيه (٣٠) ، اتفقــوا على إرسال نــعمان بـِــك ، ومحمد كــتخدا ، وغلــي كاشف الصابونجي ، إلى إبراهيم بيك الكبير ، لإجراء الصلح .

وفيه (٤) ، أيضًا أرادوا إجراء عقد زينب هائم ابنة إبراهيم بيك على نعمان بيك ، فامتنعت ، وقالت : \* لايكون ذلك إلا عن إذن أبي ، وهاهو مسافر إليه فليستأذنه ، ولا أخالـف أمره ، ، فأجيبت إلـى ذلك ، وأراد شاهين بيك أن يـعقد لنفســه على روجة حسين بيك المقتسول المعروف بالوشاش، وهو خشداشه ، وهي ابنة السفطي، فاستأذن الباشا ، فقال : ﴿ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَرْوَجُ لُكُ ابْنِتِي وَتَكُونَ صِنْهُرِي ، وهي واصلة عن قريب أرسلت بحضورها من بلدى قولة : ﴿ فَإِنْ تَأْخُرُ حَضُورِهَا جَهِزْتَ لَكُ سَرِيةً وزوجتك إياها ٤ .

وفي يوم الأربسعاء (a) ، نؤل البساشا من القسلعة وذهب إلى مضرب النسشاب ، واستدعس شاهين بيسك من الجيزة.، وعميل معه ميبدانا وترامحوا وتسمايقوا ولبحبوا بالرماح والسيوف ، ثم طلع الجميع إلى القلمعة ، واستمر شاهين بيك عند الباشا إلى بعد الظهر ، ثم نزل مع نعمان بيك إلى بيست عديلة هائم فمكنا إلى قبيل المغرب ، ثم أرسل السهما الباشسا فطلعا إلى القلعة فباتا صنده ونزلا في الصبساح ، وعديا إلى الجيزة، قال الشاعر:

ويبكس مسن عُسواقبها اللبيب

أمسور تضحك السفهاء منهبا

<sup>(</sup>۲) ۱۵ طوال ۱۲۲۲ هـ/ ۱۱ بیسمبر ۱۸۰۷ م . ر

<sup>(</sup>٤) ١٥ شوال ١٣٢٢ هـ / ١٦ ديسمبر ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>۱) ۱۲ شوال ۱۲۲۲ هـ/ ۱۳ هیسبر،۱۸۰۷ م. (٣) ۱۵ شرال ۱۲۲۲ هـ/ ۱٦ رسېير ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>۵) ۱۲ شوال ۱۲۲۲ هـ / ۱۷ دیسیر ۱۸۰۷ م .

وفيه (1) ، تقلد حسن أنما سرششمه إمارة دمساط عوضا عن أحمد بيك ، ونقلد عبدالله كاشف الدوندلمي إمارة المنصورة عوضا عن عزيز أغا

وفى يوم الاربعا، ثالث عشرياه (\*) ، وديل البجد وسعه موسودات ، يستفصن أحدها : التمقرير لمحمد على باشا على والاية مصدر ، وآخر بالدنتردارية باسم ولده إيراهيسم ، وآخر بالدنتردارية باسم ولده إيراهيسم ، وآخر بالدنتردارية باسم ولده إيراهيسم ، وآخر بالعنفو عن جمسع العسكر جزاء عن إخسراجهم الإتكليز من شغر الإسكتمديرية ، وآخر بالداكيد فى المتشهيل والسفر لمحدارية الحوارج (\*) بالحمجال ، واستخلاص الحسرمين والوصية بالرعية والنجار ، وصحبته أيضاً خلع وشلنجات ، فاركبوه فى موكب فى صبح يوم الحديس (\*) ، وطلع إلى القلعة ، وقرفت المراسيم الملكورة بمحضرة الباشا والمشايخ وكبار العسكم وشاهين بيك وخسنداشيته الاللفية وضوبوا مدافع وشنكا .

وفيه (\*) ، سافر إبراهيسم بيك ابن الباشا على طريق الفلوبية ، وصحبت طائفة من مباشرى الاقساط وفيهم ، جرجس الطويسل ، وهو كبيرهم ، وأفندية من أفندية الروزنامة ، وكتبة مسلمين للكشف على الأطيان التي رويت من ماء النيل والشراقي ، فأنزلوا بالقرى النوازل من الكلف وحيق الطرقات ، وقرروا على كل فدان رواء النيل اربعمائة وخمسين نصف فضة تقبض للديوان ، وذلك خلاف ما للملتزم ، والمضاف والبراني ، وما يضاف إلى ذلك من حق الطرق ، والكلف المتكررة .

## واستمل شمر ذي القعدة بيوم الاربعاء سنة ١٣٢٢ 🗠

وفيه (٧) ، فرضوا على مساتير الناس سلف أكياس ، ويحسب لهم ما يؤخذ منهم من أصل ما يتقرر على حصصهم من المغارم في المستثبل ، وعينوا السعساكر بطلبها ، فتغييب غالبهم وتوارى لعدم منا بايديهم ، وخلو أكيباسهم من المال ، والتجأ السكثير منهم إلى ذوى الجاه ولازموا أعابهم ، حتى شفعوا فيهم وكشفوا غمتهم .

وفى عاشره ( الله من الجسهة القبلية بأنَّ الأمراء المصريين تحماريوا مع ياسين بيك بناحية المنية ، وذلك عن أمر الباشا وهنزمو، فدخل إلى المنية ، وفهبوا حملته ومتاعه .

 <sup>(</sup>۱) 11 شوال ۱۲۲۳ هـ / ۱۷ دوسمبر ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۳ شوال ۱۲۲۷ هـ / ۲۶ فیسمبر ۱۸۷۷ م .
 (۳) الحوابرج : صفة الحلقتها الدولة المعثمانية على أتباع الدعوة السلفية من آل سعود لحسروجهم على سيادتها ، وهو وصف فيه شمره من الإجعال .

<sup>(</sup>۵) ۲۶ شوال ۱۲۲۷ هـ/ ۲۵ دیسمبر ۱۸۰۷ م . . (۵) ۲۶ شوال ۱۲۲۷ هـ/ ۲۵ دیسمبر ۱۸۰۷ م . (۲) دی اقلمند ۱۲۲۷ هـ/ ۲۱ دیسمبر ۱۸۰۷ – ۲۹ ینایر ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>٧) افي القعلة ٢٢٢ هـ / ٢١ ديسمبر ١٨٠٧م . (٨) ١١ ذي القعلة ١٣٢٧ هـ / ١٠ يناير ١٨٠٧م .

وفى أثر ذلك ، حضر أبو بــامـين بيك إلى مصر ، وعبنت عساكــر إلى جهة قبلى وأغيرها بونابارته الخازندار ، وتقدمهم سليمان بيك الألفى فى آخرين .

وفى عشريته (11) ، تعين أيضاً ، عدة عساكر إلى ناحبة بحرى ، وفيهم عمر بيك نابع الاشقر المصرلي ، لمحافظة رشيد ، وآخرين (12) إلى الإسكندية ، ثسم تعوق عمر أبيك عبن البيفر ، وسبب ذلك أنه ورد قائف الإنكليز إلى شغر سكندية ، وأخير بخروج عصارة الفرنسيس إلى البحر بسيسيلية (12) ، وربما استولوا عليها ، وكذلك مالطه ، فلما ورد هذا الخير حضر البطروش قنصل الإنكليز المقيم برشيد إلى مصر بالهده وعياله .

وفي أواخسره <sup>(1)</sup> ، جمعـوا عدة كبيرة مـن البناثـين والنجارين وأربــاب الأشغال لعمارة أسوار وقلاع الإسكندرية وأبي قير والسواحل .

#### واستهل شهر ذي الحجة بيوم الجمعة سنة ١٣٣٢ 👀

في ثانى عشره (۱) ، ورد الخبر بأن سليمان بيك الألفى لما وصل إلى المنية ، ونزل بغنائها ، خرج إليه ياسين بيك بمسجموعه وعساكره وعربانه ، فوقتع بينهما وقعة عظيمة ، وانهزم ياسين بيك وولى هاربا إلى المنية ، فتبعه سليمان بيك فى قلة وعدى الحندق خلفه ، قاصيب من كمين بداخل الحندق ، ووقع مينا بعد أن نهب جميع متاع ياسين بيك وجسماله وأثقاله وشتت جمسوعه ، والتحصر هو وعساكره وعربانه ، وما بقى منهم بداخل المنية ، وكانت الواقعة يوم الأربعاء سادس الشهر (۱) ، فلما ورد الحبر بذلك عملى الباشا أظهر أنه اغتم على سليمان بيك وناسف عملى موته ، وأقام العزاء عليه خشداشينه بالجزة وفي بيوتهم ، وطفق الباشا بلؤم على جراءة المصريين الوائمة على موته ، وأقام وإقدامهم ، وكيف أن سليمان بيك يخاطر بنفسه ويلقى بنفسه من داخل الخندق ، ويقول : « أنا أرسلت إليه أحفره ، وأقول له إنّه ينشظر بونابارته الخازندار ، ويراسل ويقول : « أنا أرسلت إليه أحفره ، وأقول له إنّه ينشظر بونابارته الخازندار ، ويراسل ياسين بيك ، ويسطلعه على ما بيده من المراسيم » ، فإن أبي وخالف ما في ضمنها فعنسد ذلك يجتمعون على حربه ، وتتقدم عسكر الأتراك لمرفةهم وصبرهم على مخاصوة الأبنية ، فلم يستمع لما قلت له ، وأغرى بنفسه ، وأيضاً ينبغى لكبير الجيش مخاصوة الأبنية ، فلم يستمع لما قلت له ، وأغرى بنفسه ، وأيضاً ينبغى لكبير الجيش

<sup>(</sup>۱) ۲۰ ذي القمدة ۱۲۲۲ هـ/ ۱۹ يتاير ۱۸۰۸ م .

 <sup>(</sup>۲) صحتها : ۱ وآخرون ؛ . (۳) ميسلية : تعنى صقلية .

<sup>(</sup>٤) لمخور نثى القعدة ١٣٢٢ هـ / ٢٩ يناير ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٥) دی الحبجة ۱۲۲۲ هـ / ۳۰ يناير - ۲۷ فبراير ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>٦) ١٥ دَّى الحجة ١٣٢٢ هـ / ١٣ فيراير ١٨٠٨ م. (٧) ٦ دَى الحجة ١٣٢٣ هـ / ٤ فيراير ١٨٠٨ م.

التأخر عن هسكره، فإنَّ الكبير عبارة عن المدير الرئيس، وبمصابه تنكسر قلوب قومه ، وهؤلاء القوم بخلاف ذلك يلقون بأنفسهم في المهالك ، ولما أرسل جماعة سليمان بيك يخبرون بموت كبيرهم ، وأنهم مجتمعون على حالتهم ومقيمون بعمرضيهم ومعطتهم على المنية ، وأنهم منتظرون من يتيمه المباشدا رئيسا ،كالمه ، فمنذ أذلك ، أرسل الباشا إلى شاهين بيك يعزيه ، ويلتمس منه أن يختار من خشداشينه من يقلله الباشا إلمارة سليمان بيك ، فتشاور شاهين بيك مع خشداشينه ، فلم يرض أحد من الكبار أن يستقلد ذلك ، ثم وقع اختيارهم على شخص من الماليك يسمى يحيى وأرسلوه إلى الباشا ، فخلع عليه وأمره بالسفر إلى المنية ، فأخذ في قسفاء أشغاله وعدى إلى بل الجيزة .

وفى متصفه (١) ، ورد الخبر بانَّ بونابارته الخازندار وصل إلى النية بعد الواقعة ، وياسين بيك محصور بها ، فأرسل إليه يستدعيه إلى الطاعة ، وأطلعه على المكاتبات والمراسيم التي بيده مسن الباشا خطابا له وللأمراء الحاضرين والغائين المصرية ، وفى ضمتها : إن أبي ياسين بيك عن اللذخول في الطاعة ، واستمر على عناده وهصيانه ، فإنَّ بونابارته والأمراء المصرية يحاربونه ، فعند ذلك نزل ياسين على حكم بونابارته ، وحضر عبد أن استوثق منه بالأمان ، ووصلت الأحبار بذلك إلى مصر ، وخرجت السعربان المحصورون بالمنية بعد أن صالحوا على أنفسهم ، وقسحوا لهم طريقا ، وذهبوا إلى أماكنهم ، واستلم بونابارته المنية فأنام بها يومسين وادتحل عنها وحضر إلى مصر ،

وفى ليلة الثلاثاء تاسع عشره (۱۲) ، حضر ياسين بيك إلى ثغر بولاق ، وركب فى صبحها وطلع إلى القلعة ، فعرقه آلياشا وآراد فتله ، فتحصب له عمر بيك الأرنؤدى وصالح قوج وغيرهما ، وطلعوا فى يوم الجمعة (۱۳) ، وقد رتب الباشا عساكره وجنده وأوقفهم بالأبواب الداخلة والخارجة وبين يديه ، وتكلم عمر بيك وصالح اغا مع الباشا فى أسره ، وأن يقيم بمصر ، فقال السباشا : « لايمكن أن يقيم بمصر والساعة اقتله ، وأنظر أى شيء يكون ١ ، فلم يسع المتعصين له إلا الامتشال ، ثم احضره وخلع عليه فروة وأنعم عليه بارىعين كيسا ، ونزلوا بصحبته بعد الظهر إلى بولاق ، وسافر إلى دمياط ليلهب إلى قبرص ، ومعه محافظون .

وفعى يسوم الأحمد (<sup>15)</sup> ، حضر بونابارته الحازندار من المنية إلى مصر ، وانقضت السنة .

<sup>(</sup>۱) 10 تق الحبية ۱۲۲۱ هـ/ ۱۲ قبرابر ۱۸۰۸ م . (۲) 19 تق الحبية ۱۲۲۱ هـ/ ۱۷ قبرابر ۱۸۰۸ م . (۲) ۲۲ تق الحبية ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ فبرابر ۱۸۰۸ م . (۵) ۲۲ فبرابر ۱۸۰۸ م .

#### وأما من مات فيها ممن له ذكر ‹››

فمات ، السنين العلامة بقية العماماء والفضلاء والصالحين ، الورع المقانع ، الشيخ أحمد بن على بن محمد بن عبد الرحمن بن علاء الدين البرماوي، الذهبي، الشافعسي ، الضرير ، ولد بيـــلده برما (٢) بالمنوفــية سنة ١٦٣٨ (٣) ونشأ بهـــا ، وحفظ القرآن والمتون على الشيخ المعاصري ، ثم انتقـل إلى مصر فجاور بالمدرسة الشيخونية بالصليبة (٤) ، وتخـرج في الحديث عـلى الشـيخ أحمـد البرماوي ، وحـضر دروس مشايخ الأزهر ، كالشيخ محمد فارس ، والشيخ على قايشباي ، والشيخ الدقرى ، والشيخ سلسمان الزيات ، والشيخ الملوى ، والسشيخ المدابغي ، والشيخ السغنيمي ، والشيخ محمد الحفتي ، وأخيه الشيخ يوسف ، وعبد الكريم الزيات ، والشيخ عمر الطحلاوى ، والشيخ سالم النفراوى ، والشيخ عمسر الشنواني ، والشيخ أحمد رزة ، والشيخ سليمان البسوسي ، والسشيخ على الصعيدي ، وأقرأ الدروس ، وأقاد الطلبة ، ولازم الإقراء وكان مـنجمعا عن الناس ، قانعا راضيـًا بما قسم له ، لايزاحم علسي الدنيسا ، ولايتداخيل في أمورها ، وأخبرني وله ده العلامة المفاصل الشيخ مصطفى ، أنه ولد بصيرا فأصابه الجدري ، فطمس بصره في صغره ، فأخذه عم أبيه الشيخ صالح الذهبي ودعاله ، فقال في دعائه : • اللهم كما أعميت بمصره نور بصيرته ، ، فاستجاب الله دعاءه ، وكان قوى الإدراك ، ويمشى وحده من غير قائد ، ويركب من غير خيادم ، ويذهب في حيوائجه المسافة البعيدة ، ويأتي إلى الازهر ولايخطــئ الطريق ، ويتنحــى عما عساه يصيبه من راكب أو جمل أو حمــار مقبل عليه، أو شيء معترض في طريقه ، أقوى من ذي بصر ، فكان ينضرب به المثل في ذلك من شدة التعجب ، كما قال القائل:

حب فهذًا هُــو العَمَــي والبلاَّءُ

مَا عَمَاءُ العَيُونَ مثل عَمَى القَلْـــ فعَمَاءُ العُيون تَغْميضُ عَين وعَمَاءُ القلُّوب فَهو الشُّقَاءَ

ولم يزل ملازماً على حـالته من الانجماع والاستغال بالعلــم والعمل به ، وتلاوة

<sup>(</sup>١) كتب أمام هذا العنوان بهامش ص ٧٦ ، طبعة بولاق٥٠ ذكر من توفي في هذه السنة ٤ .

<sup>(</sup>٢) برما : قرية قديمة ، أسمها الفديم (Perma) ، وهو أسمها الحالس ، ويقال لها (Baramai) وهي إحدى قرى مركز طنطا ، محافظة الغربية .

رمؤی ، محمد : الرجع السابق ، ق ۲ ، ج. ۲ ، ص ۹۱ – ۹۲ .

<sup>(</sup>٣) ١١٢٨ هـ/ ٩ سبتير ١٧٤٥ - ٢٨ أغسطس ١٧٢١ م . (٤) للمعرسة الشيخونية : أتـشاها الأمير شيخون المعمري سنة ٧٥٧ هـ / ١٣٥٥ م ، وتقع بشارع الصلمية ، تجماه جامع شیخون ، وهی مدرسة وجامع .

مبارك، على : الرجع السابق، جـ ٦ ، ص ٢٠ .

الفرآن ، وقيمام الليل ، فكان يمقرا كل ليلة تصف الفرآن إلى أن توفى يسوم الثلاثاء حادى عشسر ربيع الأول (١) ، من هذه السنة ، وله من العسمر أربع وثمانسون سنة ، وصلى عليه بجامع طولون ، ودفن بجوار المشهد المعروف بالسيدة سكية والخيا بجانب الشيخ البرماوى ، رحمه الله وبارك في ولده الشيخ مصطفى ، وأعانه على وقته .

ومات ، البعمدة الفساضل ، حاوى الكحالات والفيضائل ، الشيخ محصد بن يوسف ابن بنت الشيخ محمد بن سالم الحقائوى الشافعي ، ولد سنة ١٩٦٣، ، وتخبر بن سالم الحقائوى الشافعي ، ولد سنة ١٩٦٣، ، وحضر وتربى في حجر جمده ، وتخلق بأخلاقه ، وحفظ القرآن والالفية والمتون ، وحضر على ورس جده وأخيى جمده الشيخ يوسف الحقائوى ، وحضر أشياخ الموقت ، كالشيخ على العدوى ، والشيخ أحمد اللدرير ، والشيخ عطية الأجهورى ، والشيخ عيى البرواى ، وغيرهم ، وتمهر وأنجب ، وأخذ طريق الحلوتية عن جده ، ولقت الاسماء ، ولما توفى جده التى المدوس في محله بنالارهر ، ونشأ من صخره على أحسن طريقة وعفة نفس ، وتباعد عن سفاسف الأمور الدنيوية ، ولازم الاشتفال بالعلم ، وقتح بيت جده ، وعمل به مبعاد الذكر كعادته ، وكان عظيم النفس مع تهليب الأخيلاق والبسط مع الإخوان ، والممارحة مع تجنيه ما يخل بالمروءة ، وله ينه معلى وربع على مائة إلى أن توفى يوم السبت بعض تعليق ربع وحدة في تربة واحدة بمقبر ربيع المور من السبة (الم على عليه بالارهر في مشهد حائل ، ودفن مع جده في تربة واحدة بمقبرة المجاورين ، ولم يخلف ذكورا ، رحمه الله .

ومات ، الشيخ العلامة المفيد ، والتحرير المجيد ، محمد الحصافي الشافعي الشافعي النحوي الفرضى، تلقى العلوم ، وحضر أشباخ الطبقة الأولى ، ودرس العلوم بالأزهر ، وأفاد الطلبة ، وقرأ الكتب المفيدة ، وعاش طول عمره مستعكفا في زوايا الخيول منعزلا عن الدنسيا ، وهي منعزلة عنه ، راضيا بما قسم الله به ، كانما بما يسره لم مولاه ، لايدهي في وليسة ولا ينهمك على شيء من أمور الدنسيا ، ولم يزل على حالته ، حتى ثوفي يوم الإثنين ثالث حشر شوال من السنة () .

ومات ، العمدة المسفضل الشيخ محمد هبسد الفتاح المالكي من أهالس كفر حشاد بالمنوفية (٥) ، قدم من بسلده صغيرا ، فسجاور بالازهر ، وحسفسر على أشيساخ الوقت

<sup>(</sup>۱) ۱۱ ريم الأول ۱۲۲۲ هـ/ ۱۰ ماير ۱۷۱۰ م.

<sup>(</sup>۲) ۱۱۱۳ مَـُ/ ۱۱ دیستېر ۱۷۱۹ – ۲۹ نوفتېر ۱۷۵۰ م .

<sup>(</sup>٣) ٤ ربيع الأول ١٣٢٢ هـ: / ١٣ مايو ١٨٠٧ م . (٤) ١٣ شوال ١٣٢٣ هـ / ١٤ ديسمبر ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>ه) كفر حشاد : كفير قليم ، سعى بهذا الاسم إلى الشيخ عبد النعم حشاه مؤسسه ، وهو أحمد قرى مركز كفر الزيان ، متعاطفة الغربية .

<sup>.</sup> رمزی ، مخمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۲ ، ض ۱۲۸ – ۱۲۹ .

ولازم دروس الشيخ الأمير ، وبمه تخرج ، ونفقه عليه ، وعلى غيره من علماه المالكية ، وتمهر في المعقولات ، وانجب وصارت له ملكة واستحضار ، ثم سافر إلى بلمه ، واتام بها يفيد ويفتى، ويرجعون إليه في قضاياهم ودعاويهم، فيقضى بينهم ، ولايقبل من أحد جعالة ولا هدية ، فاشتهر ذكره بالإقليم واعتقدوا فيمه الصلاح والعقة ، وأنّه لايقضى إلا بالحق ، ولا ياضد رشوة ولا جعالة ولا يحابى في الحق ، فامتثلوا لقضاياه ، وأوامره ، فكان إذا قضى قاض من قضاة البلدان بين خصمين رحما إلى المترجم ، وأعادا عليه دعواهما ، فإن رأى القضاء صحيحا موافيقا للشرع أمضاه ومثل الحصم الآخر ، ولايانع بعد ذلك أبدا ، ويدفعن لما قضاه الشيخ لعلمه أنّه لا لمترض دنيوى ، وإلا أخبرهم بأن الحق خلافه فيمثل الحصم الآخر ، ولم يزل على حالته حتى كنان المدولد المعتاد بطندتا ، فعلم بن الشيخ الأمير إلى هنداك ، فاتى شيخه ونزل في الدار التي هو نازل فيها ، فانهدمت الجهة التي هو بها وسقطت عليه ، فعات شهيدا مردومها ، ومعه ثملائة أنفار من أهالي قرية المعكروت (۱)، وذلك في أوائل شهر الحجة (۱) ، ولم يخلف بعده مثله ، رحمه الله .

ومات ، الأمير سعيد أغا دار السعادة العثماني الحبشى ، قدم إلى مصر بعد مجئ يوسف بساشا الوزير في أهبة ، ونزل بدرب الجسماميز في السبيت الذي كان نزل به شريف أفندي الدفتردار بسعد انتقاله منه ، وفتح باب التغشيش على جسهات أوقاف الحرمين وغيرها ، وأخاف السناس ، وحضر إليه كتبة الأوقاف وجلسوا لمقارفة الناس والتعنت عليهم ، بطلب السندات ويهولون عليهم بالأغا المذكور ، ويسأخذون منهم المصالحات ، ثم يسنهون إليه الأمر على حسب أغراضهم ، ويعطونه جزءا ويأخذون المنسهم الباقي ، ثم تنبه لذلك ، فطرد غالبهم وشدد على الباقين ، وتساهل مع الناس ، وكان رئيسا عاقلا معدودا في الرؤساء ، تعمل عنده الدواوين والاجتماعات. في مهامات الأمور والوقائع كما تقدم ذكر ذلك في مواضعه ، شم إنه تمرض بذات الرئة شهورا ، ومات في يوم الإثنين رابع شهر صفر (7) .

 <sup>(</sup>١) قرية العكروت : لم نعثر فى معاجم البلدان على تعريف بها ، ولم يعرفها محمد رمزى ضمن البلاد المندوسة
 أو البلاد القائمة ، وإنما عرف بقرية تسمى « المحكرشة ، ضمن مركز كفر الدوار ، محافظة البحيرة .
 رمزى ، محمد : لملرجم السابق ، ق ٢ ، جد ٢ ، ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ا ذي الحجة ١٢٢٢ هـ / ٣٠ يناير ١٨٠٨ م . (٣) ٤ صفر ١٣٢٧ هـ / ١٣ أبريل ١٨٠٧ م .

ويقتلمه ، ومات فسى واقسعة أسيوط الاخيرة ، أخسذت جلة المدفع دماغمه ، وقطع ذراعه ، وعرفوا فتله بخاتمه الذي في أصبعه في ذراعه المقطوع .

ومات ، سليمان بيك الآلفي الذي قتل في واقعة ياسين بيك بالمنية عند الخندق ، وغير هؤلاء ، والله أعلم .

### واستهلت سنة ثلاث وعشرين وماتتين والف 🗥

فِكان أول المحرم يوم الأحد (") ، فيه برز القابجي السمى بيانمي بيك إلى السفر على طريق البر ، وخصرج الباشا لوداعه ، وهذا القابجي كان حمضر بالأوامر بخروج العماكر للبلاد الحجازية ، وخلاص البلاد مسن أيدى الوهابية ، وفي مراسبيمه التي حضر بهما التأكيد والحث على ذلك ، فلم يزل الباشا يخادعه ويعده باتفاذ الأمر ، ويعرفه أنَّ هذا الأمر لايتم بالعجلة ، ويحتاج إلى استعداد كبير ، وإنشاء مراكب في القلزم وغير ذلك من الاستعدادات ، وعمل الباشا ديوانا جمع فيه الدنتردار ، والمعلم غالى ، والسيد عمر والمشايخ ، وقال لهم : الايدخفاكم أنَّ الحرمين استولى عليها الوهابيون ، ومشوًّا أحكامهم بها ، وقد وردت علينا الأوامر السلطانية المرة بعد المرة، للخروج اليهم ومحاربتهم وجلائهم وطردهم عن الحرمين الشريفين ، ولاتخفى عنكم الحوادث والوقائع التي كانت سبا في التأخير عن المبادرة في امتثال الأوامر ، والأن وصفرهم ، حصل الهدو ، وحضر قابجي باشا بالتأكيد والحث على خروج السماكر وسفرهم ، وقد حسبنا المصاريف اللازمة في هذا الوقيت ، فبلغت أربعة وعشرين ألف كيس ، فود بهم الموسواس ، ثم اتفقوا على كتابة عرضحال ليصحبه ذلك القابجي معه الماسورة نمقوها .

وفى سادسه (٢٦) ، حضر مراوق بيك ، وسليم بيك المحرمجمى ، وعلى كاشف الصابونجي المرسل ، فطلحوا إلى القلعة ، وقابلوا الباشا وخلع على مسراوق بيك والمحرمجي فسوتين ، ونزلا إلى دورهما ، ثم تسردوا وطلعوا ونزلوا ويلمغوا رسائل الامراء القبليين ، وذكروا مطالبهم وشروطهم ، وشروط الباشا عمليهم والاتفاق في تقرير الصلح والمصالحة عدة أيام .

<sup>(</sup>۱) ۱۲۲۳ هـ / ۱۸ فیرایر ۱۸۰۸ = ۱۵ فیرایر ۱۸۰۸ م . (۲) ۱ محرم ۱۲۲۳ هـ/ ۲۸ فیرایر ۱۸۰۸ م . (۲) ۲ محرم ۱۲۲۳ هـ / ۲ مارس ۱۸۰۸ م .

رفيه (١١) ، حضر عرب الهنادى ، والجهنة ، وصالحوا على أنفسهم ، وأن يرجعوا إلى منازلهم بالسجيرة ، ويطردوا أولاد على ، وكانوا تغلبوا على الإقليم ، وحصل منهم القساد والإقساد ، وكانت مصالحتهم بيد شباهين بيك الآلفي ، وسافر معهم شاهين بيك وكانقنه ، ومافر معهم شاهين بيك وتشداشينه ، ولم يبق بالجيزة سوى نعمان بيك ، وذهبوا إلى ناحية منهور ، وارتحل أولاد على إلى حوش ابن عيسى ، وذلك أواخر المحرم ، ، ثم إن شاهين بيك ركب بمن معه وحاربوهم ووقع بينهم منقتلة عظيمة ، وقتل فيها شخصان من كبار الاجناد الالفية ، وهم عثمان كاشف وآخر ، وتحو ستة عاليك ، وقتل جملة كثيرة من السعرب ، وانكشف الحرب عن هزيمة السعرب ، وأسروا منهم نحو الارمعين ، وغموا منهم غنائم كثيرة من أغنام وجمال ، وتفرقوا وتشتتوا وذهبوا إلى ناحية قبلى والفيرم ، وذلك في شهر صفر ""

## واستمل شمر ربيع الثاني سُنَّة ١٣٢٣ 🜣

فَي عاشره (°) ، حضر شاهين بيك وباقي الألفية .

........ وفي عشريته (<sup>77</sup> ، هيرد الخبر بموت شاهين پيك المرادى ، فخلع الباشا على سليم بيك المحرمجى ، وجعله كبيرا ورئيســا على الموادية عوضا عن شاهــين بيك ، وسافر إلى قبلى .

وفيه (٧٧ ، أيضًا حضر أمين بيك الالفى من غيبته ، وكان مسافرا مع الإنكليز الذين كانوا حضروا إلى الإسكندرية ورشيد ، وحصل لهم ما حصل ، فلم يزل غائبا حتى بلغه صليح خشداشيته مع البساشا ، فرجع وطلع على زدته ، فأرسلوا له الملاقاة والخيول والملوارم وحضر في التاريخ المذكور .

وفيه (<sup>(A)</sup>) ، ووج الباشا شاهين بيك سرية التُعتبها روجة الباشا ونظمتها ، وفرش له سيع مجالس بقصر الجيزة ، وجنعوا للملك المنجدين ، وتقيد بتجهيز الشوار والأقمشة والملوارم الحواجا محمود حسن، وكذلك روج لعمان بيك سرية أخرى ، وسكن بيت المشهدى بسدرب الدليل (<sup>())</sup> بصد أنَّ عمرت له السدار ، وفرشت عسلي طرف البساشا ،

<sup>(</sup>١) ٦ محرم ١٢٢٣ هـ/ ٤ مارس ١٨٠٨ م . (٢) صغر ١٢٢٣ هـ/ ٢٩ مارس - ٢٦ أبريل ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٣) أخر محرم ١٢٢٣ هـ/ ٢٨ مارس ١٨٠٨م . (٤) ربيع الثاني ١٢٢٣ هـ/ ٢٧ مايو - ٢٤ يونيد ١٨٠٨م .

<sup>(</sup>٥) ١٠ ربيع الثاني ١٢٢٣ هـ/ ٥ يونيه ١٨٠٨م . (٦) ٢٠ ربيع الثاني ١٢٢٣ هـ/ ١٥ يونيه ١٨٠٨م .

<sup>(</sup>۷) ۲۰ ربیع الثانی ۱۲۲۳ هـ/ ۱۵ یونیه ۱۸۰۸ م . (۸) ۲۰ ربیع الثانی ۱۲۲۳ هـ/ ۱۵ یونیه ۱۸۰۸ م .

<sup>(4)</sup> درب الدليل : درب غير نافذ ، على يسرة المار بسكة حيضان الصلى ، بشارع الباطنية .

مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ ٢ ، ص ٢٧٢ .

وكذلك نزوّج عسمر بيك بجاريـة من جوارى الست نفيـسة المرادية ، وجهزتــها جهازا نفيسا من مالها ، ونزوّج أيضاً على كاشف الكبير الألفى بزوجة أستاذه .

### شهر جمادي الآولي سنة ١٣٣٣ 🗥

فيه (٢) ، سافر مسرزوق بيك بعد تقرير أمر السصلح بيسته وبين الامراء المصريين الشبالى ، وقلد السباشا مرزوق بيك ولاية جرجا ، وإمارة الصميد ، والبسه الخلمة ، وشرط عليه إرسال المال والفلال الميرية ، فعند ذلك اطمأنت الناس ، وسافرت السفار والمسبون ، ووصل إلى السواحل مراكب الفلال والأشياء التي تجلب من الجهة القبية .

## واستفل شهر جمادى الثانية سنة ١٢٢٣ ٣٠

فيه (11) قطع الباشا مرتب الدلاة الأغراب وأخرجهم وعزل كبيرهم الذي يسمى كردى بوالى الساكن بولاق ، وقلسد ذلك مصطفى بيك من أقاربه ، وجعله كبيرا على طائفة المدلاتية الباقين ، وضم إليه طائفة من الأثراك السهم طراطيس وجعلهم دلاتية ، ومسافر كردى بوالى لبلاده في متنصف الشهر (1) ، وخرج صحبته عدة كبيرة من المدلاة .

وفي أواخره (١) ، وردت الاخبار من إسلامبول ، وذلك أنَّ طائقة من البنكجرية تمصيت وقامت على السلطان سليم ، وعمزلوه وأجلسوا مكانه السلطان مصطفى ، وأبطلوا السظام الجديد ، وتتلوا دفتردار النظام الجديد ، وكتخما اللدولة ، ودفتردار اللدولة وغيرهم ، وقطعوهم فيح آت ميدان ، بعد أنْ تفييوا واختمفوا في أماكن حتى في بيوت اللصارى ، واستدلوا عليهم واحدا بعد واحد ، فكانوا يسحبون الأمير منهم المترف على صورة منكرة إلى آت مبدان فيقتلونه ، ويسعفهم قطعوه فسي الطريق ، وسكن الحال على مسلطة السلطان مصطفى بن عبد الحديد ، وكان السسلطان سليم

<sup>. (</sup>١) جمادي الأولى ١٢٢٣ ٢٥ يونيه - ٤ يوليه ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>۲) و جمادی ولاولی ۱۲۲۳ هـ/ ۲۰ بولیه ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>٣) جمادي الثانية ١٢٢٣ هـ/ ٢٥ يوليه - ٢٢ أقسطس ١٨٠٨ م.

<sup>(</sup>٤) ١ جمادي الثانية ١٢٢٣ هـ/ ٢٥ يوليه ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٥) ١٥ جمادي الثانية ١٢٢٣ هـ / ٨ اضطس ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٢) أثير جسادى للثانية ١٦٢٣ هـ / ١٣ أغسطس ١٨٠٨ ع . كتب أمام هله الفقوة بهامش ص ٧٩ ، طبعة بسولاق د حزل السلطان مسليم وتولية السلطان مصطفى ٧ .

عندما أحس بحركة الينكجرية أرسل يستنجد ويستدعى مصطفى باشا البيرقدار ، وكان برشق بالروملي بمسخيم العرضي المتعين على حرب الموسكسوب ، ووصل خبر الواقعة إلى من بالعرضي ، فأقام أيضًا الينكجرية الـفتنة بالعرضي ، وقتلــوا أغاة العرضي ، وخلافه ، وهرب الرئيس وخلافه عند مصطبقي باشا المذكور ، وقد وصلمه مراسلة السلطان مسليم ، فحركوا همته على القيام بنصرة السلطان سليم على اليمنكجرية ، فركب من العرضمي في عدة وافرة ، وحضر إلى إسلامبول ، وشق بجمعه وعسكره من وسطها في كبكبة حتى وصل إلى باب السراية ، فوجده مـغلوقا ، فأراد كسره أو حرقه إلى أنَّ فـتحوه بالعنـف ، وعبر إلى داخل السرايـة ، وطلب السلطـان سليم ، فعند ذلك أرسل السلطان مصطفى المتولى جماعة من خاصته ، فدخلوا على السلطان سليم في المكان المذي هو مختف به ، وقتلوه بالخناجر والسكاكين حتى مات ، وأحضروه ميتا إلى مصطفى باشأ البيرقدار ، وقالوا له : ﴿ هَا هُو السَّلْطَانُ سَلِّيمُ الَّذِي تطلبه " ، فلما رآه ميتما بكي وتأسف ، ثم إنــه عزل السلطان مــصطفى (١) وأحضر محمود أخاه أبسن عبد الحميد وأجلسه على تحت الملك ونودى بــاسمه ، وكان ذلك يوم الجميس خمامس جمادي الثانية من السنة (٢٠) ، وعمره ثلاث وعشرون سنة ، ومات السلطان سمليم وعمره إحدى وخمسون سنمة لأنه ولد سنة ١١٧٢ (٣) ، ومدة ولايته بُـحُو العِشريسن سنة ، تنقبص شهرا ، فلـما وردت هذه الأخبار وتهواترت في مكاتبات التجار والسفار ، خطب بعض الخطباء يوم الجمعة سادس عشريته (١) ، باسم السلطان محمود ، وبعضهم أطلق في الدعاء ولم يذكر الاسم .

وفيه (\*) ، قوى عزم البناشا على السفر إلى جهة دمياط ورشيد والإسكندرية ، في المسكندرية ، ويطلب لوازم السفر ووعد بسفره بعد قطع الخمليج ، وطفق يستعجل بالوفاء ، ويطلب ابن الرداد المقياسي ويسأله عن الوفاء ، ويقول ؛ اقطعوا جسر الخمليج في غد أو بعد غد ، فيقول : \* لا ، ، ويقول : \* ليس الوفاء ، فيقول : \* لا ، ، ويقول : \* ليس الوفاء بلدينا ، .

قلما كان يوم السبت ، سابع عشرينه وخامس عشر مسسري القبطي (١) ، نقص

 <sup>(</sup>١) كتب بهامش ص ٨٠ ، طبعة بولاق ٥ عزل السلطان مصطفى وتولية السلطان محمود ٤ . .

<sup>(</sup>٢) ٥ جمادي الثانية ١٢٢٣ هـ / ٢٩ يوليه ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٣) ١١٧٢ هـ/ ٤ سيتمبر ١٧٥٨ - ٢٤ أقسطس ١٧٥٩ م .

<sup>(</sup>٤) ٢٦ جمادي الثانية ١٢٢٣ هـ/ ١٩ أغسطس ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٥) ٢٦ جمادي الثانية ١٧٢٣ هـ/ ١٩ أغسطس ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>۲) ۲۲ جمادی الثانیة ۱۲۲۳ هـ / ۲۰ أغسطس ۱۸۰۸ م .

النيل نحو خمسة أصابع ، وانكشف الحجر الراقد الذي عند فسم الخليج تحت الحجر القائم ، فضج الناس ، ورفعوا الغلال مــن الرقع والعرصات والسواحل ، وانزعجت الخلائق بسبب شحة النيل في العام الماضي ، وهيفان الزرع ، وتنوع المظالم ، وحراب الريف ، وجلاء أهله ، واجتمع فسي ذلك اليسوم المشايخ عند الباشا ، فقال لهم : « اعملوا استسقاء وأمروا الفقراء والضعفاء والأطقال بالخروج إلى الصحراء ، وادعوا الله " ، فقال له السبيخ الشرقاوي : 1 ينبغس أنْ ترفقوا بالناس وترفيعوا الظلم ؟ ، فقال: " أنما لست بظمالم وحدى ، وأنتم أظلم منى ، فإني رفعيت عن حصشكم الفرض والمغارم إكراما لكم ، وأنتم تأخذونهما من الفلاحين ، وعندى دفتو محرر فيه ما تحت أيديكم من الحصص ، يبلغ ألفين كيس ، ولابد أنَّى أفحص عن ذلك ، وكل من وجدته يأخذ الفرضة المرفوعة من فلاحينه أرفع الحصة عنه ٥ ، فقالوا له : ﴿ لَكَ ذلك ، ثم اتفقوا على الخروج والسقيا في صبحها بجامع عمسرو بن العاص لكونه محل الصحابة والسلف الصالح ، يصلون به صلاة الاستسقاء ، ويندعون الله ويستغفرونه ويتضرعون إليه في زيادة النبيل ، وبالجملة ركب السيد عمر والمشايخ وأهل الأزهر وغيسرهم ، والأطفال ، واجتمع عالسم كثير وذهبوا إلى الجسامع المذكور بمصر القديمة ، فلما كان صبحها وتكامل الجمع صعمد الشيخ جاد المولى علمي المنبر وخطب بعد أن صلى صلاة الاستمقاء ، ودعنا الله ، وأمن النباس على دهبائه ، وحوَّل رداءه ، ورجع الناس بعد صلاة الظهر وبات السيد عمر هناك .

وفحى تلك الليلة (١٠) ، رجمع الماء إلى مسحل الزيادة الأولى واستتر الحسجر الراقد مالمه .

وفى يوم الإثنين (<sup>(1)</sup> ، خرجوا أيضًا وأشار بعض الناس بإحضار النصارى أيضًا ، فحضروا وحضر المعلسم غالى ، ومن يصحبه من الكتبة الاقساط ، وجلسوا فى ناحية من المسجد بشربون الدخان ، وانقض الجمع أيضًا

وفى تلك الليلة (٢٠ ، التى هـى ليلة الشلائاء ، زاد الماء ، ونودى بالسوفاء وفرح الناس ، وطفق النصارى يقولون : 1 إنَّ الزيادة لم تحصل إلاَّ بخروجنا ؟ .

فلما كانت لميلة الاربعاء (أ) ، طاف المسادون بالرايات الحسمر ، ونادوا بالسوفاء ، وعمل الشنك والوقدة تلك الليلة على العادة .

<sup>(</sup>۱) ۲۷ جمادی الثانیة ۱۲۲۳ هـ / ۲۰ أضطس ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>۲) ۲۹ جمادی الثانیة ۱۲۲۲ هـ/ ۲۲ أغسطس ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>۳) ۲۹ جمادی اثنانیة ۱۲۲۳ هـ/ ۲۲ أفسطس ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>٤) ١ ريپ ١٢٢٣ هـ / ٢٣ أغـطين ١٨٠٨م 🗀

وفى صبحها (١) ، حضر السباشا والقاضى ، واجستم الناس ، وكسسووا السند ، وجرى الماء فى الخليج جريانا ضعيفاً ، لعلم أرض الخليج ، وعدم تنظيفه من الاثرية المتراكسة فيه من مدة سنين ، وكان ذلـك يوم الاربعاء غرة شهر رجب وتساسع مسرى المتبطى (٣)

## واستمل شهر رجب بيوم الأربعاء سنة ١٣٢٣ 🐡

في ثانيه يوم الخميس (3) ، وصل إلى بولاق راغب أفندى وهو أخو خليل أفندى الرجائي الدفتردار المقتول ، وعلى يده مرسوم بإجراء الخطبة باسم السلطان محمود بن عبد الحصيد ، وأنزلوه بيت ابن السباعي بالغورية ، وضربوا مدافع بالقلعة وشنكا ثلاثة أيام في الأوقات الخمسة ، وخطب الخطباء في صبحها باسم السلطان محمود والدعاء له في جميع المساجد .

وفي ليلة الأحيد خامسه (٥) ، صافر محمد عملي باشما إلى بعوري ، ونسزل في المراكب، وأرسل قبل نزوله بأيام بتشهيل الإقامات والكلف على البلاد من كل صنف خمسة عشر ، وأخلوا له ولمن معه بسوت البنادر ، مثل : المنصورة ، ودمياط ، ورشيد ، والمحلمة ، والإسكندرية ، وفرض الفرض والمغارم على البلاد عملي حكم القراريط التي كانوا ابتدعوها في العام الماضي ، على كل قيراط سبعة آلاف وسبعمائة نصف فضة ، ومسماها كملفة المذخيرة ، وأمر بكتماية دفته الذلك ، فكتب إلىيه الروزنامجي أنَّ الخراب استولى على كثير من البلاد ، فلا يمكن تحصيل هذا الترتيب ، فأرصل من المنصورة يأمر بتحرير العمار بدفتر مستقل ، والخراب بدفتر آخر ، فلما فعل الروزنسامجي ذلك ، أدخل فيسها بلادا بها بعض السرمق لتخلص مسن الفرضة ، وفيها ما هو لنفسه ، فلمأ وصلـت إليه ، أمر بتوزيع ذلك الخراب على أولاده وأتباعه وأغراضه ، وعدتها ماثة وستون بلدة ، وأمر الروزنامـجي بكتابة تقاسيطـها بالاسماء التي عبينها له ، فبالم يمكن السروزنامجي أن يتبلاني ذلك فتظهر خيانيته ، ووزعت وارتفعت عن أصحابهما ، وكذلك حصل بإقليم السبحيرة لما عسمها الجراب وتسعطل خراجها ، وطلبوا الميري من الملتزمين ، فتسظلموا واعتذروا بعموم الحبراب فرفعوها عنهم ، وفرقها البياشا على أتباعه ، واستولموا عليها ، وطلبوا الفلاحين الشاردة والمتسحبة من البلاد الآخر ، وأمروهم بسكناها وزادوا في الطنبور نغمات ، وهو أنَّهم

<sup>(</sup>۱ ، ۲) ۱ رجب ۱۲۲۳ هـ / ۲۳ آضطس ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>٣) رجب ١٩٢٣ هـ/ ٢٣ أضطن - ٢١ ستير ١٨٠٨ م . (٤) ٢ رجب ١٢٢٣ هـ/ ٢٢ أضطن ١٨٠٨ م . (٤) ٥ رجب ١٢٢٣ هـ / ٢٧ أضطن ١٨٠٨ م .

صاروا يتتبعون أولاد البلد أرباب الصنائع الذين لهم نسبة قديمة بالقرى ، وذلك بإغراء أتباعهم وأعوانهم ، فيكون الشخص منهم جالسا في حانوته وصناعته ، فما يشعر إلا أتباعهم وأعوانهم ، فيكون الشخص منهم جالسا في حانوته وصناعته ، فما يشعر إلا وأخطوه إلى الحبس، وهمو لايعرف له ذنبا ، فيقول : « وساذنبي » ، فيقال : « عليك مال الطين » ، فيقول : « وأى شيء يبكون الطين » ، فيقول له : « طين فلاحتك من ملة سنين لم تدفيعه ، وقدره كذا وكذا » ، فيقول : « لا أعرف ذلك ، فلاحتك من ملة سنين لم تدفيعه ، وقدره كذا وكذا » ، فيقول : « لا أعرف ذلك ، « السبت فلان الشبراوي أو المنياوي مشلا » ، فيقول لهم : « هذه نسبة قديمة سرت إلى من عمى أو خالسي أو جذي » ، فلا يقبل منه ، ويحبس ويضوب حتى يدفع ما ألوموه به ، أو يجد شافعا يصالح عليه ، وقد وقيع ذلك لكثير من المتسبين والتجار وصناع الحرير وغيرهم

ولم يزل الباشا في سيره حتى وصل إلى دمياط ، وفرض على إهلها اكياسا واخذ من حكامها هدايا وتقادم ، ثم رجع إلى سمنود (1) ، وركب في البر إلى المحلة (1) ، وقيض ما فرضه عليها ، وهو خمسون كيسا تنقست سبعة اكياس ، عجزوا عنها بعد الحيس والعقاب ، وقدم له حاكسمها سين جمعا وأربعين حصانا خلاف الأقمشة للحلاوية مثل : الزردخانات ، والمقاطع الحرير ، وما يسصنع بالمحلة من أنواع الثياب ، والامتعة صناعة من بقى بها من الصناع ، ثم ارتحل عنها ، ورجع إلى رضيد والإسكنلوية ، ولما استقر بها عبى هدية إلى الدولة ، وأرسل إلى مصر قطلب عدة قناطير من البن والاقمشة الهندية ، وسيعمائة أردب أور أيسف ، أخلت من بلاد الأرز ، وأرسل الهدية صحبة إبراهيم أفسندى الهودار"، وحضر إليه وهدو بالإسكنلوية قابحي من طرف مصطفى باشا البيرقداد الروير برسائة ، ورجع بالجواب على الره ، ولم يعلم ما فاد ينهما ،

وفي منتصفه (1) ، أعنى شعبان ، حضر محمد على باشا من فييته ، وطلع على

<sup>(</sup>۱) سعتود: قرية قديمسة ، اسمهما المعرى (Tebnoulir) ، والقبطى (Xernnout) ، لس سنة ۱۸۲۱ م ، أصبحت قاطلة قسم سعود ، ولهى سنة ١٨٧١ م ، صعى مبركز سعود ، والأن قباعلة مركز سنعود ، . بنانا الله : . .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، چـ ۲ ، ص ۷۱ – ۷۲ .

 <sup>(</sup>۲) للملة : أنظر ، جد ۲ ، ص ۳ ، حاشية رقم (۲) .
 (۳) للمودار : حامل أو متولى أمر الحاسم ، وتستعمل أيضًا لللين يتولون التوقيع على الاوراق الوسمية بالخاشم .

المصرى ، حسين مجيب : معجم الدولة العثمانية • مكتبة الأعجلو الصرية ، القاهرة (د . ت) ، ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) ١٥ شيان ١٢٧٣ هـ/ ٦ اكتوبر ١٨٠٨ م .

مناحل يولاق ليلمة الخميس خامس عشره ، وذهب إلى داره بالأربكمية ، ثم طلع في ثاني يوم (١) ، إلى القلعة وضربوا لحضوره مدافع

#### واستهل شهر رمضان بيوم الجمعة ١٢٢٣ 🐃

فيه <sup>(7)</sup> ، وردت الأخبــار بحرق القــمامة القــنمية ، وظهــر حريقهــا من كنيـــــة الأروام .

وفيه (2) ، سافر عدة من العسكر والدلاة وعمر بيك الالفى ومعه طائمة من المماليك إلى البحيرة ، بسبب عربان أولاد عملى ، فإنهم كانوا بعد الحوادث المتقدمة نزلوا بالإقليم وشاركوا وورصوا مثل ما كان عليه الهنادى والجهنة ، فلما اصطلح الألفية مع الباشا توسط شاهين بيك في صلح الهنادى والجهنة على قلر ، وذلك لما كان بينهم وبين أستاذه من النسابة ، ونزل صحبتهم إلى البحيرة ، وعمرهم بأرضها كما كانوا أولا ، وطرد أولاد على وحاربهم ، ومكن الهنادى والجهنة ، ورجع إلى الجيزة فرامل أولاد على الباشا بوساطة بعيض أهل الدولة ، وعملوا للباشا بائة ألف الجيزة فرامل أولاد على الباشا بوساطة بعيض أهل الدولة ، وعملوا للباشا بائة ألف وعصوا وصاربوا أولاد على ، ونهبوا ونالوا منهم بعد أن كانوا ضيقوا عليهم ، وعصوا وحاربوا أولاد على ، ونهبوا ونالوا منهم بعد أن كانوا ضيقوا عليهم ، وحصلت اختلافات ، وامتنع أولاد على من دفع المال الذى قرروه على انفسهم وحصلت اختلافات ، وامتنع أولاد على من دفع المال الذى قرروه على انفسهم فحاربوهم مع الهنادى من الدلاة أكثر من المنكر ونحو الجمعة عشر من الماليك ، فأمر الباشا بسفر عساكر أيضاً وصحبتهم تعمان بيك وخيلافه ، وسافرت طائفة من الحبرب إلى ناحية عساكر أيضاً وصحبتهم تعمان بله للحرو

وفيه (۲۰) ، نودى على المعاملة بأن يكون: صرف الريال الفرنسا بماثين وعشرين ، وكان بلغ في مصارفت إلى ماثنين وأربعين ، والمحبوب بماثنين رخمسين ، فنودى على

<sup>(</sup>۱) رمضان ۱۲۲۳ هـ/ ۲۱ اکتوبر ۱۸۰۸ م . (۲) ارمضان ۱۲۳۳ هـ/ ۲۱ اکتوبر ۱۸۰۸ م .

<sup>(1)</sup> آخر رمضان ۱۲۲۴ هـ/ ۱۹ توقيير ۱۸۰۸ م . ﴿ ﴿ ﴾ آخر رمضان ۱۲۲۳ هـ/ ۱۹ توقيير ۱۸۰۸ م .

صرفه بماثنين وأربعين ، وذلك كله من عدم المفضة المددية بأيدى الناس والصيارف ، لتحكيرهم عليها ، ليأخذها تجار الشام بفرط في مصارفتها تضم للمبيرى ، فيدور الشخص على صرف القرش الواحد فلا يجد صرفه إلا بعد جهد شديد ، ويصرفه الصراف أو خلافه للمضطر بنقص نصفين أو ثلاثة .

وفيه <sup>(١)</sup> ، سافر أيضًا ، حسن الشماشرجي ولحق بالمجردين .

وفى أواخره (۱۱) ، ورد الخبر بأن صحو بيك كاشف البحيرة قبض على السيد حسين نقيب الأشراف بدمنهور وأهانه وضربه وصادره ، وأخد منه ألفى ريال بعد أن حلف أنه إن لم يأت بها فى صدة أربع وعشرين ساعة وإلا قتله ، فوقع فى عرض النصارى المباشرين فدفعوها عنه حتى تخلص بالحياة ، وكدلك قبض على رجل من التجار ، وقرر عليه جملة كثيرة من المال ، فدفع الذى حصلته يده ، وبقى عليه باقى ما قرره عليه ، فلم يزل فى حب حتى مات تحت العقوبة ، فطلب أهله رمته فحلف لا يعطيها لهم حتى يكون أبنه فى الحبس مكانه .

ومن الحوادث السمارية ، أن فى سابع عشرين رمضان <sup>(٣)</sup> ، غيمت السماء بناحية الغربيـة ، والمحلة الكبرى ، وأمطرت بــردا فى مقدار بيض الدجاج وأكــبر وأصغر ، فهدمت دورا ، وأصابت أنعاما ، غير أنَّها قتلت الدودة من الزرع البلدى .

#### واستهل شهر شوال بيوم الاحدسنة ١٢٢٣ 🗅

في أواخره (°) ، حضر شاهين بيك الألفى من ناحية البحيرة ، وذلك بعد ارتحال أولاد على من الإقليم .

وفيه أيضًا (أ ، حضر سليمان كاشف البواب من ناحية قبلى وصحبته علمة من المماليك وأربعة من الكشاف ، فقابل الباشا وخلع عليه ، وأنزله ببسيت طناني بسويقة العزى (اا وسكن بها ؛ وحضر مطرودا من إخوانه المرادية .

<sup>(</sup>١) آخر رمضان ۱۲۲۳ هـ / ١٩ نوفمبر ۱۸۰۸ م . (۲) آخر رمضان ۱۲۲۳ هـ / ١٩ نوفمبر ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>۳) ۲۷ رمضان ۱۲۲۳ هـ/ ۱۷ توفیر ۱۸۰۸ م . .(۶) شوال ۱۲۲۳ هـ/ ۲۰ نوفیر ۱۸۰ دیسمبر ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>a) آخر شهال ۱۲۲۳ هـ/ ۱۸ نوفمبر ۱۸۰۸ م . (٦) آخر شوال ۱۲۲۳ هـ/ ۱۸ نوفمبر ۱۸۰۸ م . .

<sup>(</sup>٧) صويقة العزى ; انظر، جـ ٣، ص ٤٥٥، حاشية رقم (٢) .

## واستمل شمر القعدة بيوم الإثنين سنة ١٣٢٣ (٠)

قيه (<sup>۱۲)</sup> ؛ عزل الباشا السيب المحروقي عن نظارة الضريخانة ، وتصبب بها شِخصاً من أقاربه

وفي ثالث عشره (٣) ، نزل والى الشرطة وأمامه المبادأة على ما يستقرضه المناس من المسكر بالربا والزيادة ، عبلي أن يكون على كل كيس سنة عشر قرشا في كبل شهر لا غير ، والكيس عشرون ألف نصف ففسة ، وهو الكيس الرومي ، وذلك بسبب ما انكسر عبل المحتاجين والمضطرين من الناس من كشرة الربا لفيق المعاش ، وانقبطاع المكاسب ، وضلو الأسعار ، وزيادة المكوس ، فيضطر الشخص إلى الاستدانة ، فلا يجد من يدايت من أهل البلد ، فيستدين من أحد العسكر ، ويحسب على على كل كيس خمسين قرشا في كل شهر ، وإذا قصرت يد المديون عن الوقاء ، أضافوا الزيادة على الأصل ، وبطول الزمن تنفحش الزيادة ويؤول الأمر لكشف حال المديون ، وجمري ذلك على كثير من مساتير الناس ، وياعموا أملاكهم ومساعهم ، والمفي لما ضاق به الحال ولم يجد شيئا خرج هاريا ، وترك أهله وعباله خوفا من العسكري وما يلاقي منه ، ورجيا قتله ، فأعرض بعض المديونين إلى الباشا ، فأمر بكتابة هذا البيوردي ، وترل به والى المشرطية ونادي به في الأسواق ، فعد ذلك من عرائب الحكام ، حبث يتادي عبلى الربا جهازا في الأسواق من غير احتشام ، ولا

وفي رابع عشرينه (1) ، غضب المباشا على محو بيك الكنبير الذي كان كان كاشفا بالمحيرة ونفاء إلى أبى قير واخذ أمواله ، وأسعم ببيته وهو بيت حبين أنفا شنن بحارة عابدين ، وما بها من الخيل والجمال والجوار والحيام والمتاع ، على محو بيك الصغير الأرزيلي .

#### واستمل شمر ذي الحجة بيوم الثلاثاء سنة ١٣٢٣ ١٠

فيه (١) ، وصلت الأخيــار من إسلاميول بوقوع فــنتة عظيمة ، والله لمــا حصل ما حصل في منتصف الـــنة من دخول مصطفى باشا البيرقــفـار على الصورة الملكورة ،

<sup>(</sup>١) ذي القبلة ١٧٧٠ هـ/ ١٩ ديستير ١٨٠٨ - ١٧ يتاير ١٨٠٩ م . .

<sup>(</sup>٢) ١ تي العقدة ١٩٢٣ هـ/ ١٩ ديسمبر ١٨٠٨م . (٣) ١٣ تي القملة ١٢٢٧ هـ/ ٣١ ديسمبر ١٨١٨ م .

<sup>(\$) 24</sup> في القعلة ١٧٢٣ هـ / 11 يناير ١٨١٨ م . (ه) في الحجة ١٣٢٣ هـ / ١٨ يناير - ١٥ فيرنير ١٨٠٩ م . . .

<sup>(</sup>٦) أ ذي الحبة ١٢٢٣ هـ / ١٨ يناير ١٨٠٩ م .

وقتل السلطان سليم ، وتولية السلطان محمود ، وخدلان البنكجرية وقتلهم ونفيهم ، وتحكم مصطفى باشا فى أهور الدولة ، واستمر من بقى منهم تحت الحكم ، فأجمعوا أمرهم ومكروا مكرهم ، وحذر بعضهم مصطفى باشا من المذكسورين ، فلم يكترث بذلك واستهون أمرهم واحتقر جانبهم ، وقال : • أى شيء هؤلاء منا ولرى ، ، بمنك أنهم بياعون الفاكهة ، فكان حاله كما قيل :

فلا تحتفر كيدً العَــدُرُ فَرَعِــا مَوتُ الأفاعي مِن سُموم العقارِبُ

ثم إنَّهم تحزبوا وحضروا إلى سرايته عـلى حين غفلة بـعد السحور ليلــة السابع والعشرين من رمضان (١) ، وجماعته وطائبة متفرقون في أماكنهم ، فحرقوا باب السراية ، وكبسوا عليه فقتل من قتل من اتباعه وهرب من هرب على حمية ، واختفى مصطفى بـاشا في سرداب فلم يجدوه ، وأوقعوا بالسراية الحرق والهدم والنهب ، وخاف السلطان لأن سراية الوزير بجانب السراية السلطانية ، ففتح باب السراية التي بناحسة البحر ، وأرسل يستعجل قاضي باشا بالحضور ، وكذلك قبطان باشا ، فحضرا إلى السراية ، واشتد الحرب بين السفريقين ، واكشر الينكجسرية من الحريق في البلدة ، حتمي أحرقوا منها جانبا كبيرا ، فلما عايث السلطان ذلك هاله ، وخاف من عموم حريق البلدة ، وهو ومن معه محصووون بالسراية يوما وليلة ، فلم يسعه إلا تلافي الأمر ، فراسل كبار الينــكجرية وصالحهم ، وأبطلوا الحرب، وشرعواً في إطفاء الحريق ، وخسرج قاضي باشا هاريا ، وكذلك قبسودان باشا ، وهو عبدالله رامز أفندي الذي كان في أيام الوزير بمصر ، ثم إنَّهم أخرجوا مصطفى باشا من المكان الذي اختفي فيه مبينا من تحت الردم ، وسحبوه من وجليه إلى حارج ، وعلقوه في شجرة ومثلوا به ، وأكــــروا على رمته من السخرية ، وعنـــد وقوع هذه الحادثة ومجئ. قاضي بــاشا ، وكان من أغراض الــــلطان مصـطفي المنفـصل ، فخاف الــــلطان أنَّ قاضي باشا إن غلب على البنكجرية فيمعزله ويولى أخاه ، ويرده إلى السلطنة ، فقتل السليطان محمود أخاه مصطفى خنفا ، ثم لما سكن الحال حينوا على قاضس باشا وقتلوه ، ركذلك عبدالله أفندى رامز قبودان باشا ، وكان مصطفى باشا البيرقداو هذا مشكور السيرة يحب إقامة العدل ، والوقت بخلاف ذلك .

وفيه (<sup>۱)</sup> ، قوى الاهتسمام بسد ترعة السفرعونية ، وتسعين لذلك شخص يسسمى عثمان السلانكلي الذي كان مباشرا على جسر الإسكندرية

<sup>(</sup>١) ٢٧ رمضان ١٢٢٣ هـ/ ١٦ ترتبير. ١٨١٨ م . ﴿ (٢) ١ في الحبة ١٢٢٣ هـ/ ١٨ يناير ١٨١٨ م .

ورؤسها ورواتب الباشا ، وأهل دولته ، ثم يذهبون ، بما يبقى لهم لحرانيتهم ، فتباع على أهل البسلد بأغلى ثمن ، حتى يسخلص للجزار رأس ماله ، وإذا عشر المحتسب على جزار ذبح شاة اشتراها في غير المنبع ، قبض عليه وأشهره وأخذ ما في حانوته من غير ثمن ، شم يحبس ويضرب ويغسرم مالا ولايغفر ذنب ، ويسمى خاتنا وفلاتيا .

ومنها انقطاع الحج الشامي والمصري معتلين بمنع الوهابي الناس عن الحج، والحال ليس كذلك ، فإنه لم بمنع أحدا يأتي إلى الحج على الطريقة المشروعة ، وإنما يمنع من يأتي بخلاف ذلـك من البدع التي لايجيـزها الشرع ، مثل : المحمل والـطبل والزمر وحمل الاسلىحة ، وقد وصل طائفة من حبجاج المغاربة ، وحجوا ورجبعوا في هذا العام ومنا قبله ، ولم ينتعرض لهم أحند بشيء ، ولما استنعت قوافل الحنج المصرى والشامى ، وانقطع عن أهل المدينة ومكة مــا كان يصل إليهم من الصدقات والعلائف والصرر التي كنانوا يتعيشون منها ، خرجوا من أوطانهم بأولإدهم ونـسائهم ، ولم عِكْتُ إِلَّا الَّذِي لِيسَ لَمْ إِيرَادُ مِنْ ذَلِكُ ، وأَتُوا إِلَى مَصَرُ والشَّامِ ، وَسَنْهُم مِنْ ذَهِب إلى إسلامبول يتشكنون من الوهابي ، ويستغيثون بالدولة فسي خلاص الحرمين لتعود لهم الحالة التي كانوا عليها من إجراء الأرزاق ، واتصال الصلات والتيابات والحدم في الوظائف التي بأسسماء رجال الدولة ، كالفراشة والكناســـة ونحو ذلك ، ويذكرون أنَّ الرهابي استولى على ما كان بالحجرة الشهريفة من اللخائر والجواهر ونقلها وأخذها ، فيرون أنَّ أخله لــــلـك من الكبائــر العظام ، وهذه الأشيــاء أرسلها ووضعهـــا خساف العقول من الأغنياء والملوك والسلاطين الأعاجم وغيـرهم ، إما تخرُّصا علني الدنيا وكراهة أن يأخذها من يسأتي بعدهم ، أو لنوائب الزمان ، فتكـونا مدخوة ومحفوظة لوقت الاحتياج إليها ، فيستعان بها على الجهاد ، ودفع الأعداء ، فلما تقادمت عليها الأزمنة وتوالت عليمها السنين والأعوام الكثيرة ، وهي في السزيادة ارتصلت معنى لا حقيقة ، وارتسم في الأذهان حرمة تناولها ، وأنها صارت مــالا للنبي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يجوز لاحد أخابها ولا إنفاقها ، والنبي عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك ، ولم يدخر شيئًا من عرض الدنيا في حياته ، وقد أعطاه الله الشوف الأعلى ، وهو الدعوة إلى الله تعالى والنبوة والكتاب ، واختار أن يكون نسيا عبدا ، ولم يختر أن يكون نبيا ملكا ، وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه قال : ﴿ اللَّهُمَّ اجْعَلُ رَوْقُ آل محمد قُوتًا؛ ، وروى الترمذي بسنده عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي عَيْنِكُمْ ، قال : ﴿ عَوْضَ عَلَىٰ رَبِّي لِيجْعَلَ لَى بُطحًاء مَـكَةَ فَقَبًّا قَلْتُ لَا يَارَبُّ ، وَلَكُنْ أشجمُ

يومًا وأجسوعُ يومًا \* ، أو قال شلائا أو نحسو ذلك ، \* فسإذا جُعتُ تضرَعْتُ إلىك ، وذكرتُك وإذا شَبِعْتُ شَكَرتُك وحَمدُتُك ١ ، ثم إنَّ كــانــوا وضعــوا هــذه الــذخائــر والجواهر صدقة على الـرسول ومحبة فميه فهو فـاسد ، لقول الــنبي لِلرُّكُّ : ١ إنَّ الصدقة لاتنبغي لآل مُجَمد ؛ ، إنما هي أوساخ النياس ومنع بنسي هاشم من تـناول الصدقة وحرمها عليهم ، والمراد الانتشفاع في حال الحياة لابعدهما ، فإنَّ المال أوجده ^المولمي سبحانه وتــعالمي من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة ، قال تــعالى : ﴿ إنما الحياةُ الدنيا لسعبٌ ولهُوٌ وزينةٌ وتفَاخُرٌ بينـكُمُ وتكاثرُ في الأموال والأولاد " (١) ، وهو من جملة السبعة التي ذكرها الله سبحانه وتعمالي في كتابه العزيز في قوله تعالى : ﴿ زُينَ للناس حُبُّ الشُّهوات من النُّساء والبنينَ والـقَنَاطير المقنْطرَة من الذهَب والفضّة والخيل المسوّمة والانعــام والحرث ذلكَ مَتاعُ الحياة الدنيــا واللهُ عندًه حُسنُ المآبِ ﴾ (٢<sup>٠)</sup> ، فهذهً السبعة بها تكون الخبائث والقبائح ، وليست هي في نفسها أمورا مذمومة بل قد تكون معينة علمي الآخرة ، إذا صرفت في محلها ، وعن مطرف عــن أبيه ، قال : ا أتيت النبي عَيْظُتْنِ وهو يقــرا الهاكم التكاثر ، قال : ﴿ يقولُ ابنُ آدَمَ مَالَــي مَالَى فهلُ لكَ يا ابنَ آدم من مَالك إلا ما أكلُّتَ فَأَفنيتَ ، أو لَبَنْت فابليتَ ، أو تصدقتَ فأمضيت ، إلى غير ذلك ، ومحبة الرسول بتصديقه واتباع شريعته وسنته لابمخالفة أوامره ، وكنز المال بحجرته وحرمان مستحقيه من الفقراء والمساكين ، وياقى الأصناف الثمانية ، وإن قال المدخر : ٤ أكنزها لنموائب الزمان ليستعان بها على مجاهدة المكفار والمشركين عند الحاجة إلىها ، قلمنا قد رأينا شملة احتياج مملوك زماننا واضطرارهم في ممالحات المتغلبين عليهم من قسرانات الإفرنج ، وخلو خزائسهم من الأموال التي أفسوها بسوء تدبيرهم وتفاخرهم ورفاهيتهم ، فيصالحون المتبغلبين بالقاديس العظيمة بكفالة أحد . الفرق من الإفرنج المسالمين لهم ، واحتمالوا على تحمصيل المال من رعاياهم بهزيادة المكسوس والمصادرات والطبلبات ، والاستبيلاء علمي الأموال بغيسر حق حتى أفقروا تجارهم ورعاياهم ، ولم يأخلوا من هذه المدخسرات شيئًا ، بل ربما كان عندهم أو عند خونداتهم جوهر نفيس من بقايا المدخرات ، فيرسلونه هدية إلى الحجرة ولاينتفعون به في مهماتهم فضلا عن إعطائه لمستحقه من المحتاجين ، وإذا صار في ذلك المكان لاينتفع به أحد إلا ما يختلسه العبيد الخصيون الذين بقال لهم أغوات الحرم ، والفقراء من أولاد الرسول ، وأهــل العلــم والمحتاجــون ، وأبناء السبيل يموتون جوعا ، وهذه الذخائر مسحجور عليها ، وممبنوعون منها إلى أن حضـر الوهـــابي ، واستــولي على المدينة ، وأخذ تلك اللخمائر ، فيقال إنّه عمين أربعة سمحاحير من الجمواهر المحلاة

بالأناس والسياقوت العظيمة القدر ، ومن ذلك أربع شمعدانات من المزمرد ، وبدل الشمعة قطعة ألماس مستطيلة يضئ نورها في الظلام ، ونحو مائة سيف قراباتها مليسة بالذهب الحالسيس ، ومنزل عليها الماس وياقسوت ، ونصابها من الزمرد والسيشم ونحو ذلك ، وسلاحها من الحديد الموصوف كمل سيف منها لا قسيمة له ، وعليسها دمغات باسم الملوك والحلفاء السالفين وغير ذلك ،

ومنها : أن الباشا عزم على عمارة المجراة التى تنقل الماء إلى القلعة ، وقد خربت وتلاشى أمرها وتهدمت قناطرها ، وبطل نقل المساء عليها من نحو عشرين سنة ، فقيد بعمارتها محمــد أفندى طبل ناظر المهمات ، فعمرها وأجرى المساء يها فى أواخر الشهر -الماضى '') .

ومنها: إحداث عدة مكسوس على أصناف كثيرة منها على بضياعة الليان عن كل قطعة للثمائة نصف فضة ، وكذلك عبلى صنف الحناء عن كل مخلة غشرة أنصاف ، وكذلك الموزونات كل مائة درهم أربعة دراهم ، على البائع درهمان ، وعلى المشترى درهمان ، وغير ذلك حوادث كثيرة الانطمها .

#### وأما من مات بها ممن له ذكر'''

فمات ، الاجل المبحل ، والمحترم المفضل ، السيد خليل البكرى المصديقى ، ووالدته من ذرية شمس الدين الحنفى ، وهو أخو الشيخ أحمد البكرى المصديقى الذي كان متوليا على سجادتهم ، ولما مات أخوه لم يلها المرجم لما فيه من الرعونة وارتكابه أمورا غير لااقة ، بيل تولاها ابن عمه السيد محمد أفندى مضافة لنقابة الاشراف ، فتنازع مع ابن عسمه المذكور ، وقسموا البيت الذي هو مسكنهم بالاربكية المشجار والقواكه ، فلما توفى السيد محمد أفندى تولى المترجم مشيخة السجادة ، وتولى نقابة الاشراف السيد عمر مكرم الاسيوطى ، فلما طرق البلاد الفرنساوية تداخل المترجم فيهم ، وخرج السيد عمر مع من خرج هاربا من الفرنساوية إلى بلاد الشام ، وعرف المترجم الفرنساوية الى الله فيله ، واشم غصبوها منه فقلده إياها واستولى على وقفها وإبرادها ، وانفرد بسكن البيت ، وصار له قبول عند الفرنساوية ، وتعدار المتولى على وقفها وإبرادها ، وانفرد بسكن البيت ، وصار له قبول عند الفرنساوية ، وجعلوه من أحراة الفرنساوية ، وجعلوه من أحراة الفرنساوية ، وجعلوه من أعاظم روساء الديوان الذي كانوا نظموه لإجراء

<sup>(</sup>۱) آخر دی الحب ۱۲۲۳ بد/ ۱۵ فرایر ۱۸۰۹ م .

 <sup>(</sup>٢) كتب أمام هذا العنوان بهامش ص ٨٦ ، طبعة بولاق ٥ ذكر من توفى في هذه السنة ٢ .

الأحكمام بين المسلمين ، فكمان وافر الحرمة ، مسموع الكلمة ، مقبول الشفاعة عندهم ، فاردحم بيته بالدعاري والشكاوي ، واجتمع عنده مماليك من مماليك الأمراء . المصرية الذين كانوا خائفين ومتغيبين وعدّة خدم وقواسة ، ومقدّم كبير ، وسراجين ، وأجناد ، واستمر على ذلك إلى أن حضر يوسف بــاشا الوزير في المرة الأولــي التي انتقض فيها الصملح ، ووقعت الحروب في البلدة بين العثمانسية والفرنساوية والأمراء المصرية وأهــل البلدة ، فهجم عــلى داره المتهورون من الــعامة ونهبوه وهتــكوا حريمه · وعروه عن ثيابه ، وسحبوه بينهم مكـشوف الرأس من الأزبكية إلى وكالة ذى الفقار بالجمالية ، وبها عثمان كتخدا الدولة ، فشفع فيه الحاضرون ، وأطلقوه بعد أن أشرف على المهلاك ، وأخذه الخواجا أحمد بن محرم إلى داره وأسمكن روعه وألبمه ثميابا وأكرمه ، وبقى بداره إلى أن انقضت أيام الفتـنة ، وظهرت الفرنساوية على المحاريين لهم وخرجوا من البلدة ، واستقر بها الفرنـساوية ، فعند ذلك ذهب إليهم وشكا لهم ما حل به بسبب موالاته لهم ، فعوضوا عليه ما نهب له ، ورجع إلى الحالة التي كان عليها معهم ، وكانت داره أخربها النهابون ، فسكن ببيت البارودي بباب الخرق ، ثم انتقل منه إلى بيت عبد الرحمن كتخدا القازدغلي بحارة عابدين ، وجدد بها عمارة ، وكان له ابنة خرجت عن طمورها في أيام الفرنسيس ، فلما أشيع حضمور الوزير والقبودان والإنكليز وظهر على الفرنساويــة الخروج من مصر ، فقتل ابنته المذكورة بيد حاكم الشرطة ، فلما استقرت العثمانية بالدبار المصرية ، عزل المترجم عن نقابة الأشراف ، وتولاها السيد عمر مكرم كما كان قبيل الفرنساوية ، ولما حيضر محمد باشـا خسرو أنسهي إليه الكارهون له بأنه مـرتكب للموبقات ، ويعاقــر الشراب وغير ذلك ، وإن ابنته كانت تذهب إلــي الفرنسيس بعلمه ، وأنه قتلها خوفــا وتبرئة لنفسه من الشهرة التي لايمكــنه سترها ، ولايقــبل عذره فيهــا ، ولا التنصل مــنها ، وأنَّه لايصلح لمشيخة سجادة السادة البكرية ، وعرفوه أن هناك شخصا من سلسلتهم يقال له الشيخ محمد سعــد ، وهو مـن جملة أتبـاع المترجــم ، ولكــنه فقير لايملك شيئًا ولا دابة يركبها ، فقال الباشا : ﴿ أَنَا أُواسِيـه وأعطيه ؛ ، فأحضروه له بعد أن ألبسوه تاجا كبيرا وثياباً ، وهو رجل مبارك طاعن في السن ، فألبسه فروة سمور ، وقدم له حصانا مـعددا وقيد له ألف قرش ، وسكـن دارا بناحية باب الخرق ، وتـريش حاله وحمل أمر المترجم ، واشترى دارا بدرب الجسماميز بعطفة الفرن (١١) ، وكان بظاهرها قطعة جنينة فاشــتراها وغرس بها أشجارا ، وحسنها وأتقنها ، وبــني له مجلسا مطلا

 <sup>(</sup>۱) عطفة الفرن : عطفة تقسع بحارة الشعرائي ، التي تقع بشارع الشعرائي ، وبعطفة الفرن ضربع سيدى محمد ميالة .

مبارك ، على : المرجع السابق ، جد ٢ ، ص ٣٣٧ .

عليها ، وبالاسفىل مساطب ، ولواويين جلوس لطيفة ، واشترى دارين من دور الأمراء المتقدمين بظاهر ذلك وهدمهما وبنى بالقاضهما واختبابهما ، وباع ما كان تحت يلده من حصص الالتزام ، وسد بأثمانها ديونه ، وانتصر على إيراده فيما يخصه من وقف جده لامه الاستاذ الحنفى ، وتصدى لفاقميته واذبته أنفار من المتظاهرين مثل : السيد عمر مكرم النقيب ، والشيخ محمد وفا السادات وخلافهما ، حتى أنَّه كان عقد لابنه سيدى أحمد على بهنت المرحوم محمد أفندى البكرى ، فتعصبوا عليه بعد عزله من المشيخة والنقابة ، وأبطلوا العقد وفسخوا النكاح ببيت القاضى ، وتسلط عليه من المقرنساوية جميل الصورة ، فيلما حصله ، وكان قيد اشترى مملوكا في أيام بدون القيمسة ، ولما يقبل المسلوك ذهب من القرنساوية جميل الصورة ، فيلما حصل له ما حياس ، ادعى عليه البسائع نه أخله عنده ، وتم الأمر والمصالحة على أن عثمان بيك المرادى أخذ ذلك المسلوك لنفسه ، وقد تقدم ذكر قصته في الحوادث السابقة ، ولم يال المترجم على حالة خموله حتى عوك عليه عليه على حالة خموله حتى عوك عليه داء الفتق ، ومات على حين غيفلة في منتصف شهر ذي الحجة (١١ وصلى عليه بمسجد جده لامه الشيخ شمس اللين أبو مسحمد الحنفى ، ودفن عند أسلافه عيشهد السادة البكرية بالقراقة ، رحمه الله ، وغفا عنا وعنه .

ومات، الأمير شاهين بيك المرادى، وبعرف بباب اللوق ، لأنه كان ساكنا هناك ، وهو من عاليك مراد بيك ، وأصله جركسى الجسنس ، ولما اعتقه مراد بيك أنحم عليه بكشوفيه إقليم الغربية ، ثم رجع إلى مصر ، وأقام بطالا متطلعا للرموة ، ويرى أنَّه أحق بها من غيره ، ولما رجع المصريون إلى مسصر بعد قتل طاهر باشا ، وكان الألفى غائبا بسبلاد الإنكليز ، انشم إليه عثمان بيك البرديسيى ووافقه على كراهمة الألفى الباطنية ، وكمان هو أحد المباشرين والضاريين لحسن بيك الوشاش بالبر الضربي ليلة خروجهم وتعديشهم لملاقاة الألفى ، ثم خرج من مصر مع عشيرته ، ولم يزل حتى مات في منتصف شهر ربع الأول من السنة المذكورة (\*\*) ، والله أعلم .

# سنة اربع وعشرين ومانتين والف 🕆

استهل شهر المحرم بيوم الحسيس <sup>(1)</sup> ، وفي تلك الليلة أعنى ليلة الجمعة ثانيه<sup>(ه)</sup> ، . مرت سحابة سوداء مظلمة في وقت العشاء ، وحصل فيها رعد مزعج ويوق مستنير

 <sup>(</sup>۱) ۱۵ نتی الحبجة ۱۲۲۳ هـ / ٤ فیرایر ۱۸۰۹ م. (۲) ۱۵ ربیع الارل ۱۲۲۳ هـ / ۱۱ مایو ۱۸۰۸ م.

<sup>(</sup>۳) ۱۲۲۵ هـ / ۱۲ فیرایو ۱۸۰۹ - ۵ فیرایو ۱۸۱۰ م . (۱) ۱ محرم ۱۲۲۶ هـ/ ۱۲ فیرایو ۱۸۰۹ م . . . . (۵) ۲ محرم ۱۲۲۶ هـ/ ۱۷ فیرایو ۱۸۰۹ م .

شديد اللمعان ، وأمطرت في محلات قليلا وفي أخرى كثيرًا ، ثم انجلس السماء سريعا ، فظهرت النجوم ، وبعد أيام أخرر الواردون من ناحية بلاد السماخات بالغربية (١) ، أنها أمطرت بتلك الناحية في تلك اللبلة بردا كبيرا وصغيرا ، والكبير في مقدار حجر الطاحون ، والصغير في مقدار بيض الدجاج ، وتهدمت منها دور وقتلت مواشى وآدمية ، وأهلكت زروعا كثيرة .

وفى يموم الأحمد رابسعه (<sup>(۱)</sup> ، قتـل البائسا حسين بــن الخبيــرى ، وهو بتــرعة. الفرعونية ، وأرسل رأسه إلى مصر فعلقت بباب زويلة .

وفى أواخره (٣) ، حضر الباشا من ترعة الفرعونية ، وقد عجز عن سدها بعد أن بنل جهده وفرض الفرض المعظيمة على البلاد ، وأشغلوا المسراكب فى نقل الاحجار ليلا ونمهارا ، والسيد محمد المحروقي متقبد لذلك ، ومقيم بمسجد الآثبار (١) ، لتشهيل الحجارين ووسقها بالمراكب ، وقسطعها من الجبل قطعا وصحورا ، فكانوا يشقون الجبل بالغام البارود مثل عمل الإفرنج ، وظهر فى قطعهم كهوف ومغارات وتجاويف ، وتحدث الناس بدلك بأنواع الاكاذيب والخرافات ، كقولهم : و ظهر فى الجبل باب من حديد وعليه أقفال ففتحوه ونظروا من داخله أشخاصا على خيول ، ، إلى غير ذلك .

وفيه (٥) ، حضر قاصد من قبودان باشا بطلب عوائده بالإسكندرية ، فقال له حاكم الإسكندرية : ﴿ يَبْغَى أَن تَـذَهَب إلى الباشا بالـترعة وتقابله ﴾ ، فـذهب إليه وقابله عند السد فيات تـلك اللية ، وأصبح مينا فأصرجوه إلى المقبرة ، شم حضر قاصد آخر يخبر بـوصول قابحى وعلى يده مرسومان ، أحدهـما : الإخبار عن صلح الدولة منع الإنكليز والمـوسكوب وانفتـاح البحر وأمن المسافرين ، والشانى : الأمر بالسفر والحروج إلى فتح الحرمين وطرد الوهابية عنهما ، وأنّ يوسف بـاشا الصدر السابل العروف بالمحدن ، تعين بالسفر للحرمين على طريق الـشام ، وكذلك سليمان

 <sup>(</sup>۱) السماحات: رومت في تاريح ۱۲۷۸ هـ / ۱۸۱۲ م ، كرحدة مالية ، ثم اندثرت ، ويـدل علــــى مكـائـها
 حوض منشية السماحات ، بالراض ناحية الراورية ، مركز كفر الشيخ ، محافقة الغربية .

رمؤی ، محمد : الرجع السابق ، ق ۱ ، ص ۷۱ – ۷۲ . (۲) 3 محرم ۱۲۲۶ هـ/ ۱۹ فيراير ۱۸۰۹م .

<sup>(</sup>۲) أخر محرم ۱۲۲۶ هـ/ ۱۷ مارس ۱۸۰۹ م .

 <sup>(</sup>٤) مسجد الآثار : مسجد يوجد بعزبة الآثار التي صارت جزءًا من مصر القديمة .
 رمزي ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٥) أخر محرم ١٢٢٤ هـ / ١٧ مارس ١٨٠٩ م .

باشا والى بعداد ، متعين أيضًا بالسفر من ناحيته على الدرعية ، وأحضر للباشا تقريرا بالولاية مجددا وخلعة وسيفا .

#### واستهل شهر صفر بيوم السبت سنة ١٣٢٤ 🗥

قيه (٢) ، حضر الأغا الواصل إلى بولاق فركب لملاقاته أغاة الينكجرية ، والوالى وأربـاب السعكـاكيــز ، فأركبوه فمى مــوكب ودخلوا به مــن باب النصر ، وطــلـع إلى القلعــة ، وقــرأوا المراسـيم بسحضرة الجمع ، وبعــد الفراغ من قراءتها ضــربوا مدافع وشنكا .

وفى ذلك اليوم (\*\*) ، غيمت السماء بالسحاب وأمطرت كثيرا ، ونسزل مطر ببركة الحاج ، وجدوا فيه سمسكا صغيرا من جنس السمك الذى يسعرف بالقاروص ، وصار يتنظط على الارض ، وأحضروا منه إلى مصر وشاهدناه وهو فى غاية البرودة .

وفيه (١) اهتم الباشما بإخراج نجريدة إلى الاصراء القبليسين ، وذلك أنه تمقدم بالإرسال إليهم يطالبهم بالغملال والأموال الميرية المرار العديدة ، ويعدون ولايوفون ، ووصل إليه من عمندهم كتخدا البرديسي وهمو بالترعة ، ومعه أجوبة وهمدية ، وفيها خيول وجبوار وعبيد وسكر وخبصيان ، فاغتاظ السباشا ، وقال : ٥ أنا لسبت أطلب إحسانسهم وصدقاتهم حتى أنسهم يضحكمون على ذقنسي بهذه الأمور ، وحميث أنَّهم لايرجمعون عن الكمامن في رؤوسهم ، فلابد من خمروحي إليهم ومحاربتهم ، ، وأرسل إلى مسن بمصر من الاكسابر بامرهسم بالبراز والخسروم، فحرَجُ حسس باشا، وصالح أغا قوج ، وطاهر باشا ، وأحمد بيك ، والكثير من أعيانهم بـعساكرهم ، وعدوا إلى بسر الجيزة ، ونصبوا وطناقهم وخياصهم ، ثم إنَّ رضوان كتخلها لم يزل يلاطفه حتى توافق معه على وعد مقدار مسافة ذهاب الجواب ورجوعه أياما معدودة، فلما حضر من الترعة أخذ في التشهيل والخروج ، فانتقلت العساكر إلى البر الغربي ، وأخذ يستحث في المطلوبات وخروج الخيام وجمع المراكب، وساقر قبودان يؤلاق إلى جهة بحرى لجمع المراكب ، وفرضوا على القرى غلالا وجمالا ، وذلك في عقب ما فرضه عليهم في مهمات الترعة المتقدمة وخلافها من يشارة القبطان والتقرير ، وما في ضمن ذلك من حق طرق المباشرين والمعينين، مع ما اتناس فيه من القحط والغلاء في . المغلال وغيرها ، وعدم وجود الغلة ، والذين لايقدرون على تحصيل الغلة يلزمونهم

<sup>(</sup>۱) صفر ۱۲۲۶ هـ/ ۱۸ مارس – ۱۵ آویل ۱۸۰۹ م. (۲) ۱ صفر ۱۲۷۶ هـ/ ۱۸ مارس: ۱۸۰۹ م. ۲۷ د. تر ۱۲۲۶ هـ/ ۱۸ مارس ۱۹۰۸ م. . . . (۶) ۱ شفر ۱۳۲۶ هـ/ ۱۸ مارس: ۱۸۰۹ م.

بدفسع ثمنها بأقسصى القيمـة بعد مصانـعة المباشرين لــذلك ، وإعطائهــم الرشوات ، وحضــر أيضًا نــعمان سراج باشا من عند إبراهــيم بيك ، وقابل الباشبا عــلى الترعة ، فلم ينفع حضوره أيضًا ، ولم يسمع له قول ، ورجع مزيفا .

وفى خامسه (11) ، حضر على بيك أيوب وصحبة آخر يقال له رضوان بيك البرديسى ، فيطلعا إلى القلمة ، وتقابلا مع الباشا ، وانخضع له على بيك أيوب ، وتبل رجله ، وترجى عنده فى عدم خروج النجويدة ، وكلمه فى أمر الغلال المنكسرة والجديدة ، وعلى أنهم يقومون بدفع الغلال القديمة ببالثمن ، والجديدة بالكيل ، وليس عندهم مخالفة والقصد الإمهال إلى حصاد الغلال ، فقال : د إنّهم إذا وليس عندهم مخالفة والقصد الإمهال إلى حصاد الغلال ، فقال : د إنّهم إذا أيام ، ثم أشيع فى ثامنه (11) ، الصلح ، وفرح الناس واستبروا بذلك ، لما يترتب وما يحصل من الفساد ، وأكل الزروعات وخراب البلدان ، فإنهم أكلوا فى الاربعة أيام التي ترددوا فيها بالجيزة نيفا وخمسمائة فدان ، ولما أشيع بالجهة القبلية خروج أيام التي ترددوا فيها بالجيزة نيفا وخمسمائة فدان ، ولما أشيع بالجهة القبلية خروج وجوههم ، لايدرون أين يذهبون بأولادهم ونسائهم وقصاعهم ، وتفرقوا فى مصر والبلاد البحرية .

وفى صبحها <sup>(۱۲)</sup> ، أعيد أمر التجريدة ، وأشيع خروج العساكر ثانيــا ، فانقبضت النفــوس ثانيا ، وباتوا فــى نكد ، وطلبت الـــسلف من المساتــير والملتزمين ، وكــتبت الدفاتر ، وحولت الاكياس ، وانشت المعينون للطلب .

وفى عاشمره (3) ، بطل أمر التجريدة ، وانقضى أمر الصلح عملى شروط ، وهى : أنهم التزموا بثلث ما عليهم من غلال الميرى ، وقدره مائة ألف أردب وسبعة آلاف أردب ، بعد مناقشات ومحققات ، والذي تولى المناقشات معهم مساعدا للباشا شاهين بيك الألفى : والموعد أحد رثلاثون يوما ، وسافر عملى بيك أيوب ورضوان بيك البرديسى وأكرمهما الباشا وخلع عليهما .

وفى حادى عشره (٥) ، قتل الباشا مصطفى أغا تمابع حسن بيك فى قصبة رضوان ظلما ، وسبب ذلك، أنه لما نزل قبردان بولاق لجمـــع المراكب المطلوبة لسفر التجريذة ، فصادف شخــصا من الأرنود الذين يستسبون فى ببسع الغلال فى مركب ومـعه غلة ،

<sup>(</sup>۱) ٥ صفر ۱۲۲۶ هـ از ۲۲ مارس ۱۸۰۹ م . (۲) ۸ صفر ۱۲۲۶ هـ / ۲۵ مارس ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٣) ٨ صفر ١٢٢٤ هـ / ٢٥ مارس ١٨٠٩ م . ﴿ ٤) ١٠ صفر ١٢٢٤ هـ / ٢٧ مارس ١٨٠٩م .

<sup>(</sup>٥) ١١ صقر ١٢٢٤ عد/ ٢٨ مارس ١٨٠٩ م .

وذلك عند قرية تسمى سهرجت<sup>(۱)</sup> ، فحجزه ليأخذ منه السفينة ، فقـال : • كيف تأخذهما وفيها غسلتي ؟ ٧ ، وقال : ﴿ أخرج غـلتك منسها على البـر واتركها ، فـإنها مطلوبة لمهمات الباشا ؛ ، فلم يرض وخاف على تبددها ولم يجد سفيتة أخرى ، لأن جميع السفن مطلوبة مثلها ، وقال له : ٩ عـندما أصل بها إلى مصر وأنقل منها الغلة أرسل معمى من يأخذها ، ، فـقال القبودان : ﴿ أَنْ لَاسْسِيلَ إِلِّي ذَلْكَ ﴾ ، وتـشاجرا فحنق القبودان على الأرنؤدي ، وسل عليه سيفه ليضربه ، فعاجله الانؤدي وضربه بالطبنجة فقتله ، فأراد أتباع القبودان القبض عليه نفر منهم إلى البلدة ويها جماعة من الدلاة معينون لقبض الفـرضة ، فالتجأ إلىيهم فمانعـوا عنه وتنارع الفـريقان ، وكان مصطفى أغا المذكور ملتزم البلدة هناك ، وغائبها في بعض شؤنه ، فبلغه الخبر فحضر إليهم ، وخاف من وقوع قتل أو شريقع بالبلدة فيكون سببا لخراب الناحية ، فقال : « يا جماعة اذهبوا بـنا إلى البائـا ليرى رأيه » ، فرضوا بذلك وحضر بصحبتهم والقاتل معهم ، وطلعوا إلى ساحل بولاق ، فعندما وصلوا إلى البر هرب القاتل ، وذهب عند عمر بيك الأرنؤدي الساكن بسبولاق ، فتبعه الأمير مصطفى المذكور ، فقــال له عمر بيك : ﴿ اذهب إلى البائسا وأخبره أنَّه عندى وأنت لا بأس عليك ! ، ففعل ، فقال له الباشا : ﴿ وَلَأَى شيء لم تحتفظ عليه وتتركه حتى يهرب ﴾ ، فاعتذر بعدم قدرته على ذلك من الدلاتية الملتجئ إليهم ، وكأنهم همم الذين أفلتوه ، فأمر بحسه فارسل إلى عمر بيك ، فحصر إلى الباشا وترجى في إطلاقه فوعده أنَّه في غد يطلقه إذا حضر القاتل ، فقال : ﴿ إِنَّهُ عند أَرْمِيرُ أَغَا وَهُو لَايُسَلَّمُ فَيْهُ ۗ ، وركب إلى · داره ، فلما كان في السصباح ، أمسر بقتل الأميس مصطفى المذكور ، فأتـزلوه إلى الرميلة ، ورموا رقبته عند باب القلعة ظلما .

وفي ثانى يوم <sup>(٣)</sup> ، قتل الأرنؤد شخصين من الدلاة أيضًا .

وفى يوم الخسميس ثالث عشره (1) ، أرسل السباشا ، وطلس الارنودي القساتل للقبودان من عمر بيك وشدد فى طلبه ، وقال : 1 إن لم يرسله ، وإلا أحرقت عليه داره ، ، فامتنع من إرساله ، وجمع إليه طائفة الارتود ، وصبالح أغا قوج جاره ،

 <sup>(</sup>۱) سهرجت: قرية تدايمة ، وتعرف بدا صهرجت الكبرى ، اسمسها الفيطى (Sahraschi) ، إحدى قمرى مركز ميت غمر ، محافظة الدقهلة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۲۵۷ .

<sup>(</sup>٢) ١١ صفر ١٢٢٤ هـ/ ٢٨ مارس ١٨٠٩ م . (٣) ١٢ صفر ١٢٢٤ هـ/ ٢٩ مارس ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٤) ۱۳ صفر ۱۲۲۶ هـ / ۳۰ مارس ۱۸۰۹ م .

وركب الباشا وذهب إلى ناحية الشيخ فرج ، وحصل ببولاق قسلقة ، وانزعاج ، ثم ركب الباشا راجعًا إلى داره بالأربكية وقت الغروب ، وكثرت الإرجاف والسلقلقة بين الأرنود والدلاتية .

وفى خامس عشره (١٠) قتل الارنبود شخصين سن الدلاتية أيسضًا جهة قساطر السباع، شم إنَّ القاتل الذى قسل القبردان التجأ إلى كبير من كسار الارنود، فأرسل الباشا إلى حسن باشا يطلب منه ذلك الكبير، وأكد فى طلبه، أو أنه يقطغ رأس الفاتل ويسرسلها، فكأنه فعل وأرسل إليه بسرأس ملفوفة فى صلاية تسكينا لحدته، ويردت القضية وسكنت الحدة، وراحت على من راحت عليه.

وفي أواخره (١) ، أمر الباشا بتحرير دفاتر فرضة الأطيان ، وزادوا فيها عن عام الشراقى الماضى الشبلث ، وربطوها ورتبوها أربع مراتب تزييد كل ضريبة عن الأخرى مائة نصف فيضة ، على أنَّ الفرضة الماضية بقى الكثير منها باللمم لحراب القرى وعجزهم، واحتلى لتنظيم ذلك من الأفندية والاقباط بجهات متباعدة ، الافندية بربع أبوب ببولاق ، والاقباط بدير مصر العتبيقة ، حتى حروا ذلك وتحسموه ورتبوه في عدة أيام ، ووقع البطلب في جانب معجلا سموه الترويجة .

وفيه (٢٠ أمر الباشا عمر بيك الارتؤدى بالسفر من مصر ، وقسطع خرجه ورواتبه هو وهسكره ، فلم تسعه المخالفة ، وحاسب على المنكسر له ولعسكره من العلائف ، وكلك حلوان البلاد التي في تصرفه ، فبلغ ستماثة كيس ، ورعت على دائرة الباشا وخلافهم ، وكان الباشا ضبط جملة من حكمتص الناس ، واستولى عليها من بلاد القليوبية بحرى شبرا واختصها لنفسه ، فلما استولى على حصص عمر بيك ودفع له حلوانها ، وهي بالمتوفية والغربية والبحبيرة ، عرض بعض من يراعى جاتبه من خلك ، وأخذ عمر بيك ومن يلوذ به في تشهيل أنفسهم وقضاء حوائجهم .

#### واستهل شهر ربيع الأول سنة ١٣٢٤ 🜣

فيه <sup>(ه)</sup> ، شرع السيد عمسر مكرم نقيب الأشراف في عمل مهم لخستان ابن ابنته ، ودعا البساشا والأعيان ، وأرسلسوا إليه الهدايسا والتعابسي ، وعِمل له رفة يسوم الاثنين

<sup>(</sup>۱) ۱۵ صفر ۱۹۲۶ هـ/ ۱ آيريل ۱۸۰۹ م. (۲) آخو صفر ۱۲۲۶ هـ/ ۱۵ آيريل ۱۸۰۹ م. (۳) آخو صفر ۱۲۲۶ هـ/ ۱۵ آيريل ۱۸۰۹ م. (2) ربيح الاول ۱۲۲۶ هـ/ ۱۲ آيريل - ۱۵ مايو ۱۸۰۹ م. (۵) ۱ ربيم الاول ۱۲۲۶ هـ/ ۱۱ آيريل ۱۸۰۹ م.

إيرادها ثلاث سنوات وإلا فخمس سنوات، وذلك خلاف المصاريف ، فضج الناس ، واستغاثسوا بشريف أفندى الدفتردار ، فعزل عبدالله أفندى رامز المسلكور عن ذلك ، وقيد أحد كتابه بكتابة الإعلامات ، وقرر على كل فدان عشرة أنصاف فضة فما درنها يرسمها في السند الجديد ، وجعلها مال حماية ، وأرهم الناس أنَّ مال الجماية يكون زيادة في تأكيد الأحباس وحماية له من تطرق الخلل ، فاستسهل الناس ذلك ، وشاع في الإفليم المصرى ، فأقبل الناس من البلاد القبلية والبحرية لتجديد سنداتهم ، فطفقوا يكتبون السندات على نسق تقاسيط الالتزام لا على الوضع البقديم ، ويعلم عليها الدفتردار فيقط ، وأما الصورة القدية فكانت تكتب في كاغد كبير بخط عربي مجود ، وعليها طرة بداخلها اصورة القديمة فكانت تكتب في كاغد كبير بخط عربي المفتردار ، وبداخلها صورة أخرى تسمى التذكرة مستطيلة على صورة التقسيط المقدمة ، عهورة أيضاً ، وعليها العلامة والحتم ، وهي متضمنة ما في الكبيرة ، وعلى الكبيرة ، وعلى خلك كان استمرار الحال إلى هذا الاوان من قرون خلت ، ومدد مضت .

وفيه (۱) ، أيضًا حرروا دفسترا لإقليم السبحيرة بمساحة الطين الرى والسشراقى ، وأضافوا إليه طين الأوسية والسرزق ، وكتبسوا بذلك سناشيسر ، وأخرج المباشرون كشوفاتها بأسماء الملتنزمين ، فضج الناس ، واجتسمعوا إلى مشايخ الأزهـ ووتشكوا فوعدوهم بالتكلم في شأن ذلك بعد التثبت .

وفيه (۱) ، قبض أغاة التبديل على شخص من أهل العلم من أقارب السيد حسن البقلي وحبسه ، فأرسل المشايخ يترجون في إطلاقه ، فلم يفعل وأرسله إلى القلعة .

وفيه (7) ، سعى محمد أفندى طبل ناظر المهمات لصديقه السيد سلامة النجارى عند الباشا في إنعام ووظيفة ، وسبب ذلك أن المذكور أرسل جملة طاقات من الإقمشة الهندية السغريبة المقصبة وغيرها ، وحصانا من أعسطم خيول المصريين ، كان المتراه منسهم هدية إلى محمد أفندى المذكور ، فاقتضت مروءته أنه أخذها وقدمها للباشا ، وقال له : ﴿ إِنَّ السيد سلامة أحضر هذه الهدية لافندينا شكرا الإنعامه السابق عليه ٤ ، فقبلها السباشا ، وأنعم عليه بعشرة أكياس ، وأمر محمد أفندى بأن يجعله في وظيفة معه .

<sup>(</sup>۱) ۱۵ جمادی الأولى ۱۲۲۶ هـ / ۲۸ يونيه ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٢) ١٥ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ / ٢٨ يونيه ٩ ١٨ م .

<sup>(</sup>٣) ١٥ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ / ٢٨ يونيه ١٨٠٩ م .

وفيه (1) ، أيضاً شرعوا في تحرير دفتر بنصف فافظ الملتزمين بانواع الاقيشة وباعة النعالات التي هي الصسرم والبلغ ، وجعلوا عليها ختمية ، فلا يساع منها شيء حتى يعلسم بيد الملشرم ويختسم ، وعملي وضع الحسم والعلامة قدر مقدر بعمسب تلك البضاعة ، وثمنها فزاد الضجيج واللغط في الناس

وفيي يوم السبت سابع عشره(٢) ، حضر المشايخ بالأزهر على عادتــهـ لقر اءة الدروس، فمحضر المكثير من النساء والعاملة وأهل المسجمون ، وهم يصرخون ويستغيثونَ ، وأبطلوا الدروس ، واجتمع المشايخ بالقبلة ، وأرسلوا إلى السبد عمر النقيب ، فحضر إليهم وجلس معهم ، ثم قاموا وذهبوا إلى بيوتهم ، ثم اجتمعوا في ثانى يوم (٣) ، وكتبوا عرضحالا إلى الباشا يذكرون فيه المحدثات من المظالم والبدع ، وختم الأمنعة ، وطلب مال الأوسية والرزق والمقاسمة في الفائظ، وكذلك أخذ قريب البقلي وحبسه بلا ذنب ، وذلك بعد أنَّ جلسوا مجلسا خاصا وتعاهدوا وتعاقدوا على الاتحاد ، وترك المنافرة وعند ذلك حضر ديوان أفندي ، وقال : " الباشا بيسلم عليكم ويسمأل عن مطلوباتكم ، ، فعرفوه بما سطروه إجمالا وببنوه له تفصيلا ، فقال : ه ينبغي ذهابكم إليه ، وتخاطبوه مشافهة بما تريدون ، وهو لايخالف أبوامركم ولايرد شفاعتكم ، وإنما القصد أنَّ تلاطفوه في الخطاب ، لأنه شاب مغرور جــاهل وظالم غشوم ، ولاتقبل نفسه التحكم ، وربما حمله غروره على حصول ضرر بكم ، وعدم إنفاذ الغرض " ، فقالوا بلسان واحد ، \* لانذهب إليه أبدا ما دام يفعل هذه الفعال ، فإن رجع عنها وامتنع عن إحداث السبدع والمظالم عن خلق الله رجعنا إليه ، وترددنا عليه كما كنا في السابق ، فإنسا بايعناه على العدل لا على الظلم والجور » ، فقـــال لهـــم ديوان أفندي : \* وأنــا قصدي أن تخاطــبوه مشافــهة ، ويحصــل إنفاذ الغرض ؛ ، فقالوا : ﴿ لانجتمع عليه أبدا ولا نثير فستنة ، بل نلزم بيوتنا ونقتصر على حالمنا ، ونصبر على تـقدير الله بنـا وبغيرنـا ، وأخذ ديوان أفـندى العرضـحال وأوعدهم برد الجواب ، ثم بعــد رجوعه أطلقوا قريب السيد حســن البقلي الذي كان محبوساً ولم يعملم ذلك ، ثم انتظروا عودة ديوان أفندى فأبطأ عمليهم ، وتأخر عوده إلى خامس يوم بعد الجمعية (1) ، فاجتمع الشيخ المهــدى ، والشيخ الدواخلي ، عند محمد أفندي طبل ناظر المهمات ، وثلاثتهم في نــفسهم للسيد عمر مدَّيُها ، وتناجوا

<sup>(</sup>۱) ۱۵ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ / ٢٨ يونيه ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۷ جمادی الارلی ۱۲۲۶ هـ / ۳۰ يوليه ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٣) ١٨ جمادى الأولى ١٢٧٤ هـ / ١ يوليه ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٤) ٢٢ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ / ٥ يوليه ١٨٠٩ م .

مع بعضهم ، ثم انتقلوا في عصريـتها ، وتفرقوا ، وحضر المهدى ، والدواخلي إلى السيد عمر ، وأخبراه أنَّ محمد أفندي ذكــر لهم أنَّ الباشا لم يطلب مال الأوسية ولا الرزق ، وقد كذب من نقل ذلك ، وقال إنه يقول : • إنَّى لا أخالف أوامر المشايخ ، وهند اجتسماعهم عليه ، ومسواجهته يحصل كل المراد » ، فقال السيــد عمر : • أما إنكاره طلب مال الرزق والأوسية فها هـى أوراق من أوراق المباشرين عنــدى لبعض الملتزمين مشتملة على الفسرضة ، ونصف المفائظ ، ومال الأوسيمة والرزق ، وأما الدُّهابِ إليه فــلا أذهبِ إليه أبدا ، وإن كنتم تنـقضون الأيمان والعهد الذي وقــع بيننا فالر أي لكم ؛ ، ثم انفيض المجلس وأخذ الباشا يدبر في تفريسق جمعهم ، وخذلان السيار عمر ، لما في نفسه منه من عدم إنفاذ أغراضه ومعارضته له في غالب الأمور ، ويخشس صولته ، ويعلم أنَّ الرعية والعاملة تحت أمره إن شاء جمعهم ، وإن شاء قرقهم ، وهو الذي قام بـنصره وساعدة وأعانه ، وجمع الخاصة والعـامة حتى ملكه الإقليم ، ويسرى أنَّه إن شاء فعل بنقسيض ذلك ، فطفق يسجمع إليه بعسض أفراد من أصحابه اللظماهر ويختلي معه ، ويضمحك إليه ، فيغتر بذلمك ، ويرى أنه صار من المقربين ، ورسيكون له شأن إن وافق ونصح ، فسيفرغ له جراب حقده ويسرشده بقدر اجتمهاده لما فيمه من المعاونة ، ثم في ليسلتها حسضر ديوان أفنسدى وعبدالله بكستاش الترجمان ، وحضر المهدى ، والدواخلي الجميع عند السيد عمر ، وطال بينهم الكلام والمعالجة في طاوعهم ومقابلتهم الباشا ، ورقرق لذلك كل من المهدي والدواخلي ، والسيد عمر مصمم على الامتناع ، ثم قالوا : ﴿ لابد من كون الشبيخ الأمير معنا ، ولانذهب بدونه ، ، فاعتذر الشيخ الأمير بسأنه متوعك ، ثم قام المهمدي والدواخلي وخرجا صحبة ديواد، أفندي والترجمان ، وطلعموا إلى القلعة وتقابلوا مع الباشما ودار بينهـــم الكلام ، وقمال في كلامه : ﴿ أَنَا لَا أَرِدُ شَفَّاعَتُكُــم وَلَا أَقَطِع رَجَّاءُكُم ، والواجب عليمكم إذا رأيتم مني انخراف أن تنصحوني وترشدونسي ، ثم أخذ يلوم على السيد عمر في تخلفه وتعنته ويثني على البواقي ، وفي كل وقت يعاندني ويبطل أحكامي ، ويخوفني بقيام الجمهـور ، فقال الشيخ المهدى : ﴿ هــو ليس إلا بنا وإذا خلا عنا فــلا يسوّى بشيء إن هو إلا صاحــب حرفة أو جابي ، وقف يــجمع الإيراد ويصرفه على المستحقين ١ ، فعند ذلـك تبين قصد الباشا لهــم ، ووافق ذلك ما في ﴿ نفوسهم من الحقد للسيد عمر ، والشيخ الدواخلي حضوره نيابة عن الشيخ الشرقاوي' وعن نفسه ، ثم تناجوا معه حصة ، وقاموا منصرفين مذبذبين ومظهرين خلاف ما هو كامن في نفوسهم من الحقد وحظوظ النـفس غير مفكرين في الـعواقب ، وحضروا عند السيد عمر ، وهــو ممتلئ بالغيظ مما حصل من الشذوذ ونـقض العهد ، فأخبروه بان الباشا لم يحصل منه خلاف ، وقال : « أنا لا ارد شفاعتكم ولكن نفسى لا تقبل التحكم ، والواجب عليكم إذا رايتمونى فعلت شيئًا مخالفا أن تسصحوني وتشفعوا فأنا لا اردكم ، ولا امتنع من قبول نصحكم ، وأما ما تفعلونه من التشبيع والاجتماع بالأرهر فهذا لابيناسب منكم ، وكانكم تحوفوني بهذا الاجتماع وتهييج الشرور ، وقيام الرعية كما كنتم تفعلون في زمان المماليك ، فأنا لا أفزع من ذلك ، وإن حصل من الرعيدة أمر ما فليس لهم عندى إلا السيف والانتقام » ، فقلنا له : « هذا لايكون ونحن لانحب ثوران الفتن ، وإنما اجتماعنا لاجل قراءة البخارى ، وندعو الله برفع المكرب » ، ثم قال : « أرسد أن تخبروني عسمن أنتبذ لهذا الأمر ومن ابتذا بالحلف » ، فخالطناه وأنه وعدنا بإبطال الدمنة ، وتضعيف الفائظ إلى الربع بعد النصف ، وأنكر الطلب بالأوسية والرزق من إقليم البحيرة ، شم قاموا منصرفين ، النصف ، وأنكر الطلب بالأوسية والرزق من إقليم البحيرة ، شم قاموا منصرفين ، وانقت بينسهم باب النفاق ، واستمر الفسال والقيل ، وكل حريص على حظ نفسه وزيادة شهرته وسمعته ، ومظهر خلاف ما في ضميره .

#### واستهل شهر جمادي الثانية بيوم الجمعة سنة ١٣٢٤ 🗥

فيه (17) م حضر ديوان أفندى وعبدالله بكتاش الترجمان ، واجتمع المشايخ ببيت السيد عمر ، وتكلموا في شأن الطلوع إلى الباشا ومقابلته ، فحلف السيد عمر أنه لايطلع إليه ولايجتمع به ، ولايرى له وجها إلا إذا أبطل هذه الاحدوثات ، وقال : لا يطلع إليه وينجمي الناس ينهموني معه ، ويزعمون أنه لايتجازاً على شيء يفعله إلا باتفاقي مسعه ، ويكفي ما مضى ، ومهما تقادم يتزايد في الظلم والجور ؟ ، وتكلم كلاما كثيرا ، فلما لم يجبهم إلى اللهاب ، قالوا : لا إذا يطلع المشايخ ؟ ، وأرسلوا إلى الشيخ الأمير فاعتلر بأن متوعك الجسم ولايقدر على الحركة ولا الركوب ، ثم اتفوا على طلوع الشيخ عبد الله الشرقاوى ، والمهدى ، والدواخلى ، والفيومى ، وذلك على خلاف غرض السيد عمر ، وقد ظن أنهم يمتنعون لامتناعه للعهد السابق والايمان ، فلما طلعوا إلى الباشا وتكلموا معه ، وقد فهم كل منهم لمغة الأخر والإيمان ، فلما والأوسية ، وتقرير ربع الفائظ ، وقاموا على ذلك ، وتزلوا إلى الطلب عن الأطبان الأوسية ، وتقرير ربع الفائظ ، وقاموا على ذلك ، وتزلوا إلى بيت السيد عمر وأخبروه بما حبل ، فقال : « وأعجبكم ذلك ، قالوا : « قال المديد عمر وأخبروه بما حبط ، فقال : « وأعجبكم ذلك ، قالوا : « قال السيد عمر وأخبروه بما حبط ، فقال : « وأعجبكم ذلك ، قالوا : « قال السيد عمر وأخبروه بما حبط ، فقال : « وأعجبكم ذلك ، قالوا : « قال الأليول المناس المناس المناس المناسبة المناس المناس المناس المناس المناسبة المناس المناسبة الأخبروه بما حبط ، فقال : « وأعجبكم ذلك ، قالوا : « قال المناس المناسبة المناسبة

<sup>(</sup>١) جمادي الثانية ١٢٢٤ هـ / ١٤ يوليه - ١١ أغسطس ١٨٠٩ م ،

<sup>(</sup>۲) ۱ جمادي الثانية ۱۲۲۶ هـ / ۱۶ بوليد ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٣) كتب أمام هذه العبارة بهامش ص 40 ، طبعة بولاق و قوله قبالوا د قال ، مكلنا في جميع النسخ التي معنا ، ولمله ، قالوا د لا ء او د تمم ، او نحو ذلك ! هـ ٠ .

إنه أرسل يخبرني يستقرير ربع المال الفائظ ، لم أرض وأبيت إلا رفع ذلك بالكلية ، فإنه في العام السابق لما طلب إحداث الربع ، قلت له هذه تصير سنة متبعة ، فحلف أنَّها لاتكون بعــد هذا العام ، وذلك لضرورة النفـقة ، وإن طلبها في المستـقبل يكون ملىعونا ومطروداً من رحمة الله ، وعباهدني على ذلك ، وهذا في عبلمكم كيما -لايخفاكم » ، قالوا : « نعم » ، وأما قول ه : « إنه رفع الطلب عن الأوسية والرزق فلا أصل لذلك ، وها هي أوراق البحيرة وجهوا بها الطلب ؛ ، فقالوا : ﴿ إِننَا ذَكُرْنَا له ذلك فأنكر وكابرناه بأوراق الطلب » ، فقال : ﴿ إِنَّ السبب في طلب ذلك من إقليم البحيرة خاصة ، فإن الكشافين لما نزلوا للكشف على أراضي الري والشراقي ليقرروا عليها فرضة الأطيان حصل منهم الخيانة والتدليس ، فإذا كان في أرض البلدة , خمسمائة فدان رى ، قبالوا عليها مائة ، وسموا الباقسي رزقا وأوسية ، فقررت ذلك عقوبة لهم في نظير تدليسهم وخميانتهم " ، فقمال السيد عمر : ٩ وهمل ذلك أمر واجب فعله ، أليس هو مجمرد جور وظلم أحدث في العام الماضي ، وهمي فرضة الأطيان التي ادعى لزومهــا لإتمام العلوفة، وحلف أنه لايعود لمثلهــا ، وأنتم توافقونه وتسايرونه ولاتصدونه ولاتصدعونه بكلمة ، وأنا الذي صرت وحدى مخالفا وشاذا ، ووجه علىهم اللوم في نـقضهم العهـد والإيمان ٤ ، وانفض المجلس وتـفرقت الأراء وراج سوق النفاق ، وتمركت حضائظ الحقد والحسد ، وكثر سعيهم وتناجسيهم بالليل والنهار ، والباشا يراسل السيد عمر ويطلبه للحضور إليه والاجتماع به ، ويعده بإنجاز ما يشير عليه بــه ، وأرسل إليه كتخداه ليترفق به ، وذكر له أن البـــاشا يرتب له كيســا في كا يوم ، ويعطيه في هذا الحين ثلثمائة كيس خلاف ذلك فسلم يقبل ، ولم يزل الباشا متعلق الخاطــر بسببه ، ويتجسس ويتفحص عن أحواله ، وعــلى ما يتردد عليه من كبار العسكر ، وربما أغرى به بعض الكبار فراسلوه سرا ، وأظهروا له كراهيتهم للباشا ، وأنه إن انتبذ لمفاقمته ساحدوه ، وقاموا بنصرته عليه ، فلم يخف على السيد عمر مكرم ، وَلَم يزل مصمما وممتنعا عن الاجــتماع به والأمتثال إليه ، ويسخط عليه والمتردد ، وأيضًا يـنقلون ، ويحرفون بـحسب الأغراض والأهواء ، واتفــق في أثناء ذلك أنَّ الباشأ أمـر بكتابة عرضحال ، بـسبب المطلوب لوزير الـدولة ، وهي الأربعة آلاف كيس ، ويذكر فيه : أنَّها صرفت في المهـمات ، منها ما صرف فـي سد ترعة الفرعونية ، ومبلغه ثماتمائة كيس ، وعلى تجاريد العساكر لمحاربة الأمراء المصرية حتى دخلوا في الطاعة ، كذلك مبلغا عظيما ، وما صرف في عمارة الـقلعة والمجراة التير تنقل المياه إليها مبلغا أيضًا ، وكذلك في حفر الخلجان والترع ، ونقص المال الميري ، بسبب شراقي البلاد ونحو ذلك ، وأرسله إلى السيد عمر ليضع خطه وختمه عليه ،

فامتنع ، وقال : 9 أما ما صرفه على سد الـترعة ، فإن الذي جمعة وجباه من البلاد يزيد على ما صرفه أضعاف كثيرة ، وأما غير ذلك فكله كذب لا أصل له ، وإن وجد من يسحاسبه على ما أخله من القطر المصرى من الفرض والمظالم لما وسعته الدفاتر ، ، فلما ردوا عليه ، واخيروه بذلك الكلام ، حنق واغتاظ في نفسه ، وطلبه للاجتماع به ، فامتنع ، فلما أكثر من النواسل ، قبال : 9 إن كان ولابد فاجتمع معه في بيت السادات ، وأما طلوعي إليه فلا يكون ، ، فلما قبل له في ذلك الادد حنقه ، وقال : 9 إنّه بلغ به أن يزدريني ويرذلني ويأمرني بالنزول من محل حكمي إلى بيوت الناس » .

ولما أصبح يوم الأربعاء سابع عشرينه (۱) ، ركب الباشا ، وحضر إلى بيت ولده إبراهيم بيك الدفتردار ، وطلب القاضى والمشايخ المذكورين ، وأرسل إلى السيد عمر رسولا من طرف ، ورسولا من طرف القاضى ، يطلبه للحضور ليتحافق ويتشارع معه فرجعا ، وأخيرا بأنه شرب دواء ، ولايمكنه الحضور في هذا اليوم ، وكان قد أحضر شيخ السأدات الوفائية ، والشيخ الشرقارى ، فعند ذلك أحضر الباشا خلعة والبسها لشيخ السادات على نقابة الاشراف ، وأمر بكتابة فرمان بخروج السيد عمر ونقيه من مصر يوم تاريخه ، فتشفع الشايخ في إمهاله ثلاثة أيام حتى يقضى أشغاله ، قاجاب إلى ذلك ، ثم سألوه في أن يذهب إلى بلده أسيوط ، فقال : « لايذهب إلى أسيوط ويقه إما إلى مكتدرية أو دمياط ؛

قلما ورد الخبر على السيد عمر بذلك ، قال : • أما منصب السنقابة فإنى راغب عنه وزاهد فيه ، وليس فيه إلا التعب ، وأما النفى فهو غاية مطلوبي ، وأرتاح من هذه الورطة ، ولكن أويد أن يكون في بلدة لم تكن تحت حجمه ، إذا لم يأذن لى في الذهاب إلى الطور أو إلى ورته ١ ، فعرفوا الباشا فلم يرض إلا بلدهابه إلى دمياط ، ثم إن السيد عمر أمر باشجاويش أن يأخذ الجاويشية ويذهب بهم إلى بيت السادات ، وأخذ في أسباب السفر .

وفى يوم الخميس ثامن عشرينه (١) ، الموافق لخامس مسرى القبطى ، أو فى النيل المبارك ، ونودى بالوفاء تلك اللبيلة ، وخرج الناس لاجمل الفرجة والضيافات فى الدور المطلمة على الخليج ، فلمما كان آخر النهار برزت الاواسر بتأخير الموسم لمليلة

 <sup>(</sup>١) ٢٢ جمادى الثانية ١٢٢٤ هـ / ٦ أفسطس ١٨٠٩ م ، كتب أمام هذه الفقرة بهامش ص ٩٨ ، طبعة بولاق
 ٤ ذكر نفى السياء عبر النقب إلى دمياط ،

<sup>(</sup>٢) ٢٨ جمادي الثانية ١٢٢٤ هـ / ١٠ أغسطس ١٨٠٩ م .

السبت بالروضة ، فبرد طعمام أهل الولائم والفينافات وتفساعفت كلفهم · ومصاريفهم ، وحصلت الجمعية ليلة السبب بالروضة ، وعند قنطرة السد ، وعملوا الحراقات والشنك ، وحضر الباشا وأكابر دولته والقاضى وكسر السد بسحضرتهم ، وجرى الماء فى الخليج ، وانفض الجمع .

وفى ذلك اليوم (1 ) ، اعتنى السيد محمد المحروقى بأمر السيد عمر ، وذهب إلى الباشا وكلسمه ، وأخبره بأنه أقامه وكيلا عسلى أولاده وبيته وتعلقات فأجازه بذلك ، وقال : « هو آمن من كل شيء ، وأنا لسم أول أراعى خاطره ولا أفوته » ، ثم أرسل السيد المحروقي فأحضر ابن ابنة السيد عسمر ، فقابل به الباشا وطمن خاطره ، ولكن قال : « لابد من سفره إلى دمياط ؛ ، وعندما طلب السيد المحروقي الغلام إلى الباشا أشيح في الناس وقبوع الرضا ، وتمناقل الناس ذلك ، وفرح أهسل منزله وزغسرطوا أشيح في الناسروا على ذلك حتى رجع الغلام ، وتبين أنه لا شيء ، فانقلب الفرح وسروا واستمروا على ذلك حتى رجع الغلام ، وتبين أنه لا شيء ، فانقلب الفرح بالترح ، وتعين بالسفر صحبة السيد عمر كتخدا الالفي إلى دمياط .

## واستمل شمر رجب بيوم آلاتحد سنة ١٣٢٤ 🕶

فيه (٣) ، اجتمع المودّعون للسيد عمر ، ثم حضر محمد كتخدا المذكور ، فعند وصوله قام السيد عمس وركب في الحال ، وخرج صحبته وشيعه الكثير من المتعممين وغيرهم ، وهم يتباكون حوله حزنا علمي فراقه ، وكذلك اضتم الناس علمي سفره وخسروجه من مصر ، لأنه كان ركنا وملجأ ومقصدا لملناس ولتعصبه عملي نصرة الحق ، فسار إلى بولاق ، ونزل في المركب وسمافر من ليلته بأتباعه وخدمه اللين يحتاج إليهم إلى دمياط

وفى صبح ذلك اليوم (1) ، حضر الشيخ المهدى عند الباشا ، وطلب وظائف السيد عمر ، فأنعسم عليه الباشا ينظر أوقاف الإمام الشافعسى ، ونظر وقف منان باشا بيولاق ، وحاسب على المنكسر له من الغلال مدة أربع سنوات ، فامر بدفعها له من خزينته ، نـقلا ، وقدرها خمسة وعشرين كـيسا ، وذلك فى نظير اجتهاده فى خيانة السيد عمر حتى أوقعوا به ما ذكر .

وفيه (٠) ، تقيد الخواجا محمود حسن بزرجان بــاشا بعمارة القصر والمسجد الذي

<sup>(</sup>۱) ۲۸ جنادی الثانیة ۱۲۲۶ هـ/ ۱۰ اغسطس ۱۸۰۹ م . (۲) رجید ۱۲۲۱ هـ/ ۱۲ اغسطس – ۱۰ سیتیر ۱۸۰۹م .

<sup>(</sup>٣) ١ رجيه ١٢٢٤ هـ/ ١٢ أفسطس ١٨٠٩م . ﴿ إِنَّ ) ا رجي ١٢٢٤ هـ/ ١٢ أفسطس ١٨٠٩م .

<sup>(</sup>٥) ١ رجب ١٢٢٤ هـ/ ١٢ أفسطس ١٨٠٩ م .

يعرف بالآثار النبوية ، فعمرها على وضعها القديم ، وقد كان آل إلى الخراب .

وفي يوم الثلاثاء (١) خلع الباشا على ثلاثة من الأجناد المبصرية المنسوبين لسليمان بيك السبواب ، وقلدهم صناجق وأمراه الوقت ، وضم إليهم عماكم أتراك وأرنؤد ليسافر الجميع إلى الجهة القبلية.، بسبب عصيان الامراء المرادية ، وتوقفهم عن دفع المال والغلال ، وكذلك عمين للسفر أيضًا أحمد أغا لاظ وصالسح قوج ، وبونابارته ، وحسن باشا ، وعابدين بيك ، فارتجت البلــد وطلبوا المراكب ، فتعطل المسافرون إلى الجهة القبلية والبحرية ، وكذلك امتناع مجئ الواصلين بالغلال والباضائع خوفًا من التسخير ، وقد كان حصل بعض الاطمئنان وسلوك الطريق القبلية ، ووصول المراكب بالغلال والمجلوبات .

وفي عاشره (٢) ، سافــر أحمد أغــا لاظ ، وصالح قــوج ، خرجوا بــعــاكــرهـم ونزلوا في المراكب وذهبوا إلى قبلي .

وفيه (٢٠) ، حضر محمد كتخدا الألفى من دمياط راجعا من تشييع البسيد عمر ووصوله إلى دمياط واستقراره بها .

وفي يوم الخميس تاسع عشره (١) ، سافر من كانَ متأخرا إلى الجسهة القبلية ولم يبق منهم أحمد .

وفي ثالث عشرينه (٥) ، نادي منادي المعمار على أرباب الأشغال في العمائر من البنائين والحسجارين والفعلة بأن لايشتـغلوا في عمارة أحد من الناس كسائنا من كان ، وأن يجتمع الجميع في عمارة الباشا بناحية الجبل .

وفي تاسع عشرينه (¹) ، وردت أخبار عن التجريدة أزعجت السباشا فاهتم اهتماما عظيــما ، وَقصد البذهاب بنفســه ، ونبه علــى جميع كبــراء العساكــر بالخروج ، وأنَّ لايتخلف منسهم أحد حتى أولاده إبراهيم بيك الدفتــردار ، وطوسون بيك ، وأنَّه هو المتقدم عنهم فعي الخروج في يوم الخسميس (٧) ، واستعجل التشهيل والسطلب وأمر بتمرير دفتىر فرضة تسرويجة ، عملي : إقليم النوفية ، والغربية ، والشرقية ، والقليوبية ، وذكروا أنَّها من أصل حساب الشهرية المبتدعة .

وفيه (٨) ، تقلد حسن أنما الشماشرجي كشوفية المنوفية، وأرخى لحيته علمي ذلك.

<sup>(</sup>۲) ۱۰ رجب ۱۲۲۶ هـ/ ۲۱ افسطس ۱۸۰۹ م . (۱) ٣ رجب ۱۲۲۶ هـ / ۱۶ أغسطس ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٤) ١٩ رجب ١٢٢٤ هـ/ ٣٠ أغسطس ١٨٠٩ م. (٣) ١٠ رينيب ١٢٢٤ هـ/ ٢٦ أقسطس ١٨٠٩ م . (٦) ٢٩ رجب ١٢٢٤ هـ/ ٩ سبتمبر ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>a) ۲۳.رجب ۱۲۲۶ هد/ ۳ سبتمبر ۱۸۰۹ م . (٨) ٢٩ رجب ١٢٢٤ هـ/ ٩ سبتمبر ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٧) ۲۱ رجب ۱۲۲۴ هـ / ۲ ستمبر ۱۸۰۹ م.

#### واستهل شهر شعبان بيوم الثلاثاء سنة ١٣٢٤ 🗥

فيه (٢) ، نمق مشايخ الوقت عرضحال فيي حق السيد عمر بأمر الباشا ليرسله صحبة السلحدار ، وذكروا فيه سبب عزله ونفيه عن مصر ، وعدوا له مثالب ومعايب وجنحا وذنبويا ، منها : أنَّه أدخل في دفيتر الأشراف أسماء أشخاص محين أسلم من القبط والبهود ، ومنها أنه أخذ من الألفي في السابق مبلغا من المال ليملكه مصر في. أيام فتنة أحمد باشا خورشيد ، ومنهـا أنَّه كاتب الأمراء المصريين أيضًا في وقت الفتنة حين كانسوا بالقرب من مصر ، ليسخضروا على حسين غفلة فسي يوم قطع الخسليج ، وحصل لهم ما حصل ، ونصر الله عليهم حضرة الباشا ، ومسنها أنَّه أراد إيقاع الفتن في السعساكر لمينقيض دولة الباشما ويولى خملافه ، ويجمع عليمه طوائف المعمارية والصعائدة وأخلاط المعوام وغير ذلك ، وذلك على حد من أعان ظالما سلط عليه ، وكتبوا عليه أسماء المشايخ وذهبوا به إليهم ليضعوا ختومهم عليه ، فامتنع البعض من ذلك ، وقال هـذا كلام لا أصل له ، ، ووقع بينهـم محاججـات ولام الأعاظم الممتنمين على الامتناع، وقالوا لهم : ﴿ أنتم لستم بأورع منا ﴾ ، وأثبت لنفسه ورعا ، وحصل بينهم منافسات ومخالفات ومفابحات ، ثم غيروا صورة العرضحال بأقل من التحامل الأول كتب عمليه بعض الممتنعين ، وكان من المشتعين أولا وآخرا السيد أحمد الطحيطاوي الحنفي ، فزادوا في التيجامل عليه ، وخصوصيا شيخ السادات ، والشيخ الأمير وخلافهما ، واتفق أنَّه دعى في وليمة عند السشيخ الشبوانسي بحارة حوش قىدم (٢٠) ، وتأخير حضوره عينهم فيصادفهم حال دخوليه إلى المجلس وهم خارجون فسلم عليهم ، ولم يصافحهم لما سبق منهم في حقه من الإيذاء ، فتطاول عليه ابن الشبيخ الأمير ورفع صوته بتوبيـخه ، وشتمه لكونه لـم يقبل يد والده ، ويقول له في جــملة كلامه : • أليس هو إلاَّ قلــيل الادب والحياء ثالث طبقــة للشيخ ـ الوالد ، و نحو ذلك .

وفي ثالثه (١٤) ، سافر الباشا إلى الجهة القبلية وتبعه العساكز .

وفى منتصفه (ه) ، خرجت الدلاة والأرنؤد وباقى الاجناد والسعسكر، وأقام الباشا وكتخدا بيك قائم مقامه وأقام بالقلعة .

<sup>(</sup>۱) شعبان ۱۲۲۶ هـ/ ۱۱ سيتمبر – ۹ اكتوبر ۱۸۰۹ م . (۱) ۱ شعبان ۱۲۲۶ هـ/ ۱۱ سيتمبر ۱۸۰۹ م . (۲) حوش قدم : تعرف بحارة ۱ خوشقدم ۱ ، بشارع العقادين ، وبهذه الحارة زقاق مشهور بعبس الديلم. ميارك ، على : جد ۲ ، ص ۱۱۹ .

<sup>(1)</sup> ٣ شعبان ١٢٢٤ هـ / ١٣ مبتمبر ١٨٠٩ م . (٥) ١٥ شعبان ١٢٢٤ هـ / ٢٥ مبتمبر ١٨٠٩ م .

وفي (۱۱) ، اتفق الأشياخ والمتصدرون على عزل السيد أحمد الطحطاوى من إفتاء الحنفية ، وأحضروا الشيخ حسين المنصورى وركبوا صحبته ، وطلعوا به إلى القلعة بعد أن مهدوا القضية ، فالبس قائمةم الشيخ حسين فروة ، ثم نزلوا ، ثم طاف للسلام عليهم وخلعوا هم عليه إيضًا خلمهم ، فلما بلغ الخبر السيد أحمد الطحطاوى طوى الخلع ألتى كانوا البسوها له عندما تقلد الإفتاء بعد موت الشيخ إبراهيم الحريرى في جماد الاولى (۱۲) ، بقرب عهد وأرسلها لهم ، وكان الشيخ السادات البسه حين ذلك فروة ، فلما ردها عليه ، احتد واضناظ وأخذ يسبه ، ويذكر لجلسائه جرمه ، ويقول : « انظروا إلى هذا الخبيث ، كأنه يجعلني مثل الكلب الذي يصود في قبته ونحو ذلك » .

وأما السيد أحمد (٣) ، فإنه اعتكف فى داره لا يسخرج منها إلا السيخسونية بجواره ، واعتزلهم وتسرك الخلطة بهم والتباعد عنهم ، وهم يسالغون فى ذمه والحبط عليه ، لكونه لم يوافقهم فى شهادة الزور ، والحامل لهم على ذلك كمله الحظوظ النفسانية ، والحسد ، مع أن السيد عمر كمان ظلا ظليلا عليهم وعلى أهل البلدة ، ويدافع ويرافع عنهم وعن غيرهم ، ولم تقم لهم بعد خسروجه من مصر راية ، ولم يزالوا بعده فى انحطاط وانخفاض .

وأما السيمد عمر ، فإن الذي وقع لمه بعض ما يستمحقه ، ومن أعان ظالمــا سلط عليه ، ولايظلم ربك أحدا .

وفى ثالث عشره (1) ، سافر حسن باشا وعساكر الارنؤد وتتابعوا فى الحزوج ، وتحدث الناس بروايات عن الباشا والأمراء المصريين وصلحه معهم ، وأنَّ عثمان بيك خسس ، ومحمد بيك الميراهيمي وصلوا عند الباشا ، وقابلوه، وأنه أرسل إلى إبراهيم بيك الكبير ولده طوسون باشا فتلقاه وأكرمه ، وأسل هو أيضًا ولده الصغير إلى الباشا فاكرمه ، ووصل إلى مصر بعض نساء حريم وحريم الأمراء .

<sup>(</sup>۱) ۱۵ شعبان ۱۲۲۶ هـ/ ۲۵ سيتمبر ۱۸۰۹م.

 <sup>(</sup>۲) جمادی الاولی ۱۲۲۶ هـ / ۱۶ بونیه - ۱۳ بولیه ۱۸۰۹ م.

 <sup>(</sup>٣) كتب أمام هـ لمـ الفقرة بهامش ص ١٠٠ ، طبعة بولان و ذكر عزل السيد احسمد الطحطارى من الإفتـاء ونولية الشيخ للصورى ٤

<sup>(</sup>٤) ١٣ شعبان ١٣٢٤ هـ/ ٢٣ سبتمبر ١٨٠٩ م.

#### واستعل شهر رمضان بيوم الآربعاء سنة ١٣٢٤ 🗥

وفى أواخبره (٢) ، وصل طائفة مسن الدلاتلية من ناحية السشام ، ودخلوا إلى مصر ، وهسم فى حالة رشة ، كما حضس غيرهم وصحبتهم مسن المحنثين المعروفين بالحولات الذين يتكلمون بالكلام المؤنث ومعهم دفوف وطنابير .

وفى أواخره (17) ، حرروا دفتر الأطيان على ضريبة واحدة عن كل فنان خمسة ريالات غير البرانسي والخدم ، ولم يحصل فى ذلك مراجعة ولا كلام ولا مرافعة فى شىء كما وقع فى العام الماضى ، والذى قبله فى المراجعة يحسب الرى والشراقى ، وأما فى هذه السنة فليس فيها شراقى ، فحسابها بالمساحة الكاملة لعموم الرى ، فإن النيل فى هذه السنة زاد زيادة مفرطة وعالا على الاعالى ، وتالف يزيادته المفرطة والدراوى والاقصاب يقبلى ، وكدلك غرق مزارع الارز والسمسم والقطن وجنائن كثيرة بالبحر الشرقى ، بسبب انسداد ترعة الفرعونية بتلك الناحية .

ولما تمموا تحرير الدفاتر على السنسق المطلوب ، والبائسا بقبلى ، وأرسل بطلبها ليطلع عليها ، فسافر إليه بها المعلم غالى ، وآخذ صحبته أحمد أقندى اليتيم من طرف الروزنامة ، وعبد الله بكتاش الترجمان ، فلهبوا إلىيه بأسيوط وأطلعوه عليها ، فختم عليها ، وانقضى شهر رمضان (1) .

#### واستهل شهر شوال بيوم الخميس سنة ١٣٢٤ 😶

فى ثالث عشرة <sup>(17)</sup> ، حضر المعلم غالسى وأحمد أفندى وبكتاش وغيرهم من غيبتهم ، وحسضر أيضًا فى أثرهم المعلم جرجس الجوهسرى ، وقد تقدم أنَّه خرج من مصر هماريا إلى الجهة المقبلية ، واختفى مدة ، شم حضر بأنان إلى الباشا وقابله وأكرمه ، ولما حضر نزل فى بيته الذى بحارة الونديك ، وفرشه له المعلم غالى وقام له بجميع لوازمه، وذهب الناس مسلمهم ونصرانهم وعالمهم وجاهلهم للسلام عليه .

وفى يىوم الشلاثاء عشرينه (١٠) ، وصل الباشا على حين غفـلة إلى مصر فى تطريدة ، وقد وصل من أسبوط إلى ناحية مصر القديمة فى ثلاثـين ساعة ، وصحبته ابنه طوســون ، ويونابارته الخازنــدار ، وسليمان أغا الوكــيل سابقا لا غيــر ، فوكبوا

<sup>(</sup>۱) ومضان ۱۲۲۶ هـ/ ۱۰ آکتوبر – ۸ نوفیبر ۱۸۰۹ م . (۲) آخر ومضان ۱۲۲۶ هـ/ ۸ نوفیبر ۱۸۰۹ م . (۲) آخر ترمضان ۱۲۲۶ هـ/ ۸ نوفیبر ۱۸۰۹ م . (۶) رمضان ۱۲۲۴ هـ/ ۱۰ آکتوبر – ۸ نوفیبر ۱۸۰۹ م . (۵) شوال ۱۲۲۶ هـ/ ۲۸ نوفیبر ۱۸۰۹ م . . (۱) ۱۴ شوال ۱۲۲۶ هـ/ ۱۲ نوفیبر ۱۸۰۹ م . (۷) ۲۰ شوال ۱۲۲۲ هـ/ ۲۸ نوفیبر ۱۸۰۹ م .

حميرا مستكرين حتى وصلوا إلى القبلعة من ناحية الجبل ، وطلع من باب الجبل ، وعند طلوعه من السفينة أمر ملاحيها أن لايذكروا لاحد وصوله حتى يسمعوا ضرب المدافع من القبلعة ، ثم طلع إلى سرايته ودخل إلى الحريم فلم يشعروا به إلا وهو بالحريم ، وعند ذلك أمر بضرب المدافع ، وأشيع حضوره ، فركب كتخدا بيك وغيره مسرعين لمسلاقاته ، ثم بلغهم طلوعه إلى القلمعة فرجعوا على أشره ، وكان الحواجا محصود حسن البزرجان خرج لملاقاته قبل وصوله بثلاثة أيام إلى ناحية الآثار ، وأخرج معه مطابع وأغناما واستعدل لقدومه استعدادا ، وذهب تعبه في الغارغ البطال ، ثم بعد وصول الباشا بشلائة أيام ، وصلت طوائف العسكر وعظائمهم ، ومعهم المنهوبات من الغلال والاغنام والقحم والحطب والقلل وأثواع النمر وغير ذلك ، حتى أخشاب الدور وأبوابها .

وفي يوم الاثنين (11) ، وصل حسن باشا ، وطوائف الأرتؤد ، وصالح قرج ، والدلاة والدرد ، وصالح قرج ، والدلاة والدرد ، ووصل أيضًا شاهين بيك الآلفي وصحبته محمد بيك المنفوخ المرادي ، ومحمد بيك الإبراهيمي ، وهم اللين حضروا في هذه المرة من المخالفين ، وقيل إن البواقي أخذوا مهلة لبعد التخضير ، وأما إبراهيم بيك تابع الأشقر ، ومحمد أغا تابع مراد بيك الصغير ، وصحبتهم عساكر ، فلها إلى ناحبة السويس ، بسبب وصول طائفة من العربان ، قالوا : اإنها من التابعة للوهابين ، حضروا وأقاموا عنه بر الماء ، ومنعوا السقيا منها .

# واستمل شمر ذي القعدة بيوم السبت سنة ١٣٢٤ 📆

فيه (۱) ، حضر إبراهيم بيك ابن الباشا وباقى المسكر ، وسكنوا الدور وارعجوا الناس وأخرجوهم من مساكنهم ومثارلهم ببولاق رمصر وغيرهما ، واتفق أنَّ بعض ذوى المكر من العسكر عندما أرادا السفر إلى جهة قبلى ، أرسل لصاحب الدار التى هو غاصبها وساكن فيها فاحضره وسلسمه المفتاح ، وهو يقسول له : « تسلم يا أخى دارك واسكنها بارك الله لك فيها وسامحنى وأبرئ نستى ، فربما الى أموت ولا ترجع ، ، ولان الكثير منهم تولى المناصب والإمريات بالجهة القبلية ، وعندما يتسلم صاحب الدار داره يفرح بمخلاصها ، ويشرع في عصارتها وإعادة ما تهدم منها ،

<sup>(</sup>۱) ۲۲ شوال ۱۲۲۶ هـ/ ۶ دیسمبر ۱۸۰۹ م - -

 <sup>(</sup>۲) ذي القعلة ۱۲۲۶ هـ/ ۸ ديسمبر ۱۸۰۹ - 7 يناير ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٣) اذي القعدة ١٣٢٤ هـ/ ٨ ديسمبر ١٨٠٩ م -

فيكملف نفسه ولمو بالسدين ويعمرها ، فما هو إلا أن تمم السعمارة والمرصة فى مدة غيبتهم ، فما يستعر إلا وصاحبه داخل عليه بمحصانه وجمسله وخدمه ، فما يسع الشخص إلاَّ الرحلة ويتركها لغريمه ، وقد وقع ذلك لكثير من الناس المغفلين .

وفيه (۱۰) ، وصلت أخبيار بأن عمارة الفرنساوية نزلت إلى البحر وحدة مراكبهم ماتتان وسبعة عشر مركبا محاربين لايعلم قيصدهم أي جهة من الجسهات ، وحضر ثلاثة أشخاص من الططر المعدين لتوصيل الأخبار وبيدهم مرسوم منضمونه : الأمر بالتحفظ على الثغور ، فعند ذلك أمر الباشا بالاستعداد وخروج العساكر إلى الثغور .

وفى يوم السبت ثامنه (۱۱) ، سافر جملة مـن العسكر إلى ناحية بحــرى ، فسافـر كبير منهم ومعــه جملة من العسكر إلى سكندرية ، وكذلــك سافر خلافه إلى رشيد ، وإلى دمياط ، وأبى قبر ، والبرلس .

وفى ليلة الإنسين ثامن عشره <sup>(٣)</sup> ، ركب البائسا ليلا وخرج مسافرا إلى السويس ليكشف عملى قلاع القلزم ، وقام له بالاحستياجات من أحمال الماء والسعليق والزوادة واللوازم السيد محمد المحروقي ، وكان خروجه رمن معه على الهجن .

وفى ليلة الأحد رابع عشرينه <sup>(1)</sup> ، حضر الباشا من السويس ، وكان وصوله ليلا وطلم إلى القلعة .

## واستهل شهر ذي الحجة بيوم الاحد سنة ١٢٢٤ 👀

فيه (١٦) ، شرع الباشا في إنساء مراكب لبحر القلزم ، قطلب الاخشاب الصالحة لفلك ، وأرسبل المينين لقطع أشجار الستوت والنبق من القطر المصرى القبلي والبحرى ، وفيرها من الاخشاب المجلوبة من الروم ، وجعل بساحل بولاق ترسخانة وورشات ، وجمعوا المصناع والنجارين والنشاريين فيهيؤونها ، وتحمل أخسابا على الجمال ، ويركبها الصناع بالسويس سفينة ، شم يقلفطونها ويبيضونها ويلقونها في البحر ، فعملوا أربع سفائن كبار إحداها يسمى الإبريسق ، وخلاف ذلك ، داوات لحمل السفار والبضائم .

ومن الحوادث في آخره (٧) ، أنَّ إمرأة ذهبت إلىي عرصة التغلة بباب الـشعرية ،

<sup>(</sup>۱) ا في المتعلة ١٣٢٤ هـ/ ٨ ديسمبر ١٨٠٩م . (٣) ٨ في المتعلة ١٣٢٤ هـ/ ١٥ ديسمبر ١٨٠٩م . (٣) ١٨ في القعلة ١٣٢٤ هـ/ ٢٥ ديسمبر ١٨٠٩م . (٤) ٢٤ في المتعلة ١٣٢٤ هـ/ ٢١ ديسمبر ١٨٠٩م .

<sup>(</sup>٥) ذي الحجة ١٢٢٤ هـ / ٧ يناير - ٥ قبراير ١٨١٠ م . (٦) اذي الحجة ١٢٢٤ هـ / ٧ يناير ١٨١٠ .٠

<sup>(</sup>٧) ٥ فبراير ١٨١٠ م ، كتب أمام هف الفقرة بهامش ص ١٠٣ ، طبعة بولاق د ذكر حوادث هف السنة ١ .

واشترت حنطة ، ودفعت ثمنها قروشا ، فسلما ذهبت نظروها ونقدوها ، فإذا هي من عمل الزغلية ، ثــم عادت بعد أيام ، فاشترت الغلة ، ودفعــت الثمن قروشا أيضًا ، فذهب البائع معها إلى الصيرفي فوجدهـا مزغولة مثل الأولى ، فعلموا أنَّها الغريمة ، . فقال لها الصيرفي: ١ من أين لك هذا ) ، فقالت : ١ من زوجي ١ ، فقيضوا عليها وأتـوا بــهـا إلى الأغــا ، فسألهــا الأغا عن زوجها ، فــقالت : ٥ هو عطــار بسوق وأجضروا زوجها وسألوه ، فقال : ﴿ أَمَا أَخَذَتُهَا مَنْ فَلَانَ تَابِعُ الشَّيْخُ الشَّرْقَاوَى ﴾ ، فَانْفُعِلَ الشَّيْخِ ، وقال : 1 إنَّ يكن هو ابني فأنــا برئ منه ؟ ، وطلبوه فتغيب واختفى وأخذ الأغا المرأة وزوجها وقسررهما ، فأقر الرجل وعرف عن عدة أشمخاص يفعلون ذلك ، وفيهم من مجاوري الأزهر ، فلم يزل يتجسس ويتفحص ويستبدل على البعض بالبعض ، وقبض على أشخاص ومعهم العدد والآلات ، وحبسهم أيضًا بالقلعة عنــد كتخدا بيك ، وفرُّ ناس من مجاوري الأزهر من مـصر ، لما قام بهم من الوهم ، وفي كل يوم يشاع بالتنكيل والتجريب للمقبوض عليهم وقتلهم ، ولم يزل الاغا يتجسس حتى جمعوا ستة عشر عدة ، وأرسلوها إلى بيت محمد أفندى ناظر المهمات ، وسألوا الحدادين عمن اصطنع هذه العدد منكم فأنكروا وجحدوا ،وقالوا : ﴿ هَذَا مَنْ صَنَاعَةَ الشَّامِ ﴾ ، ثم كسروها وأبطلوها ، وطال أمر المُحبوسين والتفحص عن غيرهم ، فكان بعض المقبوض عليهم يعرف عن غيره أو شــريكه ، فكانت هذه الحادثة من أشنع الحوادث ، خصوصا بنسبتها لخطة الازهر ، فكان كـل من اشترى شيئًا ودفع الثمن للبائع قروشا ، ذهب بـها إلى الصيرفي لأن في ذاك الوقت لم يكن موجودا بايدي المناس خلافها ، وكانوا يقولمون في ذهابهم إلى الصيرفسي لربما تكونُ ﴿ أزهرية ولاحول ولا قوَّة إلا بالله العلمِّ العظيم ، وانقضت السنة بحوادثها التي منها ما ، ذكر .

ومنها ، إحداث بدعة المكس على النشوق ، وذلك أن بعض المتصدرين من نصارى الأروام أنهى إلى كتخلا بيك ، أمر النشوق ، وكثرة المستعملين له والدقاقين والباعة ، وأنه إذا جسمت دقاقره وصناعه في مكان واحد ، ويجعل عليهم مقادير ويلتزم به ، ويضبط رجاله ، وجمع ماله وإيصاله إلى الحزينة ، من يكون ناظرا وقيما عليه كفيره من أقلام المكوس التي يعبرون عنها بالجمارك ، فإنه يتحصل من ذلك مال له صورة ، فلما مسمع كتخدا بيك ذلك أسهاه إلى مخدومه ، فأمر في الحال بكتابة فرمان بلك ، واختار الذي جعلوه ، فأمر في الحال بكتابة فرمان بلك ، واختار الذي جعلوه ، فالمر في الحال بكتابة

على جميع صناع النشوق ، وجمعوها بلك الحيان ، ومتعوها من جلوسهم بالأسواق والخطط المتفرقة ، والقيم على ذلك يشترى الدخان المد لللك من تجاره بثمن معلوم حدد لايزيد على ذلك ولايشتريه سواه ، وهو يبيعه على صناع النشوق بثمن معده ولاينقص عنه ، ومن وجده باع شيئًا من اللاحان أو اشتراه أو سحق تشوقا خارجا عن ذلك الحان ، ولو لحاصة نفسه قبضوا عليه وعاقبوه وغرموه مالا ، وعينوا معينين لجميع القبرى والبلدان القبلية والبحرية ، ومعهم من ذلك الدخان فيأتون إلى القرية ، ويطلبون من مشايخها ويطونهم قدرا موزونها ، ويلزمونهم بالشمن فلمين بالمرسوم الذي بيدهم ، فيقول أهل القرية : « نحن لانستعهل النشوق ولاتعرفه ، ولايوجد عندنا من يصنعه ، وليس لنا به حاجة ولانشتريه ، ولا تأخذه » ، فيقال لهم : « إن لم تأخذوه فهاتوا ثمنه » ، فإن اخذوه أو لم يأخذوه فهم ملزومون بدفع لهم : « إن لم تأخذوه فهاتوا ثمنه » ، فإن اخذوه أو لم يأخذوه فهم ملزومون بدفع

ومنها أيضاً : النطرون فرقوه وفرضوه على السقرى محتجين أيضاً باحتياج الحياكة والقزارين إليه ، لغسل غزل الكتان وبيساض قماشه ونحو ذلك ، واشنع من ذلك كله أنهم أرادوا فعل مسئل هذا في الشراب المسكر المعروف بالعرقي ، وإلىزام أهل القرى باخذه ودفع ثمنه ، إن أخلوه أو لم ياخلوه ، فقيل لهم في ذلك فقائوا : « إنَّ شربه يقسوى أبدانهم عملي أعمال المزرع والزراحة ، والحرث والكد في القبطوة والنطبالة والشادوف » ، ثم بطل ذلك .

ومنها ، أن الباشا شرع في عمل ولاقة تجاه باب القلعة المعروف بساب الجل موصلة إلى أعلى الجبل المقطم ، فجمعوا البنائين والحجارين والفعلة للغمل ، وحرقوا عدة قمينات للجبر ببجانب العمارة ، وطواحين للجبس ، ونودي بالمدينة على البنائين والفعلة ، بأن لايشتغلوا في عمارة أحد من الناس كاثنا من كان ، ويجتمع الجميع في عمارة الباشا بالقلعة والجبل إلى أن كمل عملها في السنة التالية طريقا واسعا منحدراً من الاعلى إلى الاسفل ، ممتدا في المسافة ، سهلا في الطلوع إلى الجبل أو الانحدار كنه ، بحيث بجوز عليه الماشي والراكب من غير مشقة ولاتعب كثير

# وأما من مات في هذه السنة ممن له ذكر ‹‹›

مات ، العلامة المقيد ، والنحريس الفريد ، الفقيه السبيه ، الشيخ إبـراهيم ابن الشيخ محمد الحريرى الحنفي ، مفتى مـذهب السادات الحنفية ، كوالده ، تفقه على

<sup>(</sup>١) كتب أمام هذا العنوان بهامش ص ١٠٤ ، طبعة بولاق ٥ ذكر من مات في هذه السنة وتراجعهم ٥ .

والذه ، وحضر في المعقولات على أشياخ الوقت: كالبيلى ، والدردير ، والصبان ، وغيرهم ، وأنجب وتمهر ، وصارت فيه ملكة جيدة ، واستحضار للمفروع الفقهية ، ولما مات والده في شهر رجب سنة عشرين وماتين والف (11) ، تقلد منصب والده في الماتوات الم الملا مع التحرى والمراجعة في المسائل المشكلة والعفة والصيانة والغنة ، وكان ليها أهلا مع التحرى والمراجعة في المسائل المشكلة وادوسه ، ملازما للديانة ، والسياعة ، والسياعة ، وحضور المجالس مع أرباب المظاهر ، وكان مبتلى بضعف البصر ، وبآخرته اعتراه داء الباسور ، وقاسى منه شدة ، وانقطع بسببه عن الحزوج من داره ، ووصف له حكيم بدمياط فسافر إليه لاجل ذلك ، يسببه عن الحزوج من داره ، ووصف له حكيم بدمياط فسافر إليه لاجل ذلك ، وقصد تعيير الهبواء ، وذلك بإشارة نسيه الشيخ المهدى ، وقاسى أهوالا في معالجته حتى توفى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ، في يوم الإثنين تاسع عشر جمادى الأولى من هده السنة (11) ، وصلى عليه بالأرهر ، ودفن بمدرسة الشعبانية (11) بحارة من هده السنة بالقرب من المجام الدويسدارى ، ظاهر حارة كتامة (11) ، المروفة الآن بالعينية بالقرب من المجام الارهر ، وخلف ولده النجيب الأديب سيدى منحمد الملقب عبد المعطى ، بارك الله فيه ، وأعانه على وقته .

ومات ، الإمام العلامة والعمدة الفهامة ، فسيخ الإسلام والمسلمين ، الشيخ عبد المنعم ابن فسيخ الإسلام الشيخ أحمد العمارى المالكي الأزهرى ، وهو من آخر طبقة الاشياخ من أهل القرن الثاني (٥) ، تقفه على الشيخ الزهار وغيره من علماء مذهبه ، وحضو الافسياخ المسقدمين كالدفرى ، والحقيقى ، والصعيدى ، والشيخ سالم النفراوى ، والسيخ السكندرى ، والشيخ فارس ، وقرأ الدوس وانتضع به الطلبة ، ولم يزل ملازما على إلقاء الدروس بالازهر على طريقة المسقدين مع العقة الطلبة ، ولم يزل ملازما على إلقاء الدروس بالازهر على طريقة المسقدين مع العقة والديانة والانجماع عن الناس ، راضيا بحاله ، قانعا بمعشته ، ليس بيده من التعلقات المانيوية سوى النظر على ضريح سيدى أبى السعود أبى العشائر ، ولم يستجرا على الفتيا مع أهليته لذلك وزيادة ، ولم تطمع نفسه لزخارف الدنيا وسفاسف الأمور ، مع التجمل في الملبس والمركب ، وإظهار الدغني ، وعدم التطلع لما في أيدى الناس ،

<sup>(</sup>۱) رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۲۵ سبتمبر - ۲۶ آکتوبر ۱۸۰۵ م .

<sup>(</sup>٢) ١٩ جمادى الأولى ١٢٢٤ هـ/ ٢ يوليه ١٨٠٩ م .

 <sup>(</sup>٣) المدرسة الشعبانية : تقع بأنصى حارة الدوادارى ، بجوار كتامة ، وتمرف بزاوية الشيخ عبد العليم .
 مبارك ، على : المرجم السابق ، جد ١٠، ص ١٩ .

 <sup>(</sup>٤) حارة كتامة : حارة خارج حارة اللويدارى بخط الأزهر .

 <sup>(</sup>٥) القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي .

ويصدع بالحق في المجالس ، ولايتردد إلى بيوت الحكام والاكابر إلا في النادر ، بقدر الضرورة مع الانفة والحشمة ، ولايشكو ضرورة ولا حاجة ، ولارمانا ، ولم يزل على حالته حتى مرض أياما وتوفي لبيلة الحميس حادى عشر ذى القعدة (3 عن أربع وثمانين سنة ، وخرجوا بجنازته من منزله الكائن بدرب الحلقاء بالقرب من باب البرقية ، فمروا بالجنازة على خطة الجمالية على النحاسين على الاشرفية ، ودخلوا من حارة الحراطين إلى الجامع الازهر ، وصلى عليه في مشهد حافل ، ودفن على والده بشرية المجاورين ، وخلف من الأولاد الذكور أربعة رجال ذوى لحى صلحاء وخطهم الشبب ، خلاف البنات ، رحمه الله ، وعفا عنا وعنه

ومات ، الفقيه النبيه المصالح ، الورع البعالم ، المحقق ، الشيخ أحمد الشهير يبرغوت المالكي ، ومولده بالبلدة المعروفة باليهودية (1) بالبحيرة ، تضقه على أشياخ المصر ، وصهر في الفقه والمعقول ، وأقرأ المدوس ، وانتفع به الطلبة ، واشتهر ذكره بينهم ، وشهدوا بفضله ، وكان على حالة حسنة ، منجمعا عن الناس ، وراضيا بما قسمه له مولاه ، منكسر النفس متواضعا ، ولم يتزى بعمامة الفقهاء ، يمشى في حواتجه ، وتمرض بالزمانة ملة سنين ، يتعكز بعصاه ، ولم ينقطع دروسه ولا أماليه حتى توفى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ، يوم الأربعاء خامس شهر صفر من السنة (1) ، ودون بتربة المجاورين رحمه الله .

رمات ، العمدة النحرير ، والنيل الشهيسر ، الشيخ سليمان الفيومى المالكى ، ولد بالفيوم ، وحضر إلى مصر ، وحفظ القرآن ، وجاور برواق الفيسمة بالارهر ، وكان في أول عمره يمشى خلف حمار الشيخ الصديدى ، وعليه دراعة صوق وشملة صفواء ، ثم حضر دروسه ودروس الشيخ اللردير وغيرهما ، واختلط مع المشدين ، وكان له صوت شجى ، فيله م المتذكرين إلى بيوت الأعيان في الليالى ، فينشد الانشادات ، ويقرأ الأعشار ، فيعجبون به ويكرمونه زيادة على غيره، واختلط ببعض الأعيان الذين يقال لهم البرقوقية من ذرية السلطان برقوق ، وهم نظار على أواقه ، فراح أمره ، وكشرت معارفه بالأغوات الطواشية ، ويهم توصل إلى نساء الأمراء ، والسعى في حوائجهن وقضاياهن ، وصار له قبول واثلد عندهن وعند أرواجهن ،

٠ (١) ١١ القعلة ١٢٢٤ هـ/ ١٨ ديسمبر ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>۲) بلدة البهودية : قرية قلية ، تغير اسمها سنة ۱۹۳۲ م ، بسناه على طلب عضو مجلس النواب عن الناحية ، إلى اسم • الوفائية » ، وهي إحدى قرى مركز الفلنجات ، محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ض ۲٦١ . (۳) ٥ صفر ۱۲۲۶ هـ / ۲۲ مارس ۱۸۰۹ م .

وتجمل بالملابس ، وركب البغال ، وأحلق به المحمدةون ، وتزوَّج بإمراة بناحية قنطرة الأمير حسين (١١) ، وسكن بدارها ، فماتت فورثها ، ولما مات الشيخ محمد العقاد ، تعين المترجم لمشيخة رواق الفيمة ، وبني لــه محمد بيك المعروف بالمبدول دارا عظيمة بحارة عابديسن ، واشتهر ذكره وعلا شأنه وطار صيته ، وسافر في بعض مــقتضيات الأمراء إلى دار السلطنة ، وعاد إلى مصر ، وأقبلت عليه الهدايا من الأمراء والحريمات والأغوات والأقباط وغيرهم واعتنوا بشأنه ، وزوجمته الست زليخا زوجة إبراهيم بيك الكبير ببنت عبدالله الرومي ، وتصرف في أوقاف أبيها ، ومنها عزب البر تجاه رشيد . وغيرها ، فاشتمهر بالبلاد القبلية والبحرية ، وكان مع قلة بضاعته في السعلم مشاركا بسبب التداخل في المقضايا ، وكان كريم النفس جدا يجود وما لديمه قليل مع حسن المعاشرة والسبشاشة والتواضع والمواسساة للكبير والصفير والجليل والحقيس ، وطعامه مبذول للــواردين ، ومن أتى في منزله إلــي حاجة أو زائرا لايكنه من الــذهاب حتى يغديمه أو يعشيم ، وإذا أتاه مسترفد ، ولم يجمد معه أشيماء اقترض وأعطماء فرق مأموله، ولايبخل بجاهه وسعيه على أحد كاثنا من كان بعوض وبدونه ، ومما اتفق له مرارا ،" أنَّه يركب من الصباح في حوائج الناس فلا يعود إلاَّ بعبد العشاء الأخيرة ، فيلاقيه آخر ذو حاجة في نصف الطريق أو آخره ، فينهي إليه قصته ، إمَّا بشفاعة عند أمير أو خلاص مسجون أو غير ذلك ، فيقف لــه ويسمم قصته وهو راكب ، فيقول له : ﴿ في غد نذهب إليه فإن الوقت صار ليلا ﴾ ، فقول صاحب الحاجة : ﴿ هو في داره في هذا الـوقت ، ، فيعود مـن طريقه مع صاحب الحاجة إلى ذلك الأمـير ولو بعدت داره ، وينقضي حاجته ، وينعود بعد حصة من الليل ، وهكذا كنان شأنه ، ولاينتظـــر ولا يؤمــل جعــالة ولا أجرة نظير سعــيه ، فإن أنوه بشــــيء أخذه أو هدية قبلها ، قلت أو كثرت وشكرهم على ذلك ، فمالت إليه القلوب ، ووفدت إليه ذوو الحاجات من كل ناحية فلا يرد أحدا ، ويستقبلهم بالبشاشة ، وينزلهم في داره ويطعمهم ويكرمهم ويستمرون في ضِيافته حتى يـقضى حواثجهم ، ويزودهم ، ويرجعون إلى أوطانهنم مــسرورين ومجبورين وشاكرين ، ثم يكافشـونه بما أمكنهم من الكافآت ، وإذا وصلت إليه هدية وصادف وصولها حضوره بالمنزل فرق منها على من بمجلسه من الحاضرين ، فبذلك انجذبت إليه القلوب ، وساد على أقرانه ومعاصريه ، كما قيل .

<sup>(</sup>۱) تسلوة الامير حسين : تقع امام النهاية البحرية لمحكمة مصر عند مدخل شارع الامير حسين أمام جامع البنات عند سكة المناصرة ، يناها حسين بن أبي بكر بن إسماعيل بن حيدر بك الرومي من أمراء دولة الناصر محمد ابن قلاوون ، ليمير عليها إلى جامعة الذي بناء بالجانب الغربي من الحليج .

محمد ، محمد كمال السيد : المرجع السابق ، ص ١٠٦ ، ٩٠ . ١

# بِيذُلُ وحلَّم سَادَ فَى قَـومِهِ الفَتَى ﴿ وَكُونِـكَ إِيَّـــاهُ عَلَيــكَ يَسِيرُ

ولما حضر حسن بماشها الجزايدولي إلى مصر ، وارتحل الأمراء المصريون إلى الصعيد ، وأحياط بدورهم وطلب الأموال من نسائهم ، وقبض على أولادهم وجواريهم وأمهات أولادهم ، وأنزلهم سوق المزاد ، التجأ إلى المرُجم الكثير من نساء الأمسراء الكبار فأواهن ، وأجهد نفسه في السعى في حسمايتهن والرفق بهن ومواساتهن ، مدة إقامـة حسن باشا بمصر ، وبعدها في إمارة إسماعـيل بيك ، فلماه رجع أزواجهن بعد الطاعون إلى إمارتهم ، ازداد قدر المترجم عندهم وقبوله ومحبته ووجاهته ، واشتهر عندهم بعدم قبـولِه الرشوة ، ومكارم الأخلاق والديانة والتورع ، فكان بمدخل إلى بيت الأمير ويعبر إلى محمل الحريم ويجلس معهن ، وينسرون بدخوله عسندهم ، ويقولون : ﴿ زارتُما أبونا الشيخ ، وشماورنا أبانا الشيخ ، فأشار علينا بكذا ، ونحو ذلبك ، ولم يزل مع الجميع على هذه الحالة إلى أن طرقت الفرنساوية البلاد المصرية ، وأخرجوا منها الأمراء ، وخرج النساء من بيوتهن رذهبن إليه أفواجها أفواجا حتى امتى لأت داره وما حولها من السدور بالنساء ، فتسصدي لهن المترجم ، وتــداخل في الفرنساوية ودافسع عنهن ، وأقمن بدار، شهــورًا ، وأخذ أمانا لكثير من الأجناد المصرية ، وأحضرهم إلى مصر ، وأقاموا بداره ليلا ونهارا ، وأحبه الفرنساوية أيضًا ، وقبلوا شفاعات، ، ويحضرون إلى داره ، ويعمل لهم الولائم وساس أموره ممهم ، وقرروه في رؤساء الديوان المذي رتبوه لإجراء الأحكام بين المسلمين ، ولما تُظموا أمور القرى والبلدان المسمرية على النهق الذي جعلوه ، ورتبوا على مشايخ كل بلد شيخا ، ترجع أمور البلدة ومشايخها إليه ، وشيخ المشايخ المترجم ، مضافا ذلك لمشيخة الديوان ، وحاكسمهم الكبير فرنساوي يستمي أبريزون ، فاردحمت داره بمشايخ السبلدان ، فيأتون إليه أفواجا ، ويذهبسون أفواجا ، وله مرتب خاص خلاف مرتب الديوان ، واستمر معهم في وجاهته إلى أن انقضبت أيامهم ، وصافروا إلى بلادهم ، وحضرت السعمانيـة والوزير ، والمتسرجم في عداد العسلماء والمتصدرين ، وافر الحرمة شهير الذكر ، بعـيد الصيت مرعى الجانب ، مقبول القول عند الأكابر والأصاغر ، ولما قتل خليل أفندي الرجائي الدفتـردار ، وكتخدا بيك في حادثة مقتــل طاهر باشا ، التجأ إليــه أخو الدفتردار ، وخازنداره وغيــرهما ، وذهبوا إلى داره ، وأقاموا عنده فحماهم وواساهم حستى سافروا إلى بلادهم ، ولم يزل على حالته حتى نزل بــه خلط بارد ، فأبطل شقه ، وعقد لسانه ، واســـتمر أياما ، وتوقى

ليلة الأحد خامس عسشر ذى الحجة (1) ، وخرجوا بجنازته من بيته بحبارة عابلين ، وصلى عليه بـــالازهر فى مشهد عظيم جدا ، مــئل مشاهد العلماء الكــبار المتقلمين ، وربما كان جــمع النساء خلمفه كجمع الــرجال فى الكثــرة ، ووجدوا عليه ديونــا نحو العشرة آلاف ريال سامــحه أصحابها ، ولم يخلف مــن الاولاد إلا بنتين ، رحمه الله وسامحه ، وعفا عنا وعنه آمين .

#### سنة خمس وعشرين ومائتين والف 🗥

استهـل المحرم بيوم الإننـين ، فيه <sup>(٣)</sup> ، وردت الاغبار من الـديار الرومية بغـلبة الموسكوب واستيلائهم على ممالك كثيرة ، وأنه واقع بإسلامبول شدة حصر وغلاء فى الاسعار وتخوف وأنَّهم يذيعون فى الممالك بخلاف الواقع ، لاجل التطمين .

وفي خامسه (1) ، حضر إبراهيم أفندى القابجى الذى كان توجمه إلى الدولة من مدة سسابقة ، وعلمسى يده مراسيم بطلب ذخيرة وغلال ، وعسملوا لقدومه شسنكا ومدافع ، وطلع فى موكب إلى القلعة .

وفيه (٥) ، رجع ديوان أفندى من ناحية قبلى وصحبته أحمد أغا شويكار ، فأقاما
 يمصر أياما ، ثم رجعا بجواب إلى الأمراء القبليين .

وفى ليلة السبت ثالث عشره (٧) ، حصلت زلزلية عجيبة مزعجة وارتجت منها من الجهات ثلاث رجات متواليات ، واستمرت نحو أربع دقائق فانزهج النياس منها من منامهم وصار لهيم جلبة وقيلقة ، وخرج البكثير من دورهم هاربين إلى الأرقة ، يريدون الخلاص إلى القضاء مع بعده عنهم ، وكان ذلك فى أول الساعة السابعة من الليل ، وأصبح الناس يتحدثون بها فيما بسيهم ، وسقط بسبهما بعض حيطان ودور قلية ، وتشققت جدران ، وسقطت منارة بسوس ونصف منارة بام أخنان (١٠) بالمنوقية ، وغير ذلك لانعلمه

وفي عصر يوم السبت أيضًا (٨) ، حصلت زلزلة ولكن دون الأولى ، فسانزعج

<sup>(</sup>۱) ١٥ فتى الحجة ١٢٢٤ هـ / ٢٦ يناير ١٨١٠ م . (۲) ١٢٢٥ هـ / ٦ قبراير ١٨١٠ - ٢٠ يناير ١٨١١ م .

<sup>. (</sup>۲) ۱ محرم ۱۲۲۵ هـ/ ٦ قبرایو ۱۸۱۰ م . (٤) ٥ محرم ۱۲۲۵ هـ/ ۱۰ قبرایو ۱۸۱۰ م . (۵) ۵ محرم ۱۲۲۵ هـ/ ۱۰ قبرایو ۱۸۱۰ م . (۲) ۱۲ محرم ۱۲۲۵ هـ/ ۱۸ قبرایو ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٧) إم ختان : قرية تديمة ، وقد عرفت بالمرسين تمييزا لها صن سُسِتها التي بمحافظة الجيزة ، وهم إحدى قرى مركز قويسنا ، محافظة للوفية .

رمزی ، محمد : الرجع البابق ، ق ۲ ، جه ۲ ، ص ۲۰۰ .

الناس منها إيضاً ، وهاجوا ثم مكنوا ، ثم كثر لفظ العالم بمعاردتها ، فصنهم من يقول ليلة الاربعاء ، ومنهم من يقول خيلاقه ، وأنها تستمر طبويلا ، وأسندوا ذلك لمحف المنجمين ، ومنهم من أسنده لبعض السنصارى واليهود ، وأنَّ رجلا نصرانيا ذهب إلى الباشا واخبره بحصول ذلك ، وأكد في قوله ، وقال له : « احبشني ، وإن لم يظهر صدقى اقتلني ٤ ، وأن الباشا حبسه حتى يمضى الوقت الذي عينه ليطهر صدقه من كذبه ، وكل ذلك من تخيلاتهم واختيلاكاتهم وأكاذيبهم ، وما يعلم الغيب إلا الله .

وفى يسوم الأحد رابع عشره (1) ، أمر الباشا بالاحتياط على بيوت عظماء الاتبساط: كالمعلم غالى ، والمعلم جرجس الطويل ، وأخيه ، وفلتيوس ، وفرانسيكو ، وعدتهم سبعة ، فأحضروهم فى صورة منكرة ، وسمووا دورهم ، وأخذوا دف اترهم ، فلما حضروا بين يديه ، قال لهم : ال أريد حسابكم بموجب دفاتركم هذه ا ، وأصر بحسهم ، فطلبوا منه الامان ، وأن يأذن لهم فى خطابه ، فأذن لهم ، فخاطبه المعلم غانى ، وخرجوا من بين يديه إلى الحبس ، ثم قرر عليهم بواصطة حدين أفسدى الروزنامجى سبعة آلاف كيس ، بعد أن كان طلب منهم ثلاثين

وفي يوم الخميس ثامن عشره (\*) ، شاع في الناس حصول ذارلة تلك الليلة ، وهي ليلة الجمعة ، ويكون في ذلك نصف الليل ، فناهب غالب الناس للمطلوع بعدارج البلد ، فخرجوا بنسائهم وأولادهم إلى شاطئ النيل ببولاق ، ونواحي الشيخ قمر ووسط بركة الاربكية ، وغيرها ، وكذلك خرج الكثير من العسكر أيضًا ، ونصبوا خياما في وسط الربلة وقراميدان والقرافين ، وقاسوا تلك الليلة من البرد مالا يكيف ولا يوصف ، لان الشمس كانت ببرج المدلو وهو ومعط الشمناء ، ولم يحصل شيء مما أشاعوه وأذاعوه وتوهموه ، وتسلق العيارون والحرامية تلك الليلة على كثير من الدور والأماكن وتنسئوها ، فلما أصبح يوم الجمعة كثر التشكى إلى المخام من ذلك ، فنادوا في الاسواق بأن لا أحد يذكر امر الزلزلة ، وكل من خرج لذكر امر الزلزلة ، وكل من خرج لذك من داره عوقب ، فأنكفوا وتركوا هذا اللغط الفارغ .

وفيه (٣) ، ظهر بالأزهر أنفار يقفون بالليل بصحن الجامع الازهر ، فإذا قام إنسان لحاجته منفردا أخذوا مسا معه ، وأشيع ذلك ، فساجتهد الشسيخ المهدى فى الشعص والقبض على فاعل ذلك إلى أن عرفوا أشخاصهم ونسبهم ، وفيهم من هو من ارلاد

<sup>. (</sup>۱) ۱۶ محرم ۱۲۲۵ هـ/ ۱۱ قبرایر ۱۸۱۰ م . . . . (۲) ۱۸ محرم ۱۲۲۵ هـ/ ۲۳ فبرایر ۱۸۱۰ م . . (۲) ۱۸ محرم ۱۲۲۵ هـ/ ۲۲ فبرایر ۱۸۱۰ م .

أصحباب المظاهر المتعممين ، فستروا أسرهم وأظهروا شخصا من رفقائهم ليس له شهرة ، وأخوجوه من البلد منفيا ، ونسبوا إليه الفعال ، وسينكشف سستر الفاعلين فيما بعد ويفتضحون بين العالم ، كسا بأتى خبر ذلك في سنة سسع وعشرين (۱) ، وكذلك أخسرجوا طائفة من المقوادين والنساء المفواحش ، سكنوا بمحارة الأزهر ، واجتمعوا في أهله ، حتى أن أكابر الدولة وعساكرهم بسل وأهل البلد والسوقة ، جعلوا مسمرهم وديدنهسم ذكر الأرهبر وأهله ، ونسبوا له كل رذيلة وقبيحة ، ويقولون : \* نرى كل موبعة تظهر منه ، ومن أهله ، وبعد أن كان صنبع الشريعة ، والعلم صار بعكس ذلك ، وقد ظهر منه قبل الزغلية ، والأن الحرامية ، وأمور غير والعلم محتينية ،

وفيه (1) م طلب الباشا تمهيد الطريق الموصلة من القلعة إلى الزلاقة التي أنشأها، طريقا يصعد منها إلى الجبل المقبطم السابق ذكرها ، وأراد أن يضرض على الاخطاط والحارات رجالا للحصل بعدد مخصوص ، ومن اعتذر عن الخبووج والمساعدة يفرض عليه بدلا عنه ، أو قدرا من الدراهم يدفعها نظير السيدل ، وأشيع همذا الامر ، واستحضر الأوساش على الطبول والزمور كما كنانوا يفعلون في قضبة عمارة محمد باشا خسرو ، ثم إنَّ الشيخ المهدى اجتمع بكتخدا بيك ، وأدخل عليه وهما أن محمد باشا خسروا لمنا فعل ذلك ، لم يتم له أمر وعزل ، ولم تطل أيامه ، ونحمن نطلب دوام دواكم ، والاولى ترك هذا الامر ، فتركوا ذلك ، ولم يذكروه بعد .

#### واستهل شهر صفر الخير بيوم الأزبعاء سنة ١٢٢٥ 🐡

فيه (3) ، قلد الباشا خليل أفندى النظر على الروزنامجى وكتابه ، وسموه كاتب الذمة أى ذمة الميرى من الإيراد والمصرف ، وكان ذلك عند فتع الطلب بالميرى عن السنة الجديدة (٥) ، فلا يكتب تحويل ولاتسنيه ولاتذكرة حتى يطلعوه عليها ، ويكتب عليها علامته ، فتكدر من ذلك الروزنامجى وباقى الكتبة ، وهذه أول دسيسة أدخلوها في الروزنامة وابتلاء فضيحتها وكشف سرها ، وذلك بإغراء بعض الافندية الحاملين ، أنهى إليهم أنَّ الروزنامجى ومن معه من الكتاب يوفرون لانفهم الكثير من الاموال الميرية ، ويتوسعون فيها ، وفي ذلك إجحاف بمال الحزينة ، وخليل أفندى هذا كان كاتب الحزينة عند محمد باشا خسرو ، ولايفيق من الشرب .

<sup>(</sup>۱) ۱۲۲۷ هـ / ۱۲ يتايم ۱۸۱۲ – ۳ يتاير ۱۸۱۲ م . . . (۲) ۱۸ صحرم ۱۲۲۵ هـ / ۲۳ فيراير ۱۸۱۰ م . (۳) صقر ۱۲۲۵ هـ / ۸ مارس - ۵ آبريل -۱۸۱ م . . (۱) ۱ صفر ۱۲۲۵ هـ / ۸ مارس ۱۸۱۰ م . (۵) ۱۲۲۵ هـ / ۲ فبراير ۱۸۱۰ – ۲۰ يتاير ۱۸۱۱ م .

وقيه (۱) ، طلب الباشا ثلاثة أسمخاص من كتبة الأقباط الذيب كانوا متقيدين بقياس الأراضى بالمنوقية، وضربهم وحبسهم ، لكونه بلغه عنهم أنهم أخذوا البراطيل والرشوات على قياس طين أراضى بعض البلاد ، وأنقصوا من القياس فيما ارتوى من الطين ، وهى البدعة الدى حدثت على الطين الرى ، وسموها الدقياسة ، وقد تقليم ذكرها غير مرة ، وحررت في هذه السنة (۱) على الكامل ، لكثرة النيل ، وعموم الماء الأراضى على أنه بقي الكثير من بلاد البحيرة وغيسها شراقى ، بسبب عدم حضر الترع ، وحبس الحسوس ، وتجسير الجسور ، واشتغال الفلاحين والملتزمين بالفرض والمظالم ، وعجزهم عن ذلك .

وفي خامسه (٣) ، طلب الباشا كشاف الأقاليم وشرع في تـقرير فرضة عـلى البلاد ، بما يقتضيه نظره ونظر كشاف الاقاليم والمعلمين القسط ، فقرروا على أعلاها ثمانين كسيسا ، والأدنى خمسة عشسر كيسا ، ولم ينقيسد بتحرير ذلك أحد من السكتبة الذين يحسررون ذلك بدفاتر ، ويوزعونـها على مقتـضى الحال ، ولم يعطوا بـالمقادير أورَاقا لملتزمي الحصص ، كما كانوا يفعلون قبل ذلك ، فإنَّ الملتزم كِأن إذا بلغه تقرير فرضة تدارك أمره وذهب إلى ديوان الكتبة ، وأخذ علم القدر المقرر على حصته ، وتكفيل بها ، وأخذ منهم مهلمة بأجل معلموم ، وكتب على نفسه وثيقة وإسقاها عندهم ، ثم يجتهد في تحصيل المبلغ من فلاحيه ، وإنَّ لم يسعفوه في الدفع وحولوا عليه الطلب دفعيه من عنده إن كان ذا مقدرة أو استدانه ولو بالربا ، ثـم يستوفيه بعد ذلك من الفلاحين شبئًا فشيئًا ، كل ذلك حرصا على راحة فلاحي حصته وتأمينهم واستقرارهم في وطنهم ، ليحصل منهم الطلوب من آلمال الميري ، وبعض ما يقتاتون به هم وعيالهم ، وإن لم يفعل ذلك تحول باستخلاص ذلك كاشف الناحية وعين على الناحية الاعبوان بالطلب الحثيث ، وما ينضاف إلى ذلك من حق طرق المعينين وكلفهم ، وإنُّ تأخرُ ألـدَفع تكرر الإرسال والطلب على النسق المـشروح ، فيتضاعف الهم ، وربما ضاع في ذلك قدر الأصل المطلوب وزيادة عنيه مرة أو مرتين ، والذي يقبضونه يحسبونه بالفرط، وهو في كل ريال عشرة أنصاف فضة، يسمونها ديواني ، فيتقبض المباشر عن الريال تسعين نصفا فيضة ، ويجعل التسعين ثمانين ، وذلك خلاف ما يقوره في أوراق الرسم من خدم الماشرين من كتبة القبط ، فينكشف حال الفلاح ، ويبيع ما عنده من الغلة والبهيمة ، ثم يفسر من بلدته إلى غيرها ،

<sup>(</sup>۱) ا صفر ۱۲۲۵ هـ/ ۸ ماوس - ۱۸۱ م . . . (۲) ۱۲۲۵ هـ/ ٦ قبرایر ۱۸۱۰ – ۲۰ پتایر ۱۸۱۱ م . (۲) ه صفر ۱۲۲۵ هـ/ ۱۲ مارس ۱۸۱۱ م .

فيطلبه المُلتزم ويبعث إليه المعينين من كاشف الناحية بحق طريق أبنمًا ، فربما أداه الحال إن كان خفيف العيـال والحركة إلى الفرار ، والحروج من الإقليم بالـكلية ، وقد وقع ذِلك حتى امثلات السلاد الشامية والرومية من فلاحي قرى مصر السذين - طوا عنها ، وخرجوا منها . وتغربوا عن أوطانهم من عظيم هول الجور ، وإذا ضاق ا- لعال بالملتزم وكتب لــه عرضحالا يـشكو حالمه وحال بلده أو حـصته وضعــف. حالها ، ويـرجو التخفيف ، وتجاسر وقدم عرضحاله إلى الباشا ، يقال له : ﴿ هَاتِ التَّقْسَيْطِ رَجْدُ ثُمِّنَ حصتك أو بــدلها ٢ ، أو يعين له ترتــيبا بقدر فائظهــا على بعض الجهات المـــيرية من المكوس والجمارك التبي أحدثوها ، فإن سلم سنده وكان ممن يراعسي جانبه خرول إلى بعض الجهات المذكورة صورة ، وإلا أهمل أمره وبعضهم باعها لهم بحــا انكـــ ر عليه من مال الفرض ، وقد وقع ذلك لكشير من أصحاب الذمم المتعددة ، انكسب عسليه مقاديس عظيمة ، فنزل عسن بعضها ، وخصموا له ثمنيها من المنكسر عمليه من الفرضة ، ربقي عليه الباقي يطالب به ، فإن حدثت فرضة أخيري قبل غلاني الداقي وقعد بها ، وضمت إلى البائي ، وقصرت يمده لعجز فلاحبه ، واستمدان بالربا ، من العسكر تضاعف الحال ، وتوجه عليه الطلب من الجهتين فيضطر إلى خلاص نفسه ، وينزل عما بـقى نحت يديه كالأول ، وقد يبقـى عليه الكسر ، ويصبــح فارغ اليــ من الالتزام ومسديونا ، وقد وقم ذلك لـكثير كانوا أغسياء ذرى ثروة ، وأصبحوا فقراء محتاجين من حيث لايشعرون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

وفيه (۱) ، تحركت همم الأمراء المصريين القبلين إلى الحضور إلى ناحية مصر بعد ترداد الرسل والمكانبات ، وحضور ديوان أفندى ورجوعه ، وحضور محصد بيك المتفوخ أيضاً ، وكل من حضر منهم أنعم عليه الباشا وألب الحلع ، ويقدم له التقادم ويعطيه المقادير العظيمة من الأكياس ، وتسصده الباطني صيدهم ، حتى أنه كان أنعم على محمد بيك المنفوخ بالتزام جمدك ديوان بولاق ، ثم عوضه عنه ستسمائة كيس وغير ذلك .

وفيه (1) ، قلَّد الباشا نظر المهمات لصالح بن مصطفى كتخدا السرداز ، ونقلوا ورشة الحدادين ومسافخهم ، وعددهم من بيت محمد افندى طبل السودنلى المعروف بناظر المسهمات إلى بيت صالح المملكور بناحية النبائة ، وكذلك المربحية ، وصناع الجلل والمدافع ، ونزعسوا منه أيضًا معمل البارود ، وكان تحت نظره ، وكذلك قاعة النفة وجد ك اللبان وغيره

<sup>(</sup>١) ٥ صفر ١٢٢٥ هـ/ ١٢ مارس ١٨١٠ م . (٢) ٥ صفر ١٢٢٥ هـ/ ١٢ مارس ١٨١٠ م -

وفيه (۱۱) ، وصل ته الاخبار من السبلاد الرومية وانشامية وغيرها ، بوقوع الزلزلة في الوقت اللهى حصلت فيه بمصر ، إلا أنها كانت أعظم وأشد وأطول مدة ، وحصل في بلاد كر. بت إتلافات كمشيرة ، وهدمت أماكن ودورا كثيرة ، وهلك كمشير من الناس تحت الردم ، وخسفت أماكن وتكسر علسي ساحل مالطه عدة مراكب ، وحصل أيضًا باللافقية (٢٠) خسف ، وحكسي الناقلون أنَّ الأرض انشسقت في جهة من السلافقية ، فظهر في أسفلها أبنية انخسفت بها الأرض قبل ذلك ، ثم انطبقت ثانيا .

وف به (٢) ، من الحوادث ، ما وقع بسبيت المقدس ، وهو أنه لما احترف ت القمامة الكبيرة ، كما تقدم ذكبر حرقها في العام الماضي ، أعبرضوا إلى الدولة ، فببرز الأمر السلط أنى بإعادة بسنائها ، وعينوا لذلك أغا قابجي وعلى يسده مرسوم شريف ، فحضر إلى الْمَقدس، وحتصل الاجتهاد في تشهيل مهمات العمارة، وشرعوا في البناء على وضد أم أحسن من الأول ، وتوسعوا في مساحة جرمها وأدخلوا فيمها أماكن مجاورة لها ، وأتقنوا البناء إتقانا عجيبا ، وجعلوا أسوارها وحيطانها بالحجر النحيت ، ونقلمًا إلبها من رحام المسجد الأقصى ، فقام بمنع ذلك جماعة من الأشراف البنكجرية ، و شنعوا على الأغا المعين وعلى كبار البلــدة ، وتعصبوا حماية للدين ، قائلين ; ﴿ إِنَّ الكنائس إذا خربت لايمجوز إعادتها إلاَّ سأنقاضها ، ولايسجور الاستعلاء بها ، ولا تشبيدها ، ولا أخذ رخام الحسرم القدسي ، ليوضع في الكنيسة ، ، ومبانعوا في ذلك ، فأرسل ذلك الأغا المعين إلى يوسف باشا يعرف عن المعارضين لأوامر الدولة ، فأرسل يوسف بـاشا طائفة من عسكـره في عدة وافرة ، فوصلوا من ظـريق الغور ، وهو مسملك موصل إلى القدس قريب المسافة ، خملاف الطريق الممعتاد ، فدهسموا الجماعة المعارضين عــلى حين غفلة ، وحاصروهم في دير ، وقتــلوهم عن آخرهم ، وهم نيف وثلاثـون نفرا ، وشيدوا القمامـة كما أرادوا أعظم وأضخم مما كــانت عليه قبل حرقها ، فنسأل المولى السلامة في الدين .

## واستعل شهر ربيع الآول بيوم الخميس سنة ١٢٢٥ 🜣

فيه (<sup>٥)</sup> ، وصلت الامسراء المصريون القبـالي إلى ناحيــة بني سويف ، وكشـير من

<sup>(</sup>۱) ٥ صغر ١٨٢٥ هـ/ ١٧ مأيد ١٨١٠ م.

<sup>(</sup>٢) فالاذانة : ١٠ م م على البحر الابيض للترسط .

<sup>(</sup>۲) صفر ۱۲۲۵ هـ / ۸ سارس ۵۰ آبریل ۱۸۱۰ م .

<sup>(3)</sup> ربيع الأول ١٢٢٥ هـ / ٦ لبريل ٥٠ مايو ١٨١٠ م . (٥) ١ ربيع الأول ١٢٢٥ هـ / ٦ ابريل ١٨١٠ م .

الأجتاد إلى مصر ، وترددت الرسل ، وحضر ديوان أفندي ، نم رجع ثانيا إليهم .

وفيه (١) ، أمر الباشا الكتاب بعمل حساب حسين أفندى الروزنامجي عن الستين الماضيتين ، وهما : سنة ثلاث وعشوين وأربع وعشرين (١) ، وذلك بإغراه البعض منهم ، فاستمروا في عمل الحساب أياما ، فزاد لحسين أفندى مائة وثسانون كيما ، فلم يصحب الباشا ذلك ، واستخونهم في عمل الحساب ، ثم ألزمه بدئع أربعمائة كيس ، وقال : • أنا كنت أريد منه ستمائة كيس ، وقد سامحته في مائين في نظير الذي تأخير له ؟ ، وطلع في صبيحها إلى الباشا ، وخلع عليه فروة باستقراره في منصبه ، ونزل إلى داره ، فلما كان بعد الغيروب حضر إليه جماعة من المعكر في هيئة مزعجة ، ومعهم مشاعل ، وطلبوا الدفاتر وهم يقولون : • معزول معزول ، ٤ ، واخذوا الدفاتر وذهبوا ، وحولوا عليه الحوالات بطلب الأربعمائة كيس ، فاجتهد في تحصيلها ودفعها ، ثم ردوا له الدفاتر ثانيا .

وفيه (11) مصلت كاتنة أحمد أفندى المعروف بالثيبم من كتاب الررزنامة ، وفلك أن الباشا كان ببيت الأزبكية ، فوصل إليه مكتوب من كاشف إقليم الدقهلية ، يعرفه فيه أنه قاس قطعة أرض جارية في إقطاع أحمد أفندى المذكور ، فوجد مساحتها خلاف المقيل بدفتر المقياس الأول ، ومسقوط منها نحو الحسمانة فعان ، وذاك من فعل المذكور ومخامرته مع النصارى الكتبة والمساحين ، لأنهم يراعونه ويدلسون معه ، لان دفاتر الروزنامة بيده ، فلما قرأ المكتوب أمر في الحال بالقبض على أحمد أفندى وسمجسته ، وكان السيد محمد للحروقي حاضرا ، وكذلبك على كافف الكسير الألفي ، فسترجيا عبد البائسا ، وأخبراه بأن المذكور مريض بالسرطان في رجله ، ولايقدر على حركتها ، واستأنه السيد المحروقي بأن يأخذه إلى داره ، فإن داره بأب من أبوابه ، فأجاب إلى ذلك ، وركب في الحال ولحق بالمينيين ، وكانوا قد وصلوا ثمانين كيسا ، بعد أن قال : 4 إلى كنت أريد أن أول للثمانة كيس ، فسيق لسانى ، فنيق مانة كيس وقد تجاوزت لأجبلك عن عشرين كيسا ، وهو يقدر عليه نظلك ، لأنه يفعل كذا وكذا ، وعدد أشياء تدل على أله دو غنية كيسرة ، منها أنه الخالى الميافر إلى المياشا بدفتر الفرضة إلى ناحية أسبوط ، طلع إلى البلدة في هية وصحبه سافر إلى المياشا بدفتر الفرضة إلى ناحية أسبوط ، طلع إلى البلدة في هية وصحبه سافر إلى المياشا بدفتر الفرضة إلى ناحية أسبوط ، طلع إلى البلدة في هية وصحبه سافر إلى المياشا بدفتر الفرضة إلى ناحية أسبوط ، طلع إلى البلدة في هية وصحبه منا و المياشا و المياش المناس المياش المياش المياش المياش و المياشات المياش المياش المياش و المياش المياش المياش المياش و المياش المياش المياش و المياش المي

. 2 . .

<sup>(</sup>١) ١ ربيم الأول ١٢٢٥ هـ / ١ أبريل ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٢) ٢٢٣٣ هـ / ٢٢٤ هـ / ٦٨ فبراير ١٨٠٨ - ٥ فبراير ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٣) ١ ربيع الأول ١٢٢٥ مه / ٦ أبريل ١٨١٠ م .

فرش وسحماحير وبشمخانات وكرارات وفرانسون وخدم وكيلارجيمة ، ومصاحبجية والحكيم والمزين ١ ، فلمما شاهد السباشا هيئمته سأل عنمه وعن منصب فقيسل له إنه جاجرت من كتبة البروزنامة ، فقال : « إذا كان جاجرت بمعنى تلميذ ، 'فكيف يكون باش چاچرت أو قافارات الإقليم فضلا عن كبيرهم الروزنامجي، وأي شيء ذلك ٠٠ وأسر ذلك فـي نفسه وطمفق يسأل ويستجسس عـن أحوالهم ، لأنمه من طبعمه الحقد والحسد والتطلع لما في أيدي الناس ، رلما قلد خليل أفندي كتابة الذمة في الزوزنامة ، كما تقدم ، انضم إليه الكمارهون للمدذكور الذيسن كانوا خامــلى الذكر بــوجوده ، وتوصلوا إلى باب البــاشا ، وكتخدا بيك ، وأنهوا فيه أنه يتــصرف في الأموال الميرية كما يختار ، وأنَّ حسين أفندى الروزناءجي لايخرج عن مراده وإشارته ، وبيته مفتوح للضيفان ، ويجتمع عنده في كل ليلة عدة من الفقراء يثرد لهم الثريد في القصاع ، ويواسى الكثير من أهل العلم وغيرهم ، ويتعهد بكثير من الملتزمين بالفرض التي تقرر على حصصهم ويضمها في حسابه ، ويصبر عليهم حتى يوفوها له في طول الزمن ، ونحمو ذلك ، وكل ما ذكر دليل على سعة الحال والقمدرة ، وأمما الملذب الذي أخَـــذه به ، فإن القدر المذكور من الطين كــان من الموات ، فاتفق المذكور مع شركائه ملتزمي الناحية وجرفوه وأحيوه ، وأصلحوه بعد أن كان خرسا ومواتا ، لاينتفع به ، وجعلو. صالحًا لَلزراعة ، وظن أنَّ ذلك لايدخل في المساحة ، فأسقطه منها فوقع له ما وقع، وأسقطوا أسمه من كتاب الروزنامة ومنعوه ، وانقطع في داره ، وزاد به ألم

وفيه (1<sup>1)</sup> ، التحرف أيضًا السباشا على الخواجا مسحمود حسن وعزلمه من الجمارك والبزرجانية ، وأكل عليه المطلوب له ، وهو مبلغ ألفان وخمسون كيسا .

## واستهل شمر ربيع انثاني بيوم السبت سنة ١٧٢٥ 🐡

فيه (<sup>(۱)</sup> ، وصلت الأخبار من البلاد الحجازية بنزول سيل عظيم، حصل منه ضرر كثير وهدم دورا كثيرة بمكة وجدة ، وأتلف كشيرا من البضائع للنجار ، حكوا الله هدم بمكة خاصة ستمانة دار وكان ذلك في شهر صفر (<sup>(1)</sup>

وفيه (٥) ، وصل الأمراء المصريون إلى ناحية الرقق (١) ، وأوائلهم وصــلوا إلى

<sup>(</sup>۱) را ربیح الارل ۱۲۲۰ هـ/ ۲ آبریل ۱۸۱۰ م. (۲) ربیع الثان ۱۲۲۰ هـ/ ۲ مایو ۳۰ بونیه ۱۸۱۰ م. (۲) را ربیع الثانی ۱۲۲۰ فـ/ ۲ مایو ۱۸۱۰ م. (۱) صفر ۱۲۲۰ هـ/ ۸ مارس – ۵ آبریل ۱۸۱۰ م.

<sup>(</sup>٥) ١ ربيع الثاني ١٢٢٥ هـ / ٦ مايو ١٨١٠ م . (٦) الرقل : انظر ، جـــــ ، ص٦، حاشية رقم (٤) .

دهشور (۱) و وخرج إليهم الاتباع باللاقاة من بيوتهم وأحبابهم ، وذهب إليهم مصطفى أضا الوكيل ، وعلى كاشف البصابونجى ، وديوان أقندى ، ثم البباشا ، ثم فى أثرهم طوسون ابن البائسا ، وقدم له إبراهيم بيك تقادم ، وأقام بوطاقه ، ثم رجعوا وكثر ترداد المراسلات والاختلافات فى أمر الشروط

وفى خامسه (٢) ، حضر عثمان بيك يوسف وصحبته صنجق آخر ، فطلعا إلى القلعة وقابلا الباشا ، ثم رجعا ، وحضرا في ثانى يوم كذلك ، فخلع عليهما ، واعظاهما أكياسا وأرسل إلى إبراهيم بيك هدايا ، وإلى سليم بيك المحرمجي المزادى رايفًا .

وفي يوم الثلاثاء حادي عشره (٣) ، وصل الجميع إلى الجينزة ، ونصبوا وطاقهم خارج الجيزة ، وصحبتهم عربان وهوَّارة كثيرة ، وانتظروا أن الباشا يضوب لحضورهم مدافع ، فلم يفعل ، وقال إبراهيم بيك : و سبحان الله ما هــذا الاحتقار ، ألم أكن أمير مصر نسيفا وَاربِعين سنة ، وتقلدت قسائمقامية ولايتها ووزارتهــا مرارا ، وبآخسرة صار من أنباعي ، وأعطيه خرجه من كيلاري ، ثم أحضر أنا وباقي الأسراء على صورة الصلـح ، فلا يضرب لنا مدافع ، كـما يفعل لحضور بعـض الإفرنج ! ، وتأثر من ذلك ، وأشيع في النـاس في تعدية الباشا من الغد للسلام عـلى إبراهيم بيك ، فلم يثبت ، وظهم أنَّه لم يفعل وأصبح مبكرا إلى شبرا ، وجنَّلس في قصره وحضر إليه شاهين بيك الألفي في سفينة ، ووقع بينهما مكالمات ، ورجع من عنده عائدا إلى الجيزة منف على الخاطر ، ثم إنَّ الباشا عرض عساكره فاجتمع إليه الجميسع وبدأ اللَّفط وكثرت اللقلقة ، وعندما وصل شاهين بيك إلى الجيزة أور حريمــه وأركبهن وأرسلهن إلى الفـيوم ، ونقل متماعه وفرشه من قصمر الجيزة في بقمية اليوم ، وكسمر المرايات ورجاج الشبابيك التي في مجالسه الخاصة ، ثم ركب في طوائفه وأتباعه وخشداشينه وتماليكه وذهب إلى عسرضي إخوانه وقسيلته ، ونسصب خياسه ووطاقه بحداثهم ، واجتمع بهم وتصافحي معهم ، وقد كان حضر إليه عبد الرحمن بيـك تابع عثمان بيك المرادي المعسروف بالطنسرجي ، وحول دماغه واتفق صعه على الانتضمام إليسهم ، والخروح عن الباشا ففعل ما فعل ، وجعلوه رئيس الأمراء المرادية .

وفي ذلك اليوم (١) ، عدى حسـن باشا ، وصــــالح أغا قوج إلى بــر الجيزة ،

دهشور : انظر : جـ ۳ ، ص ۱۲۷ ، حاشیة رقم (۲) .

<sup>(</sup>٢) ٥ ربيع الثاني ١٢٢٥ هـ/ ١٠ مايو ١٨٠ م . (٣) ١١ ربيع الثاني ١٢٢٥ هـ/ ١٦ مايو ١٨١ م .

<sup>(</sup>٤) ١١ ربيع الثاني ١٢٧٥ هـ / ١٦ مايو ١٨١٠ م .

وذهبا إلى عرضي الأمراء وسلما عليهم وتغديا عند شاهين بيك ، وجرى بينهما وبين إبراهيم بيك كلام كثير ، وقال له حسن باشا : " إنكم وصلتم إلى هنا لتمام الصلح على الـشروط التي حصــلت بينكــم وبين الباشــا ، والاتفاق الذي جرى بــأسيوط ، ويكون تمامه عند وصــولكم إلى الجيـزة ، واجتماعكــم ، وقد حصل ؛ ، فــقال له إبراهيم بيك : ﴿ وَمَا هِي الشَّرُوطِ ﴾ ، قال : ﴿ هِي أَنْ تَدَخَلُوا تَحْتَ حَكَمُهُ وَطَاعَتُهُ ، وهو يوليكم المناصب التي تريدونها بشرط أن تقوموا بدفع الفسرض التي بقررها على النواحي والغلال الميرية والخراج ، وتعيين من يريده منكم صحبة العساكر الموجهة إلى البلاد الحمجازية لفشح الحمرمين ، وتكونوا معه أمراء مطبعين ، وهو يعطميكم الإمريات والإنعامات الجزيــلة ، ويعمر لكم ما تريدونه من الدور والــقصور التي لكم ولأتباعكم على طرفه لايكلفكم بشيء صن الأشياء ، وقد رأيتم وسمعتم ما فعله من الإكرام والإنسعام على شاهين بيك ، وما أعسطاه صن الماليك والجوار الحسان ، وشفاعاته عنده لاترد ، وأطلق له التصرف في البر الغربي من رشيد إلى الفيوم إلى بني سويف والبهنسا مما هـ و تحـت حكمه ، ويراعمي جانبه إلى الغايـة ، ، فقال له إبراهيم بيك : ٩ نعم إنه فعل مع شاهين بيك ما لاتفعله الملوك ، فضلا عن الوزراء ، وليس ذلك لسنابق معروف فعله شاهين بيلك معه ليستحق به ذلمك ، بل هو لغرض سوء يكمنه في نفسه ، وشبكة يصطاد بـها غيره ، فإنسا سبرنا أحواله وخيانته ، وشــاهدتا ذلك في كثير ممن خدموه ونصحوا معه حتى ملكوه هذه المملكة » ، قال : ﴿ وَمِنْ هُمُ ا ، قَــالُ : ﴿ أُولُهُمْ مَخْدُومُهُ مُحْمَدُ بِاشَا خَـسُرُو ، ثُمُّ كَتَخْبُدَاهُ ، ومعه خــاونداره عـــثمان أغا جنج الــذي خامر معه ، وملــك مع أخيه المرحوم طـــاهر باشا القلعة ، وأحـرق سرايته ، ثم سلط الأتراك عـّـلي طاهر باشا حتى قــتلوه في داره ، وأظهر موالاتنا وصداقتــنا ومساعدتنا ، وصير نفسه من عسكرنــا ، واتحد بعثمان بيك . البرديسي، وأظهـر له خلوص الصداقة والأخوة، وعاهده بالإيمــان حتى أغراه على على باشــا الطرابلسي ، وجــرى ما جرى عليه من الــقتل ، ونــب ذلك إنــينا ، ثم اشتغـــل معـه على خيــانته لاخيه الالفي وأتــباعه ، ثـم سلط عـــلينا العساكــر بطلب العلوفة ، وأشار على عثمان بيك بطلب المال من الرعية حتى وقع لنا ما وقع وخرجنا من مصر عملي الصورة التي خرجنا عليها ، ثـم أحضر أحمد باشــا خورشيد وولاه وزيراً ، وخرج هو لمحاربشنا ، ثم اتضح أمره لأحمد باشا وأراد الإيــقاع به ، فعجل العود إلى مصر ، وأوقع بينه وبين جنده حتى نفروا منه ونابذوه ، وألقى إلى السيد عمـر ، والقاضي ، والمـشايخ أنَّ أحمـد باشا يريـد الفتـك بهم ، فهـيجوا العـامة والخاصة، وجرى مـا جرى من الحروب وحرق الدور ، وبسلل السيد عمر جـهـده في السقائين ، والباشا يعدى إلى بر مصر فى كسل يومين أو ثلاثة ويطلع إلى القلعة ، ثم يعود إلى مخيمه فى الجيزة ، وامتنع سفر المسافرين قبلى ويعرى .

وفي يوم المثلاثاء سايح عشره (١١) ، بلغ البماشا أنَّ الأمراء المرادية والإبراهبيمية وغمالب المصمرية لهسم مرامسلات ومعماملات مع السيد سلامة النسجارى وأخيه وابن أخيه ، وأنَّه يسرسل لهم جميسع ما يلزم من أمسلحة وأمتعـة وخلافها بواسطـة بعض عملائهم من العربان خفية ، وأنَّه اشترى جملة أسلحة وخيول وثياب وغيرها ، وأخذ أسياء من بيوت بعسضهم ، لأجل أن يرسل الجميع إليهم ، والله جسميع ذلك موجود ﴿ حد المذكور الآن ، ومن جملة أيام حضر مرسول من عندهم بدراهم ومعه حصان ندسان بالله وهو عنده أيضًا ، فعامر يجلبه وحبيسه ، وهجم منزليه وضبط أوراقه ، وصيط ما يوجب يها ، ففعلوا ذلك وحبسوا معه ابن أخيه وأزعجوهمما ، وهجمول منزله عوجدوا فسيه خمسة خيول وجملة أمسلحة قطغوا وبغوا ونهبسوا متاعه ، ومددوا شمل كنب أبيه ، ولـم يُجدوا مكاتبات من الأمراء القبالـي ولا أثر لذلك ، بل إنَّهم وجدوا حوابا من أخيه السيد أحمد ، مضموت : ﴿ إِنَّا عَنْدُ وَصُولُنَا إِلَى مَكُمُّ المُشْرِفَةُ اشترينا أربعة خيول نجدية بها العلامات التبي أفدتونا عنها ، وهي مرسولة لكم عسى أن تفوروا بتقديمها لافندينا ٥ ، ولما مسئل عن الاسلحة والحيول التي عنده ، قال : ﴿ إِنَّ السلاح عندنا من قديم وله مدد ، ورؤيته ندل على ذلك ، وأما الخيول فمنها أربمة أحضرتهما هدية لأفندينا ، وجاءت ضعيفة فأبقيتها عندى حتمي تقوى وأقدمها إليه ، والحنمان الخمامس اشتريته لنفسى من رجل عميلنا ، اسمه عمطوان أحمد من أهالي كمفر حكيم ، أخبرني أنَّه اشتراه من ناحية صول ، ولما رأيت فيمه علامات الجودة ، وجناءت الاربعة خيبول تركت ركوب ، وأبقيته معها حبتي أقدم الجميع لأندينا » ، فيعند ذلك توجه محمد أفنيدي طبل للباشا ، وفهميه براءة دمة المذكور وأحرم ما صار وما وجمدوه ، وما قاله المذكور ، وسعى في إزالة هذه المشهمة عنه ، وحرف أنَّ هذا الرجل مستقيم الأحوال ، وأنه من وقت تـــوظيفه معه لـم ينظر عليه ما يخالف ، وصدق عليه الحاضرون ، فلما ظهـر للباشا كذب النهمة ، وتحقق برامته ، ﴿ وأنَّهُ أحضر هذه الحيول هدية له أمر بإطلاقه من السجن ، واسترجاع ما نهيته الأعوان من سرَّله ، وتخلق عليهم بسبب ذلك ، ثم أمر بإحضار، وإحضار الحيول المهداة له ، فَفِينَهَا مَنَهُ ، ثُمُّ سَأَلُمُهُ عَنْ عَلَامَاتَ الجَوْدَةَ ، ومَا يَحْمَدُ فَي الحَيْلُ ومَا يَسَلُّم فيها ، فأحابه بـأجوبة مفيدة استحستها ، فأنـعم عليه وضاعـف مرتبه ، وأحال علـيه نظر مشتري الخيول.

 <sup>(</sup>١) ١٧ ج،ادي الأولى ١٣٢٥ هـ / ٢٠ يونيه -١٨١ م .

وفيه (1) ، وصلت الاخبار بأن حسن بائسا ، وصالح قوج ، و جابديسن بيك ، وحساكر الارتود ، وصلوا إلى ناحية صولة ، والبرنبل .. فوجدوا المصريين جعا وا متاريس ومدافسح على البر ، ليمنعوا صرور المراتب فحاور رهم حتى . أجلوهم عنه با ، وملكوا المتاريس ، وقتل رجل من الآجند وهيو الذي كان محافظ على المتاريس ، وقتل رجل من الآجند وهيو الذي كان محافظ على المتاريس يقال له إبراهيم أغا ، سقط به الجرف إلى البحسر فأخلوه إليهم ومعه آخر وقتل وهما ، وقطعوا رؤوسهما وأرسلوهما صحبة المبشرين إلى الباشا ، فعلمفوا الرادين بباب رويلة ، ولما يلغ الأصراء المصرين أخذ المتاريس تأميوا وساروا من أول الليلي ، وهي ليلة السبت رابع عشره (1) ، مكمنين وكاتين أمرهم م ، فدهموا الارتبق د من كل ليلة السبت رابع عشره ، أشياء ، وأخذوا منه م أشياء ، وكان حسن باشا وأخوه عابدين بيك صعدا بمراكبها إلى قبلي المتارس الم يا ومنهم من مراكب أشيه مركب ، والقي من فيها بأنفسهم إلى البحر فمنهم من نج ا ومنهم من غرق ، وأما ميراكب حسن باشا فإنه ساعدها الربح إيضا فيمارت إلى ناحية بني مويف ، ثم إن المصرين عدى منهم طائفة إلى شرق أطانيح ، وانقل بو إنهم راجمين مويف الباشا .

وفي ليلة الخميس تاسع عشره (٣) ، عدى الباشا إلى بر مصر وطامع إلى القلعة ، فاسما كان الليل ، وصل طائمة من المصريين إلى الم أربطين الخضارة عرضى البياشا واحتاطوا بهسم وساقوهم إليهم ، فانزصيع العرضى ، وحصل فيهم ما غاغة ، فأرسل طوسون باشا إلى أبيه ، فركب ونزل من القبلعة في مادس ساعة من الليل ، وعدى إلى البر الغربى ، وعا سمعته أن الباشا عندما نزل المدنية وسار به افى البحر ، سمع واحدا يقبول لآخر : \* قدم حتى نقبتل المصريين ونسيد شملهم " ، ويكرد ذلك ، فأرسل الباشا مركبا ، وأرسل بعض أتباعه بها لينظروا هذين الشخصين ، ولاى شيء نزلا البحر في هذا الوقت ، فلما فهوا إلى البهة التي سماع منها المصوت ، لم يجدوها ، فأم تقد من له اعتقاد منهم أنهما من يجدوها ، وأنَّ الباشا مساعة بأمل الباطن .

وفي عشرينه (3) ، ظهر المتفاشل بين الأمراء المسامِريين ، وتبين أنَّ اللَّهِـن كانوا

<sup>(</sup>۱) ۱۷ جمادی الارلی ۱۲۲۵ هـ / ۲۰ يونيه ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۲ جمادی الاولی ۱۲۲۵ هـ / ۱۷ یونیه ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٣) ۱۹ جمادی الاولی ۱۲۲۵ هـ / ۲۲ يونيه ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٤) - ٢ جمادي الأولى ١٢٢٥ هـ / ٢٣ يونيه ١٨١٠ م .

. عدوا إلى البر الشرقي هم ثلاثة أمراء من الألسفية ، وهم نعمان بيك ، وأمين بيك ، رر حبى بيك ، وذلك أنَّهم لما تصالحوا مع البــاشا وأميرهم شاهين بيك ، وهو الرئيس المنف ور إلىيه ، و مطلق الند برف فسي معظم البر الغربسي والفيوم ، يتحكم فسيهم وفي طوائة – السعربان و أهالي السلاد والفلاحين بمسا يريد ، وكذلسك أموال المعادي بنساحية ً الأخصاص، وإنبابة، والخبيري، وغير ذلك، وهو شيء له قدر كبير، وزاد اليهم أيضًا أذبهماف المعتاد ، فيأخذ جميع ذلـك ويختص به ، وذلك خلاف إنعامات الباشآ عليه بالدينين من الأكياس ، ويشتري المماليك والجواري الحسان ، ولايدفع لسهم ثمنا فيشكون إلى الباشا فيد.فعه إلى اليسرجية من خزينته ، وهو منشرح الخاطر ، وإخواته يتأثرون لدنلك وتأخذهم الغيرة ويطمعون اني جانبه وهو يقصر في حقهم ، ولايعطيهم إلا النزر ، م المن والتضجر ، رفيهم من الو أقدم منه هجرة ، ويرى في نفسه أنه أحق · بالتقدم منه ، ولما دنت وفاة أستاذهم أحاضر شاهين بيك ، وسلمه خزينته وأوصاه بأن يعطسي لكل أمير مسن حشاءاشينمه سبعة آلاف مستخص ، ولم يصطهم وطفق كــلما أعطاهم شيئًا حسبه عمليهم من الوصية ، حتى إذا أعطى البلك والبسنش لنعمان بيك مثلا يعطيه له أنقص من بندن أمين بيك نصف ذراع، ويقول : ﴿ هُو قَصِيرِ الْقَامَةِ ﴾ ، ونحو ذلك ، فيحقدون ذلك، عليه ، و يتشكون من خسته وتقصيره في حقهم ، ويعلم الساشا ذلك ، فلما نقض شماهين بيك عمده وانضم إلى المخالفين وخشداشيمنه المذكورون معمه بالتنافر القطابي ، را سلهم الباشا سرا ووعدهم ومناهم ، بأنهم إذا حضروا إليه وفار قوا شاهين بابك الخال المقصـر في حقهم ، أنزلهم منزلة شاهين بيك وزيادة ، واختص بهم اختصاصا كبيرا ، فسالت نفوسهم لَذَلك البقول ، واعتقدوا بخسبافة عقولهم صحته ، وأنَّهم إذا رجعموا إليه هذه المرَّة وسبدوا المخالفين اعمتقد صداقتهم وخلوصهم ، وزاد قدرهم ومنزلتهم عنده ، وتذكروا عند ذلك ما كانوا فيه مدة إقامتهم بمصر ۽ ن التنعم ، الراءعة في القصور التي عمروها بالجيزة ، والبيوت التي اتخلوهـا بداخل الدنيسة ، والرفاهية والسفرش الوطيسة ، وتحركت غلسمتهم للسنساء والسراري المتي أنعم حمليهم البماشا بها ، وتمالوا : ﴿ مَا لَنَا وَالْمَغْرِبَةُ وَتَعْمَبُ الْجُمَّمِ والخاطر والانزعاج ، والحروب والإلقاء ينقوسنــا في المهالك ، وعدم الراحة في النوم واليقظة ؛ ، فردوا الج واب بالإجابة ، وتمنوا علميه أيضًا ما حاك في نفوسهم ، بشرط طرح المؤاخذة والعفو الكـامال ، بواسطة من يعتمد صدقه ، فأجابــهم لكلّ ما صالوه ... وتمنوه يواسطــة مصفاله ب كاشف المورلي ، وهو مــعدود سابقا سنهم وانفــصل عنهم .. والتمي إلى كـتخدا بياك، وصار من أتباعـه، فعند ذلك شرعوا في منــاكدة أخيهم شاهين بيك ومفارقت. ، وعقدوا معه مجلسا ، وقالوا له : ﴿ قاسمــنا في ربع المملكة

التي خصونًا به في القسمة التي شرطوها ، فإننا شركاؤك ، فإن إبراهيم بيك قسم مع جماعــته ، وكذلك عثمــان بيك ، وعلى بيــك أيوب ؛ ، فقال لهم : ﴿ مــا هو الذي ملكناه حتى أقاسمكم فيه ) ، فقالوا : ﴿ أَنْتَ تَجْحُفُ عَلَيْنَا وَتُحْتُصُ بِالشَّيَّ دُونَنَا ، فإنك لما اصطلحنا معك مع الباشا ، وصرفك في البر الغربي ، اختصيت بإبراده ، وهو كذا وكسذا دوننا ، ولم تـشركنا معـك في شيء ، ولولا أن البـاشا كان يراعـينا ويواسينا من عنده لمتنا جوعا ، فنحــن لانرافقك ولانصحبك ولانحارب معك ، حتى تظهر لمنا ما نقاتل مسعك عليه ، وتزايدوا معه في المكالمة والمعاتبة والمضاقمة ٢٠، ثم انقصلوا عنه ، ونقلوا خيامهم إلى ناحمية البحر ، واعتزلوه وفارقوا عرضي الجميع ، فلما علم بذلك إبراهيم بيك الكبير تنكد خاطره ، وقال : ﴿ لَا حُولُ وَلَا قُوهُ إِلَّا بِاللَّهُ العملي العمظيم ، أيّ شيء هذا المفشل وخمسافة المعقل ، والمتفرق بعد الالتمام والاجتماع ؛ ، وذهب إليهم ليصالحهم ، ويضمن لهم كل ما طلبوه وطمعوا فيه عند تملكهم ، وقال لهسم : ﴿ إِنْ كُنتُم مُحَتَاجِينَ فِي هَلَا الوقت لمصرف ، أنا أعطيكم من عنذي عشرين ألف ريال ، قسموها بينكم ، وعودوا لمضربكم معنا ، ، فامتنعوا من صلحهم مع شاهين بيك ، فرجع إبراهيم بيك يربد أخذ شاهين بيك إليهم فامتنع من ذهابه إليسهم ، وقال : ﴿ أَنَا لُسِتُ مُحَتَاجًا إليهُ مِ وَإِنْ ذَهُبُوا قُلُدَتُ أَمِرَاءُ خُـلاقِهِم ، وعندى من يصلح لذلك ، ويكون مطيعا لى دونهم ، فإنَّ هؤلاء يرون أنَّهم أحق منى بالرياسة ؛ ، والجماعة شرعوا في النعدية وانتقلوا إلى البر الشرقي، وحال البحر بين الفريقين ، ووصل إليهم مصطفى كاشف المــورلي بمرسوم الباشا ، وأجتمعوا معه عند عبد الله ألها المقيم بسناحية بني سويف ، وضرب لهنم شنكا ومسدافع ، ثم إنهم عزموا على الحضور إلى مصر، قوصلوا في يوم الخميس خامس عشريته (!) ، وقابلوا الباشا وخلع عليبهم وأعطاهم تقادم ، ورجعوا إلى مـضربهم ناحية الآثار، وصحبــتهم ستة عشر من كشافهم ، والجميع يزيدون عن المائتسين ، وأنعم عليهم الباشا بمالتي كيس ، لكل كبير من الاربعة عشرون (1) كيسا ، وماثة وعشرون كيسا لبقيتهم ، واشتروا دورا واسعة ، وشرعوا فسي تعميرها وزخرفتهما على طرف الباشا ، فاشسترى أمين بيك دار عثمان كتخذا المنفوخ بدرب سعادة من عتقائه ، ودفع له الباشا ثمنها ، وأمر لكل أمير منهم بسبعة آلاف زيال ليصرفها فيما يـحتاج إليه في العمارة واللوازم ، وحولهم بذلك

<sup>(</sup>١) ٢٥ جمادي الأولى ١٢٢٥ هـ/ ٢٨ يوليه ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>۲) کتب آمام هذه العبارة بهاش، ، ص ۱۱۸ ، طبسة بولاق د توله من الاربعة ، كذا بالنسخ هنا ، وتسقلهم تمهم \* 1970 : همان يك ، ولدين يك ، وبعي بيك أ هـ مصمح ! .

على المعلم غالى ، ولما تحقق شاهين بيك انفصالهم قلد أربعة من أتساعه إمرياتهم ، وأعطاهم بيرقا وخبولا ، وضم لهم مماليك وطوائف ، وتحت حيلة الباشا الستى أحكمها بمكره ، وعند ذلك أشيع في الإقليم القبلي والبحري تفرقهم وتفاشلهم ، ورجع من كان عازما من القبائل والعربان عن الانضمام إليهم ، وطلبوا الأمان من الباشا ، وحضروا إليه ودخلوا في طاعته ، وأنسعم عليه وكساهم وكانت أهالي البلاد عندما حصلت هذه الحادثة عصت عن دفع الغرض والمغارم ، وطردوا المعينين ، وتعطل الحال ، وخصوصا عندما شاع غلبة المصرين على الأرنؤد ، وتنفرقت عنهم العربان الدين كانوا انضموا إليهم ، وأطاع المخالف والمعاصي والممانع ، وكملها أسباب لبروز المقدور المستور في غيبه سبحانه وتعالى .

وفى أواخره <sup>(۱)</sup> ، حضر كثير من عسكر الدلاة من الجهة الشامية ، وكذلك حضر أتراك من على ظهر البحر كثيرون .

#### واستهل شهر جمادي الثانية بيوم الثلاثاء سنة ١٣٢٥ 🐡

فى ثالثه يوم الخميس (٢) ، قلد الباشا ديوان أفندى نظـر مهمات الحرمين والتأهب لسفر الحجاز لمحاربة الوهابية ، وسكن ببيت قصبة رضوان ، كل ذلك مع توجه الهمة والاستعداد لمحاربة الامراء المصريين والمذكورون بناحية قنطرة اللاهون .

وأما حسن باشا ، وصالح قوج ، وعابدين بيك ، ومن معهم ، فإنهم صعدوا إلى قبلى وملكوا البنادر إلى حد جرجا ، واستقر دبوس أغلى بمنية ابن خصيب .

وفى يوم السبت خاصه (۱) ، ارتحل الباشا بعماكره من الجيزة وانتقل إلى جزيرة الذهب ، ونودى فى المدينة بخروج العماكر المدقيمين بمصر ولايتخلف منهم أحد ، فزاد تعديهم وخطفهم الحمير والجمال والسرجال الفلاحين وغيرهم ، لتسمخيرهم فى خدمتهم وفى المراكب ، عوضا عن النوتية والملاحين الذين هربوا وتسركوا سفائنهم ، فكانوا يقبضون على كل من يصدفونه يحسونهم فى الحواصل ببولاق ، وانفق أنهم حبوا نحو ستين نفرا فى حاصل مظلم وأغلقوه عليهم ، وتركوهم من غير اكل ولا

<sup>(</sup>۱) آخر جمادی الأولى ۱۲۲۰ هـ / ۳ يوليه ۱۸۱۰ م .

 <sup>(</sup>۲) جمادی الثانیة ۱۲۲۵ هـ / ٤ بولیه ~ ۱ أغسطس ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٣) ٣ جمادى النانية ١٢٢٥ هـ / ٦ يوليه ١٨٦٠ م ، كتب أسـام هـنـه الفقرة بهـامـش ص ١١٨ ، طهــــــمة بولاتي. \* تقليد دبوان أفندى نظر مهـات الحرمين ، وسفره لمحاربة الوهابية ، .

<sup>(1)</sup> ۵ جمادی الثانیة ۱۲۲۵ هـ / ۸ یولیه ۱۸۱۰ م .

شرب أياما حتى ماتوا عن أخرهم ، وانحدر قبطان بولاق وأعوانمه في طلب المراكب من بحر النيسل ، فكانوا يقبضون على المسراكب الواصلة إلى مصر بالغسلال والبضائم والسفار ، فيلقون شحنها التى لا حاجة لسهم بها على شطوط الملق ، ويأتون بالمراكب إلى بولاق والجيزة إلا أن يعطوهمم براطيل على تركهم النالة بالمركب حتى يصلوا بها إلى ساحل بولاق فيخرجونها منها ، شم يأخذون المركب وهكذا كان دأبهم بطول هذه المدة .

وفي عاشره <sup>(۱)</sup> ، ارتحل الباشا من جزيرة الذهب يريد محاربة المصربين .

وفى متصفه (11) ، ورد الخبر بأنَّ حسين بيك نابع حسين بيك المعروف بالوشاش الألفى ، أراد الهروب والمجئ إلى الباشا ، فقسض عليه شاهين بيك وأهمانه وسلب نعمته وكتفه ، وأركبه على جممل مغطى الرأس ، وأرسله إلى الواحات فاحتال وهرب ، وحضر إلى عرضى الباشا فأكرمه وأنـعم عليه ، وأعـطاه خمسين كـيسا ، واستمر عنده .

وفى خامس عشريته (٢١) ، وصلت الاخبار بانَّ البائسا ملك قناطر اللاهون ، وأن المصريين ارتحلوا إلى ناحية البهنسا ، ولم يقع بينهم كبير محاربة ، وأنَّ البائسا استولى على المفيوم ، وأرسل البائسا هدايا لمن فى سرايت ، ولكتخدا بيك ، من طرائف الفيوم مثل : ماء الورد والعنب والفاكهة وغير ذلك ، واستولى على ما كان مودوعا للمصريين من الخلال بالفيوم .

وفى أواخره (ئ) ، وصلت أخبار من نـاحية الشام بأن طائفة من الـــوهابية جردوا جيشا إلى تلك الجهة ، فتوجه يوسف باشــا إلى المزيريب ، وحصن قلعتها ، واستعد إليهم بجيش وحاربوهم وطردوهم ، ثم اضطربت الأخبار واختلفت الأقوال .

## واستهل شهر رجب بيوم الخميس سنة ١٣٢٥ 😁

فيه (١١) ، وردت الاخبار بورود قزلار أغا من طرف الدولة وعلى يده أوامر وخلعة

<sup>(</sup>أ) " ١ جمادي الثانية ١٣٢٥ هـ / ١٣ يوليه ١٨١٠ م ،

 <sup>(</sup>۲) ۱۵ جمادی الثانیة ۱۲۲۵ هـ/ ۱۸ یولیه ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٣) ۲۵ جمادی الثانیة ۱۲۲۰ هـ / ۲۸ یولیه ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٤) أخر جمادى الثانية ١٢٢٥ هـ / ١ أضطس ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>a) رجب ۱۲۲۵ هـ / ۲ اغسطس ۱۲۰۰ اغسطس ۱۸۱۰ م . از دار افتاد از افتاد من ۱۲۹ م طبعة به

<sup>(</sup>٣) ١ رجب ١٣٢٥ هـ / ٢ أغسطس ١٨١٠ م ، كتب أمام هذه القصرة بهامش ص ١١٩ ، طبعة بولاق و درود تزلار ألحا السعى بعيسى ألها من طرف الدولة لمحاربة الوهابية ؟ .

وسيف وخنجر لمحمد على بـاشا ، وصحبته أيضًا مـهمات وآلات مراكب ولوازم. حروب لسفر البلاد الحجازية ، ومحاربة الوهابية ، وهو يسمى عيسى أغا ، وأنه طلع إلى ثغر سكندرية .

وفى يوم السبت عاشره <sup>(١)</sup> ، الموافق لـسادس مسرى القبيطى ، أوفى البيل ، وحصـلت الجمعـية ، وحضـر كتخدا بـيك والقاضـى وبافى الاعـيان ، وكسر الـسيد بحضرتهم فى صبحها يوم الاحد ، وجرى الماء فى الخليخ .

وفيه (1) ، وصل الاغا شبرا ، وعملوا له هناك شنكا وحراقات وتعليقات قبالة القصر الذى أنشأه الباشا بساحل شبرا ، وخرجوا للاقاته فى صبحها بعد ثلاث ليال فى يوم المشلائاء ثالث عشره (2) ، وعملوا له موكبا عظيما ، وطلع إلى القلعة ، وعملوا له موكبا عظيما ، وطلع إلى القلعة الموقع ، وهذا الاغا أسمر اللون حبثن مخصى لطيف الذات ، متماظم فى نفسه ، قبليل الكلام ، وفى حال مروره كان بجانبه شخصان يتران الذهب والفضة الإسلامبولي على الناس المتفرجين ، وحضر صحبته وصحبة أتباعه السكة الجديدة التى ضوبت بإسلامبول من الذهب والفضة ، وهى دراهم فضه خالصة مناظة من الغش ، زنة الدرهم منها درهم وزنى كامل ستة عشر قبراطا ، يصرف بخصة وعشرين نصفا من الإنصاف المعاملة العلدية المستعملة فى معاملة الناس الآن ، وكذلك قطعة مضروبة وزن درهمين بالدرهم الوزنى ، تنصرف بخمسين ، وكذلك قطعة مضروبة وزنها أربعة دراهم ، وتصرف بمائة نصف ، وقطعة وزنها شمانية دراهم ، وتصرف بمائة نصف ، وقطعة ، وربعه ،

وفى يوم الجمعة سادس عشره (1) ، حضر الأغا الملكور إلى المسجد الحسيني ، وصلى به الجمعة ، وحرج وهو يفرق على الفقراء والمستجدين أرباع الفنادقة ، وأعطى خدمة الضريح وخدمة المسجد قروشا إسلامبولي في صرر ، أقل ما في الصرة الواحدة عشرة قروش .

وفى يوم السبت سابع عشره (٥)، عملوا ديوانا بالقلعة ، وأحضروا خلعة وصلت صحبة الاغما المذكور ، أرسلها صحبة خازنداره ، والبسوها لابن البماشا ، وجعلوه

<sup>(1)</sup> ۱۰ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۱۱ أفسطس ۱۸۱۰ م .۰۰ (۲) ۱۰ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۱۱ أفسطس ۱۸۱۰ م . (۳) ۱۲ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۱۶ أفسطس ۱۸۱۰ م . . (3) ۱۲ رجب ۱۳۲۰ هـ/ ۱۷ أفسطس ۱۸۱۰ م . (۵) ۱۷ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۱۸ أفسطس ۱۸۱۰ م .

باشا ميرميران ، وابن الباشا المذكور ولد مراهق صغير يسمى إسماعيل ، وضربوا شنك ومدافع ، وأشيع أنَّه وصلت مبشنرون من الجهة القبلية بنصرة الباشا على المصريين ، وأرسلوا بذلك أوراقا للاعيان ، أحبروا فيها برقوع الحرب بين المفريقين ليلة السبت أو يوم السبت عاشر رجب (1)

وفى ليلة الثلاثاء عشرينه (۱۱) ، أرسلوا تنابيه (۱۱) ، إلى المشايخ بالحضور من الغد لانفار عدوها ، ويكون حسفورهم بالمشهد الحسينى ، فبات السناس فى ارتياب وظنون وتخامين ، فلما أصبح اليوم حضر شيخ السادات ، وهو الناظر على أوقاف المشهد إلى قبة المسدفن ، وحضر الشيخ البكرى ، وأغلقوا باب الفية ، ومنصوا الناس من العبور بالمسجد متشوفين لئمرة هذا الاجتماع ، وكل من حضر من الاشياخ المشاهير أستأذنوا له ، وأدخلو، إلى الفية ، وحضر الشيخ الاسير والشيخ المهدى ، وتأخر حضور المشيخ الشرقاوى ، لكونه كمان بيت فى بولاق ، ثم حضر الأغما الملكور ودخل إلى الفية ، وصحبته ظرف من خسب ، فنتحه وأشرج منه لموحا طوله الميد من ذراعين فى عرض ذراع ونصف ، مكتوب فيه البسملة بخط الناث محمود بالمقدوه على مقصورة المقام ، وقرأوا الفائمة ، ودعا المسيد محمد المنزلاوى ، خطيب المسجد بدعوت للمسلمان ، ولما فرغ دعا أيضا المسيد محمد المنزلاوى ، خطيب المسجد بدعوت للمسلمان ، ولما فرغ دعا أيضا المسيد بدر المدين المقدمى ، ثم خملع على المشايخ خلعا ، وقرق ذهبا ، ثم خرج الجسميع وركبوا إلى دورهم ، فكان هذا الجمع مسخف لا غير .

وفى يوم الجمعة (1) ، ركب الاغا المذكور ، وذهب إلى ضريح السادات الوقائية بالقرافة صحبة الشيخ المتولى خلافتهم، فزار مقابرهم وعلق هناك لوحا أيضًا ، وقرق دراهم ، وخلع على الشيخ المذكور خلعة

ومن الحزادث : البدعية من هذا القبيل ، أن عثمان أغا المتولى أغات مستحفظان سوكت له نفسه عمارة مشهد الرأس ، وهو رأس زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب فاشه ، ويعرف هذا المشهد عند العامة بزين العسابدين وبذلك اشتهر ، ويقصدونه بالزيارة صبح يوم الاحد ، فسلما كمانت الحوادث ، ومسجئ الفرنسيس أالملوا ذلك وتسخوب المشهد وأهيلت عليه الاتربة ، فاجتهد هشمان أغا المذكور في تسمير ذلك ، فعمره وزخرفه ويهضه وعمل به سترا وتاجا ليسوضعا على

<sup>(1) .</sup> ا رجب ۱۲۱۵ هـ/ ۱۱ افسطس ۱۸۱۰ م . (۲ ) ۲۰ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۱۲۱ افسطس ۱۸۱۰ م . (۲) تابع : پطالات الدعوق . (۱۲ ) ۲۲ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۲۶ افسطس ۱۸۱۰ م .

المقام ، وأرسل فنــادى على أهل الطرق الشيطــانية المعروفين بالأشايــر ، وهم السوقة وأرباب الحسرف المرذولية الذين يتسبون أنفسهم لأربياب الضرائح المشهورين ، كالاحمدية ، والرقاعية ، والقادرية ، والبرهامية ، ونحو ذلك ، وأكد في حضورُهم قبل الجمع بأيام ، ثم إنَّهم اجتمعوا في يوم الأحد خامس عشريته (١) ، بأنواع أَمْنُ الطبول والزمامير والبيارق والاعلام والشراميط والخرق الملونة والمصبغة ، ولهم النَّواخ من السصياح والسنياح والجملبة والصمراخ الهائسل حنى مسلأوا النواحسي والأسواق ، وانشظموا ومساروا وهم يصيحون ويتسرددون ويتجماوبون بالصملوات والأيات الستي يحرفونها ، وأنراع التموسلات ومناداة أشيماخهم أيضًا المنتسبين إلىهم بأسمائهم ، كقولهم برفع الصوت ، وضرب الطبلات ، وقولهم : ﴿ يَا هُـو يَا هُو ، يَا جِبَاوِي ، ويا بدوي ، ويا دسوقي ، ويا بيومي » ، ويصحبهم الكثير من الفقهاء والمتعممين ، والأغا المذكور راكب معهم ، والستر المصنوع مركب على أعواد وعليه العمامة مرفوعة بوسط السمتر على خشب ، ومتحلقين حبوله بالصيباح والمقارع يمنعون أيسدى الناس الذين يمدون أيديهم للتمسح والتبرك من الرجال والنساء والصبيان المتفرجين ، ويرمون الحرق والطرح ، حتى أنَّهم يرخونها من الطبيقان بالحبال لتصل إلى ذلـك التمثال ، لينالوا جزءًا من بركته ، ولم يزالوا سائسرين به على هذا النمط ، والحالائق تزداد كثرة حتى وصلوا إلى ذلك المشهد ، خارج البلدة بالقرب من كوم الجارح حيث المجراة ، وصنع في ذلك اليوم والليلة أطعمة وأسمطة للمجتمعين ، وباتوا على ذلك إلى ثاني يوم (۲) .

وفيه (٢٢) ، بعث عيسى أنحا الواصل نجيب أفندى إلى الد. يسخبره بحسفوره وبالغرض الذي حضر من أجله ويستدعيه للمجئ

وفى يوم الجمعة غايته (1) ، وردت أخبار بوقسوع حرابة بين الباشـــا والمصريين ، وقتل بين الفريقين مقتـــلة عظيمة عند دلجة (10 ، والبدرمان (17 ، وكانت الفلبة للباشا على المصريين بو وأخذوا مــنهم أسرى ، وحضر إلى الباشا جماعـــة من الأمراء الالفية بأمان ، وهرب الباقون وصــعدوا إلى قبلى ، فعملوا لذلك اليوم شـــنكا ومدافع ثلاثة أيام كل يوم ثلاث مرات .

<sup>(</sup>١) ٢٥ رجب ١٢٢٥ هـ/ ٢٦ أغبطس ١٨١٠ م . (٢) ٥٥ رجب ١٢٢٥ هـ/ ٢٦ أضطس ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٥ رجب ١٢٢٥ هـ / ٢٦ أغسطس ١٨١٠ م . (٤) غاية ، جب ١٢٢٥ هـ / ٣١ أغسطس ١٨١٠ م .

 <sup>(</sup>٥) دبلة : قرية قديمة ، نسبها المتبطى (Ætelke) ، وهى احدى قرى مركز ديروط ، محافظة أسيوط .
 رمزى ، محدد : المرجم السابق ، ق ٢ ، چ ٤ ، ص ٤١.

<sup>(</sup>٦) المدوسان : قريمة قديمة ، كانت تسمى « برمست » ، غيَّر إسمها في الووك الصلاحي إلىي ا البدرمان » ، وهي إحدى قرى مركز ملوى ، معافظة أسيط .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ٤ ، ص ٦٦.

## واستهل شهر شعبان بيوم السبت سنة ١٣٢٥ ‹››

فيه (1) ، حضر البائنا وقت الغروب في تطريدة وصحبته جماعة قليلون ، وطلع من البحر من برَّ طــرا والمعيصرة ، وركب من هناك خيولا من خيون العرب ، وطلع إلى الفلمة على حين غفلة ، فضــرا في ذلك الوقت مدافع إعلاما بحضوره .

وفي ثاني ليلة (٢٠) ، صعد إليه عيسي أغا المذكور عند الغروب وقابله وسلم عليه.

وفى يوم الإثنين ثالثه (1) ، عمل الباشا ديوانا وركب ذلك الأغا من بيت عشان أغا الوكيل الكائس بشرب الجسامير فى موكب وطلع إلى الشلعة ، وقرأ المرسوم الدن وصل صحبته بالمعنى السابق ، وهو الأمر بالحروج إلى الحجاز وليس البساشا الحلعة والسيف بحضرة الجمع ، وضربوا مدافع كثيرة عقيب ذلك .

وفيه (ه) ، وردت الأخبار بمجئ يسوسف باشا والى الشام إلى ثمغر دمياط ، وكان من خير وروده على همله الصورة ، أنه أا ظهر أمره وأتته ولاية المشام ، فأقام العدل وأبطل المظالم ، واستقامت أحواله ، وشاع أمر عدله السبى فى البلدان ، فتمّل أمره على غيره من الولاة وأهل اللهلة لمخالفته طرائقهم ، فقصدوا عزله وقتله ، فأرسلوا لمه ولوالى مصر أوامر بالحروج إلى الحجاز فحصل التوانى .

وفي أثناء ذلك ، حضر فرقة من العربان السوهابين ، وخرج إليهم يسوسف باشا المذكور ، وحسس المؤيريب كسما تقدم ، ورجع إلى السشام ، وتفرقت الجسموع ، شم وصل عيسمي أظا هذا وعلمي يله مراسيم بسولاية سليسان باشا على السشام ، وعزل يوسف باشا ، وأشاعوا ذلك ، وخرج سليسان باشا تابع الجزار من عكا في جمع ، وخرج يسوسف باشسا بجمسوعه إيضاً ، فتحاربا فانهيزم يوسف بساشا ونزل بالمرة ، واستعجل السرجوع إلى الشام ، فقامت عليه عساكره ونهيوا متاعد ، وخسرج سليمان باشا تابع الجزار من عكا ، وتفرقوا عنه ، فما وسعه إلا القوار ، وترك ثقله وأمواله ونزل في مركب ومعه نحو الثلاثين نقرا ، وحضر إلى مصر ملتجنا لواليها محمد على باشا ، لأن بسينهما صافة ومراسلات ، فلما وصلت الاختبار يوصول أرسل إلى ملاهساته طاهر باشا ، وحضر صحبته إلى مصر ، وأمزله يمتزل معطل على بسرتة الاركية ، وعين له ما يكفيه ، وأرسل إليه هدايا وخيولا وما يحتاج إليه .

<sup>(</sup>۱) شعبان ۱۷۲۵هـ/ ۱ سیتمبر ۳۰ سیتمبر ۱۸۱۰ م. (۲) ۱ شعبان ۱۷۲۰هـ/ ۱ سیتمبر ۱۸۱۰ م. (۲) ۲ شعبان ۱۲۲۵هـ/ ۲ سیتمبر ۱۸۱۰ م. (3) ۴ شعبان ۱۲۲۵هـ/ ۳ سیتمبر ۱۸۱۰ م.

<sup>(</sup>a) ۴ شعبان ۱۲۲۵ قد/ ۴ سیتمبر ۱۸۱۰ م .

وفى هذه الايام ، اختل سد تسرعة الفرعونية وانفتح منه شسرم واندفع فيه الماء ، فضج السناس ، وتعين لسدها ديوان افندى ، واخذ معه مراكب وأحجارا واختشابا وغاب يومين ، ثم رجمع واتسع الحرق ، واستمر عمر بسيك تابع الأشقر مقيما عليها لحفارتها ، وليمنع مرور المراكب ، ويقوى ردمها لشالا تنحرها المياه ، فسيزداد التساع الحرق .

وفي هذه الأيام ، توقفت زيادة النيل فكان يزيد من بعد الرفاء قليلا ، ثم ينقص قليبلا ، ثم يرجع النقسص وهكذا ، فأشار البعض بالاجتماع للاستسقاء بالأزهر ، فتجمع النقسط ، ثم تفرقوا وذلك يوم البثلاثاء رابعه (۱۱ ، وخرج النصبارى الاتباط يستسقون أيضا ، واجتمعوا بالروضة وصحبتهم القساقسة والرهبان ، وهم واكبون المخيول والرهوانات والبغال والحمير في تجمل زائد ، وصحبتهم طائفة من أنباع الباشا بالعصى المنقضضة ، وحملوا في ذلك البيوم سيانة (۱۱ ، وحانات وقهموات واسمطة وممكر دانات (۱۱ ) عند جميز العبد ، ويفولون : \* إن النيل لما توقفت زيادته في المام المام الماضي ، وخرج الناس يستسقون بجامع عمرو ، وخرج النصاري في ثاني يوم ، فزاد النيل تلك الليلة ، ، وذلك لا أصل له على أنه لا استغراب للزيادة في أوانها ، وهذه الايام أيضاً أواخر مسرى وأيام المنسىء ، وفيها قوة الزيادة ، وأيام النوروز .

وفى يوم السبب (1<sup>1)</sup> ، حرج المتسايخ والناس إلى جامع عمسرو بمصر القسديمة ، وأرسلوا تلك السليلة فجمعوا الأطفال مسن مصر وبولاق ، فعضر الكثمير ، وخطبوا وصلوا ، وأضر بالمجتمعين الجوع فى ذلك اليوم ، ولم يجدوا ما ياكلونه .

وفي ثاني يوم <sup>(ه)</sup> ، نظص النيل واستمر ينقص في كل يوم .

وفي يوم الحميس ثالث عشره (٦) ، حضرت العساكر والتجريدة إلى نواحى الآثار والبساتين ، ودخلوا في صبحية يوم الجمعة رابع عشره (٧) ، بطعوشهم وحملاتهم

<sup>(</sup>۱) ٤ شعيان ١٧٢٥ هـ/ ٤ سيتمير ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٢) سيانة : احتفالا أو استعراضا ، فيه العاب سحرية .

 <sup>(</sup>٣) سكر دانات : أى صِنْعُوا الحلوى من السكر في أوان كبيرة .

<sup>(</sup>١) ٨ شعيان ١٧٢٥ هـ / ٨ سبتمبر ١٨١٠ م . (٥) ٩ شعبان ١٧٢٥ هـ / ٩ سبتمبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٦) ١٣ شعبان ١٢٧٥ هـ/ ١٣ سيتمبر ١٨١٠ م . ﴿ ٤) ١٤ شعبان ١٢٢٥ هـ/ ١٤ سيتمبر ١٨١٠ م .

حتمى ضاقت بهسم الأرض ، وحفر صحبتهسم الكثـير من الأجـناد المصريــة أسرى ومستأمنين .

وفيه (۱<sup>۱۱)</sup> ، حضر يوسف باشا المنفصل عــن الشام ، ونزل بقصر شبرا ، وضربوا لحضوره مدافع ، ثم انتقل إلى الاربكية وسكن هناك كما تقدم ذكره .

وفى خامس عشرينه <sup>(۱)</sup> ، زاد النيل ورجمع ما كان انتقصه وزاد علمى ذلك نحو قيراطين ، وثبت إلى أواخر توت <sup>(۱۲)</sup> واظمأن الناس .

وفى غايته (<sup>1)</sup> ، سافر عيسى أغا بعدما قبض مــا أهداه إليه الباشا له ولمخدومه من الهدايا والاكسياس ، والتحف والسكاكر والشرابات والاقسشة الهنديــة وغير ذلك ، ونزل لتشييعه عثمان أغا الموكيل ، وسافر صحبته نجيب أفندى .

وفي أواخره (٥) ، سافر سليمان بيك اليواب لمسالحة الامراء المنهزمين على يد حسن باشا .

#### واستهل شهر رمضان بيوم الالحد سنة ١٣٢٥ 🕫

فى سابع عشره (\*\*) ، قبض الباشا على المعلم غالى كبير الماشرين الاتباط ، والمعلم فالتوس ، والمعلم جسرجس الطويل ، والمعلم فرنسيس انحى المعلم غائى ، وباقى أعيان المباشرين ، فأما غالى وفاتيسوس فنزلوا بهما تلك الليلة إلى بولاق ، وأزلوهما فى مركب ليسافرا إلى دمياط ، وجبسوا الباقين بالقلمة ، وحتسموا على دورهم ، ووجدوا عند المعلم غالى نيفا وسيين جارية بيضاء وسوهاء وحبيشة ، ثم فلموا المباشرة إلى المعلم منصور ضريصون اللى كان معلم ديوان المحسرك ببولاق سابقا ، والمعلم بشارة وروق الله الصباغ مشاركان معه ، ثم أنزلوا النصارى المعتقلين من القلمة إلى بيت إبراهيم بيك المداردار بالاربكية ، وليهم جرجس السطويل ، وأخبوه حتا ، وجسريس ، وفرنسيس ، أخبو غالى ، ويسعقوب كاتب وغيرهم ، وأضاعوا عسمل حسابهم ، ثم دار الشغل وسمعت الساعون فى المصالحة على غالى ورفقائه إلى أن تم الأمر على أوبعة وعشوين اللف كيس ، ونبزل له فرمان الرضا والخلع والبشائر ، وذلك فى آخر رمضان (^^)

<sup>(</sup>۱) ۱۵ شعبان ۱۲۲۰ هـ/ ۱۵ سيتمبر ۱۸۱۰م . (۲) ۲۰ شعبان ۱۲۷۵ هـ/ ۲۰ سيتمبر ۱۸۱۰م .

<sup>(</sup>٣) أخر توت ١٥٢٦ ق / ٩ أكتوبر ١٨١٠ م . ﴿ ﴿ ٤) غاية شعبان ١٢٢٥ هـ/ ٢٩ سبتعبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٥) اغو شعبان ۱۲۲۰ هـ / ۲۹ سيتمبر ۱۸۱ م .

<sup>(</sup>۲) رمضان ۱۲۷۵ هـ/ ۲۰ سیتمبر ۱۲۰ کتوبر ۱۸۱۰ م (۷) ۱۷ رمضان ۱۲۲۵ هـ/ ۱۲ کتوبر ۱۸۱۰ م . (۵) آم رمضان ۱۲۲۵ هـ/ ۲۹ کتوبر ۱۸۱۰ م .

## واستمل شهر شوال بيوم الثلاثاء سنة ١٣٢٥ 🗥

فيه (<sup>(1)</sup> ، نزلت طبلخانــة الباشــا إلى بيت المعلم غالى ، واستمـــروا يضربون النوبة التركية ثلاثــة أيام العيد ببيته ، وكذلــك الطبل الشامى وباقى الملاعــيب ، وترمى لهم الحلم والبقاشيش .

وفى سابعه (٣) ، حضر المعلم غالسى وطلع إلى القلعة ، وخلع عليه الباشا خلع الرضا ، وألبسه فروة سمور وأنعم عليه ، ونزل له عن أربعة آلاف كيس من أصل الأربعة وعشرين ألف كيس المطلوبة فى المصالحة ، ونزل إلى داره وأمامه الجاويشية والاتباع بالمعصى المفضضة ، وجلس بدكة داره ، وأقبل عليه الأعيان من المسلمين والنصارى للملام عليه ، والتهنئة له بالقدوم المبارك ، وأما المعلم منصور ضريمون فجروا خاطره بأن قبلتوه بخدمه بيت إبراهيم بيك ابن الباشا الدفتردار، وقبدوا رفيقيه في خدم أخرى .

وفي يوم الخميس عاشر شوال (3) ، حضر شاهين بيك الألفى ومن سعه إلى مصر ، ونصب وطاقه بناحية البساتين ، وذلك بعد أن قموا الصلح على يد حسن باشا بواسطة سليمان بيك البواب ، فلما استقر بخيامه وعرضيه بير مصر ، حضر مع رفقائه وقابل الباشسا وهسو ببيت الازبكية ، فيش في وجهه ، فقال شاهين بيك : « نجو سماح آفندينا وعفوه عما أذنبناه ، ، فقال : « نعم من قبل مجيئكم بزمان ، وهو مصر لهم على كل كربهة » ، وأخلى له بيت محمد كتخدا الأشقر بجوار طاهر باشا بالازبكية وفرشوه ونظموه ، ووعده برجوعه إلى الجيزة في مناصبه كما كان ، حتى يتحول منها محرم بيك صهر الباشا ، لأنه عند انتقال شاهين بيك من الجيزة عدى إليها محرم بيك بحريمه ، وهي ابنة الباشا ، وسكن القصر بعسكره ، وكذلك البيوت والدور فرعده بالرجوع إلى محله ، وظن بخسافة عقله صحة ذلك ، وحيضر صحبة شاهين بيك جملة من المسكر والدلاة وغيرهم ، واستمرت حملاتهم وأمتعتهم تدخل إلى الملاية أرسالا في عدة أيام .

وفي يوم الجسمعة (٥) ، عمل السباشا ديوانا بـالأزبكية في بيـت ابنه إبراهيــم بيك

<sup>(</sup>۱) شوال ۱۲۲۰ هـ/ ۳۰ اکتوبر - ۲۷ نوفنیر ۱۸۱۰ م . (۲) ۱ شوال ۱۲۲۰ هـ/ ۳۰ اکتوبر ۱۸۱۰ م . (۲) ۷ شوال ۱۲۲۰ هـ/ ۵ نوفنیر ۱۸۱۰ م . . . (۱) ۱ شوال ۱۲۲۰ هـ/ ۸ نوفنیر ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٥) ١١ شوال ١٢٢٥ هـ / ٩ توفمبر ١٨١٠ م .

الدفتردار ، وأجتمع عنده المشايخ والوجاقلية وغيرهم ، فتكلم الباشا ، وقال : ﴿ يَا أحبابنا لايخفاكم احتياجي إلى الأموال الكثيرة ، لنفقات العماكر ، والمصاريف والمهمات والإيراد لايكسفي ذلك ، فلزم الحال لتقرير الفرض عسلي البلاد والأطيان ، وقد أجحف ذلك بأهاليها حتى جلت وخربت القرى ، وتعطلت المزارع وبارت . الأطيان ، ولايمكنني رفع ذلك بالكلية ، والقصد أنْ تدبروا لنا تدبيرا وطريقا لتحصيل المال من غمير ضرر ولا إجحاف عملي أهل القوى ، وتعبود مصلحة الستدبير علميهم وعلينًا ، فقال الجميع : ﴿ الرأى لك ﴾ ، فقال : ﴿ إِنِّي فَوَّضَتَ الرأى فِي تَدْبِيرِ الأُمُورِ السابقــة لجماعة الكتــهة ، وهم الأفندية والأقبــاط ، فوجدت الجميع خــاثنين ، وإنى دبرت رأيا لاتـدخله التهمـة ، وهو أن من المعلوم أن جـميع الحصص لهـا سندات ، ومعين بها مقدار الْمَرِي والفائظ ، فتقرر على كل حصة قدر ميريها وفائظها ، إما سنة أو سنتين فلا يسضر ذلك بالملتزمين ، ولا بالسفلاحين ، فانتبذ أيوب كستخدا الفلاح ، وهو كبير الاختيارية ، وقال : ﴿ لَكُنْ يَا أَفْنَدَيْنَا إِلَى مَسَاوَاةَ النَّاسُ ، فَإِنْ حَصَصَ كَثير من المشايخ مرفسوع ما عليهما من المغارم ، ويسرجع تنميم الغرامة على حصص الشركاء؟ ، فحنــق من كلامه الشيخ الشرقاوي ، وقــال له : ﴿ أَنت رجل سوء ؟ ، وثار عليمه باقى المشايخ الحاضرين ، وزاد فيهم الصياح ، فقام الباشا من المجلس وتركهم وذهب بعيدا عنهم ، وهم يتراددون ويتشاجرون ، فأرسل إليهم المباشا الترجمان ، وقال : ﴿ إِنْكُـمَ شُوشَتُم عَلَى البَّاشَا ، وتَكَلَّرَ خَاطِّرَهُ مَنْ صِياحَكُم ﴾ ، فسكتوا وقاملوا من المجلس وذهبوا إلى دورهم ، وهم منفعلون المزاج ، ولعل كلام أيوب كتخدا وافق غرض الباشا أو هو بإغرائه ، ثم شرعوا في تحريس الدفاتر وتبديل الكيفيات ، وكان في العزم أولا أنْ يجعلهما على ذمم الأطيان ، شمارقا وغارقا بما فيها من الأوسية التي للملتـزمين ، والأرزاق ، ومسموح مشايخ البلاد ، وذكر ذلك في المجلس ، فقيل له : إنَّ الأوسسية معايش الملمتزمين ، والرزق قسمسان ، قسم داخل في زمام أطيان البلد ، ومحسوب فيي مساحة فلاحستها ، وقسم خارج عن دمامها ، والسقسمان من الإرصادات على الخسيرات ، وعلى جهات البسر والصدقة ، والمساجد والاسبلة والمكاتب والاحواض لسقسي الدواب وغير ذلك ، فيلزم منه إيطال هذه الخيرات وتعطيلها ، فقال الباشا : ﴿ إِنَّ المُسَاجِدُ عَالِبُهَا مَنْخُرِبِ وَمَهَدُم ، فقالُوا له : • عليك بـالفحص والتفتيش ، وإلزام المـتولـي على المسجد بــعمارته ، إذا كان إيراده رائجا ، إلى آخر ما قيل ، .

وفى يوم الإثنين حـادى عشرينه (۱) تطوا شـخصا من الأجناد الألفيــة ، وقطعوا راسه بباق الخرق ، بسبب أنه قتل زوجته من غير جرم يوجب قتلها .

### واستهل شهر ذي القعدة بيوم الأربعاء سنة ١٣٢٥ 🐡

فى ثانيه "اسافر البائسا إلى ثغر مكندرية ليكشف على عمارة الأبراج والأسوار ، ويبيح الغلال التي جمعها من البلاد في الفرض التي فرضت عليهم ، وكلك ما أحضره من البلاد القبلية ، فجمعوا المراكب وشحرها بالغلال ، وأرسلها إلى الإسكندرية ليبيعها على الإفرنج ، فباع عليهم أزيد من مائتى ألف أردب كل أردب بمائة قرش ، وسعرها بمصر ثمانية عشر قرشا ، وهو لم يشترها ، ولم تكن عليه بمال ، بل أخلها من رزاعات الفلاحين من أصل ما فرضه عليهم من الظلم ، مع تعلقف الكيل عليهم ، وإلزامهم بكلفة شيله وأجرة نقلة إلى المحل الذي يلزمونهم بوضعه فيه ، وأخل من الإفرنج في ثمنه أصناف النقود من الذهب المشخص البندقي وأخجر والفرانسة ، وعروض البضائع من الجوخ المتنوعة ، والدودة التي يقال لها القرم ، والقردير ، وأصناف البضائع الإفرنكية ، وأحدث وهو بالإسكندرية أحداثا ومكوسا .

#### واستعل شهر ذى الحجة الحرام بيوم الاحد سنة ١٣٢٥ 🜣

فى ثانى عشرينه (٥) ، حضر الباشا من الإسكندرية إلى مصر وذلك يوم الجمعة (٦) أواخر النهار ، وحضر فى العشية إلى بيت الازبكية وبات عند حريمه ، وطلع فى صبح يوم السبت (٧) ، إلى القلمة ، وضربوا مدافع كثيرة لحضوره ، وبذلك عام الناس حضوره ، وانقضت السنة بحوادثها التى قصصنا بعضها ، إذ لايمكن استيفاؤها للتباعد عن مباشرة الأمور ، وعدم تحققها على الصحة وتحريف النقلة ، وزيادتهم ونقصهم فى الرواية ، فلا أكتب حادثة حتى أتحقق صحمها بالتواتر والاشتهار ، وغالبها من الأصور الكلية التى لاتقبل الكثير من التحريف ، وربحا أخرت قيد حادثة حتى التبها ويحدث غيرها وأنساها ، فأكتبها فى طيارة حتى أقيدها فى محلها إن شاء

<sup>(</sup>۱) ۲۱ شوال ۱۲۲۰ هـ/ ۱۹ توفییر ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٢) ذي القعلة ١٢٢٥ هـ/ ٢٨ توقيير - ٢٧ فيسمبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٣) ۲ تي القندة ۱۲۲٥ هـ/ ۲۹ توفير ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٤) في الحجة ١٢٢٥ هـ/ ٢٨ ديسمبر ١٨١٠ م - ٢٥ يناير ١٨١١ م .

<sup>(</sup>ه) ۲۲ دی الحجة ۱۲۲۵ هـ / ۱۸ يناير ۱۸۱۱ م . (٦) ٦ دی الحجة ۱۲۲۵ هـ / ۲ يناير ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>۷) ۷ ذی الحسجة ۱۳۲۰ هـ / ۳ پنایو ۱۸۱۱ م .

الله تُعالَى عنــد تهذيب هذه الكتابــة ، وكل ذلك من تشويش البــال ، وتكدر الحال ، وهمُّ العيال ، وكثرة الاشتغال ، وضعف البدن ، وضيق العطن .

ومن حوادثها (أ) ، إحداث عدة مكوس زيادة على ما أحدث على الأرز والكتان والحزير والحطب والملح وغير ذلك ، مما لم يصل إلينا خبره حتى غلت أسعارها إلى الفاية ، وكان سعر الدرهم الحرير نصفين ، فصار بخمسة عشر نصفا ، وكنا نشترى القنطار من الحطب الرومي في أوانه بثلاثين نصفا ، وفي غير أوانمه بأربعين نصفا ، فصار بثلثماثة نصف ، وكان الملح بأتسى من أرضه بثمن القفاف التسى يوضع فيها لا غير ، ويبيعه المدنين يتقلونه إلى ساحل بولاق الأردب بعشريس نصفا ، وأردبه ثلاثة أرادب ، ويشتريه المسبب بحصر بذلك السعر لان أردبه أردبان ، ويبيعه أيضاً بذلك السعر ، ولكن أردبه واحد ، فالتفاوت في المكيل لا في السعر ، فلما احتكر صار الكيل لا يتفاوت ، وسعره الآن أربعمائة وخمصون نصفا ، والتزم به من المتزم ، وأوقف رجاله في مؤارده البسجرية ، لمنع من ياخذ منه شيئًا من المراكب المارة بالسعر الرخيص من أربابه ، ويذهب به إلى قبلي أر نحو ذلك .

ومنها: وهي من الحوادث الغربية أنه ظهر بالتل الكائين خارج رأس الصوة (")
المعروفة الآن بالحطابة ، قبالة الباب المعروف بباب الوارير ، في وهدة بين التلول نار
كامنة بداخل الاتعربة ، واشتهر أمرها ، وشاع ذكرها ، وزاد ظهورها في أواخر هذه
السنة (") ، فيظهر من خلال السراب ثقب ويخرج منها الدخان بروائح مختلفة ،
كرائحة الحرق البالية وغير ذلك ، وكثر ترداد الناس للإطلاع عليها أقواجا أقواجا نساءه
ورجالا وأطفالا ، فيسمشون عليها وحولها ، ويسجدون حرارتها تحت أرجلهم ،
فيحفرون قليلا ، فتظهر النار مثل نار اللمس ، فيقربون منها الحرق والحلفاء ونحو
ذلك ، فتسلق فيها النار وتدوري ويصعد منها الدخان ، وإن غوصوا فيها خشبة أو
قصبة احترقت ، ولما شاع ذلك واخبروا بها كتخذا بيك ، نزل إليها بجمع من أكابره
وأتباعه وغيرهم وشاهد ذلك ، فأمر والي الشرطة بصب الماء عليها بإهالة الاتربة من
أعالى التل فوقها ففعلوا ذلك ، وأحضووا السقائين وصبوا عليها بالقرب ماء كثيرا ،

<sup>(</sup>١) كتب أمام هذه الفقرة بهامش ص ١٢٤ ، طبعة بولاق ( ذكر جملة حوادث ، .

<sup>(</sup>y) كتب أسام هذه النبارة بهامش ص ١٢٥ ، طيعة بولاق ﴿ قوله الصوة ، هَى مَا غَلَمُظُ وَارتَقَعَ مِنَ الأرضِ كسما في المعامرين أهد ؟ .

<sup>(</sup>٣) آخر ١٣٢٥ هـ/ ٢٥ يتايو ١٨١١ م .

ذلك الماء المصبوب قليلا فتظهر النار دخانسها ، فيقربون منها الخرق والحلفاء والبدكات فتورى وتسدخن ، واستمر النساس يغدون ويروحسون للفرجة عمليها نحو شسهرينن ، وشاهدت ذلك في جملتهم ثم بطل ذلك .

ومنها: أنَّه نودى فى أواخر السنة (۱٬) على صرف المحبوب بزيادة صرفه ثلاثين نصفها ، وكان يصرف بماثستين وخمسين مسن زيادات الناس فى معاملاتهم ، فكانوا ينادون بالنقص ورجوعها إلى ما كان قبل الزيادة ، ويجاقبون على التزايد .

وفى هذه الايام نودى بالزيادة ، وذلك بحسب الأغراض والمقاصد والمتضيات، ومراعاة مصالح أنفسهم لا المصلحة العامة ، هذا مع نقص عباره ووزنه عما كان عليه قبل المناداة ، وكذلك نقصوا وزن القروش وجعلوا القرش على المنصف من القرش الأول ، ووزنه درهمين ، وكان أربعة دراهم ، وفي الدرهمين ربع درهم فضة ، هذا مع عدم الفضة العددية ووجودها بايدى الناس والصيارف ، وإذا أراد إنسان صرف قرش واحد من غيره صرفه بنقص ربع العشر ، وأخذ بدله قطعا صغارا إفرغية ، يصرف منها الواحد باثني عشر ، وأخرى بعشرة ، وأخرى بخمسة ، ولكنها جيدة العسيار ، وهم الآن يجمعونها ويضربونها بما يزاد عليها من النحاس ، وهمو ثلاثة أرباعها قروشا ، لان القطعة الصغيرة التي تصرف بخمسة أنصاف ، وزنها درهم واحد وزنى ، فيصيرونها أربعة قروش ، فتضاعف الحمسة إلى ثمانين ، وكل ذلك نقص واختلاس أموال الناس من حيث لايشعرون .

#### وأما من مات في هذه السنة ممن له ذكر ```

قمات الفقسيه القريد ، والعلامة الفسيد ، الشيخ على الحصاوى الشافعى ، ولا أعلم له ترجمة ، وإنما رأيته يقرر الدروس ، ويفيد الطلبة فى الفقه والمعقول ، ويشهد الفضلاء بفضله ورسوخه ، وكان على طريقة المتقدمين فى الانقطاع للإفادة ، وعدم الرفاهية والسرضا بما قسم له ، متعكفا فى حاله ، وتحرض بالبرودة ، ولم يسقطع عن ملازمة الدروس ، حتى توفى فى منتصف جمادى الثانية من السنة (٢٠) ، وصلى عليه بالأزهر ، ودفن فى ترية المجاورين بالصحراء .

<sup>(</sup>۱) آخر ۱۲۲۵ هـ/ ۲۰ يناير ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>Y) كتب أمام هذا العنوان بهامش ص ١٢٥ ، طبعة بولاق « ذكر من مات في هذه السنة » .

<sup>(</sup>٣) ١٥ جمادي الثانية ١٢٢٥ هـ/ ١٨ يوليه ١٨١٠ م .

ري، ومات المعلم جسرجس الجوهري القبطي ، كبسير المباشرين بالديسار المصرية ، وهو النجو المعلم إبراهيم الجوهري ، ولما مات أخــو، في زمن رياسة الأمراء المصرية ، تعين مكانسه في الرياسة عسلي المباشـرين والكتبـة ، وبيده حل الأمور وربـطها في جــميع الأقاليم المنصرية ، تافذ الكملمة ، وافر الحرمة ، وتقدم في أيام الفرنسيس ، فكان رئيس الرؤساء ، وكذلك مجئ الوزير والعثمانسيين ، وقدموه وأجلسوه لما يسديه إليهم من الهدايــا والرغائب ، حتى كانــوا يسمونه جرجــس أفندي ، ورأيته يجلــس بجانب محمد باشا خسرو ، وبجانب شريف أفندي الدفتردار ، ويشرب بحضرتهم الدخان وغيره ، ويسراعون جانبه ويشاورونه في الأمور ، وكان عظيم النفس ، ويعطى العطايا ، ويفرق على جميع الأعيان عند قدوم شهر رمضان الشموع المعسلية والسكر والأرز والكـــاوى والبن ، ويسعطى ويسهب ، وبنى عــدة بيوت بــحارة الونــديك (١٠ والأزبكية ، وأنشأ دارا كبيرة وهي التي يسكنها الدفَّردار الآن ، ريعمل فيها الباشا وابنه الدواوين عند قنطرة الدكة ، وكان يقف على أبوابه الحجاب والخدم ، ولم يزل على حالته حتى ظَهْر المعلم غالسي ، وتداخل في هذا الباشا ، وفتح له الابواب لاخذ الأموال ، والمترجم يتدافع في ذلك ، وإذا طلب الباشيا طلبا واستعا من المعملم جرجس ، يمقول له : ( همذا لايتيسر تحصيله ) ، فيمأتي المعلم غالي فيسهل له الامؤز ، ويفتح له أبواب التحصيل ، فضاق ُخناق المترجم وخاف على نفسه ، فهرب إلى قبلسي ، ثم حضر بأمسان كما تقسدم ، وانحط قمدره ، ولازمته الأمراض ، حتى مات في أواخسر شعبان(١) ، وانقبضي ، وخلا الجسوُّ للمعسلم غالى ، وتسعين بالتقدم ، ووافق الباشا في أغراضه الكلبية والجزئية ، وكل شيء له بداية وله نهاية ، والله أعلم .

## واستملت سنة ست وعشرين ومائتين وألف 🕆

فكان أوَّل المحرَّم يوم السبت(؛) ، فيه أظهر الباشا الاهتسام بأمر الحجاز والتجهيز للسفر ، وركب في ليلة الجمعة سابعه (٥) إلى السويس ، وسافر صحبته السيد محمد المحروتي ، وقام باحتياجاته ولوازمه ، فلما وصل إلى السويس حجز الداوات التي وصلت بـالمحمل ، وسفـر عدة من المراكب التي أنشـأها ، ليفـبضوا علـي الداوات والسفين التي بالأساكيل وحورها ، واستولسي على البن اللهي وجده ببندر السبويس

<sup>(</sup>١) حارة الونديك : لم نعثر على تعريف بها .

<sup>(</sup>۲) آخر شعبان ۱۲۲۰ هـ / ۲۹ سبتمبر ۱۸۱۰ م . (۳) ۱۲۲۲ هـ / ۲۱ يناير ۱۸۱۱ - ۱۰ يناير ۱۸۱۲ م . (٥) ٧ محرم ١٣٢٦ هـ/ ١ قبراير ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٤) ١ محرم ١٢٢٦ هـ/ ٢٦ يناير ١٨١١ م .

للستجار ، فلسما وصل خبسر ذلك إلى مصسر ، فغلا سعمر البن وزاد حتى وصسل إلى خمسين ريالا فرانسة ، بعد أن كان بستة وثلاثين ، عنها اثنا عشر ألف فضة وخمسمائة نصف فضة .

## واستهل شهر صفر الخير بيوم الاحد سنة ١٢٢٦ 🌣

فى ثانيه يوم الإثنين (١١) ، حضر الباشا من السويس إلى مصر فى سادس ساعة من الليل ، فضربوا فى صبحها عدة مدافع لحضوره ، وقد حضر على هجين بفرده ، ولم يصحبه إلا رجل بدوى على هجين أيضًا ، ليدله على الطريق ، وقطع المسافة فى إحدى عشرة ساعة ، وحضر من كان بصحبته فى ثانى يوم (١٦) ، وهم مجدون السفر وحضر السيد محمد المحروقى بمحموله فى اليوم الثالث (١١) ، وأخبروا أنّ الباشا أنزل من ساحيل السويس خمسة مراكب من المراكب التى أنشأها باحتياجاتها ولوازمها وصاكرها ، ووجههم إلى ناحية اليمن ، ليقبضوا على ما يجدونه من المراكب ، وأنّ الطناع مجتهدون فى العمل فى مراكب كبار ، لحمل الحيول والعساكر واللوازم .

وفيه<sup>(ه)</sup> ، حضر صالح أغـا قوج ، حاكم أسيوط ، وتناقلـت الأخبار عن الأمراء المصريـين القبليين ، بـانهم حضروا إلـى الطينة ، ورجــعوا إلى ناحية قــنا وقوص ، وخرج إليهم أحمد أغا لاظ وتحارب معهم ، وقتل من عــاكره عدة وافرة .

وفيه (1) ، قلد الباشا ابنه طوسون باشا صارى عسكر الركب الموجه إلى الحجاز ، وأخرجوا جيشهم إلى ناحية قبة العزب ، ونصبوا عرضيا وخياما ، وأظهر الباشا الاجتهاد الزائد والعجلة ، وعدم التواتى ، ونوه بتسقير عساكر لناحية الشام لتمليك يوسف باشا لمحله ، وصارى عسكرهم شاهين بيك الآلفى ، ونحو ذلك من الإيهامات ، وطلب من المنجمين أن يختاروا وقتا صالحا لإلباس ابنه خلعة السفر ، فاختاروا لمه الساعة الرابعة من يوم الجمعة (١٠٠٠ ، فلما كان يوم الحميس رابعه (١٠٠٠ ، طاف آلاى جاويش بالاسواق على صورة الهيئة المصرية القدية في المناداة على المواكب العظيمة ، وهو لابس الضلحة والطبق على رأسه ، وراكب حهارا عاليا ، وأمامه العظيمة ، وهو لابس الضلحة والطبق على رأسه ، وراكب حهارا عاليا ، وأمامه

<sup>(</sup>١) صغر ١٢٢٦ هـ/ ٢٥ فيراير - ٢٥ مارس ١٨١١ م . (٢) ٢ صغير ١٢٢٦ هـ/ ٢٦ نيراير ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٣) ٣ صفر ١٩٢٦ هـ / ٧٧ فيراير ١٨١١م . (٤) ٣ صفر ١٢٢١ هـ / ٧٧ فيراير ١٨١١م .

<sup>(</sup>٥) ٣ صفر ١٢٢٦ هـ / ٢٧ فيراير ١٨١١ م .

 <sup>(</sup>٩) ٣ صفر ١٢٢٦ هـ / ٢٧ فيراير ١٨١١ م ، كتب أمام هذه الفقرة بهامش ض ١٢٧ ، طبعة بولاق ٥ ذكر مقتل الأمراء المصريين وأتباعهم ٤ .

<sup>(</sup>٧) ٦ صقر ١٢٢٦ هـ/ ٢ مارس ١٨١١ م . ﴿ (٨) ٤ صفر ١٢٢٦ هـ/ ٢٨ قبراير ١٨١١ م .

مقدم بعكاز ، وحوله قابجية ينادون بقولهم : ﴿ يَارِنَ ٱلَّايَ ﴾ ، ويكررون ذلك في أخطاط المدينة ، وطنافوا بأوراق التنابيه على كـبار العسكر والبينبــات والأمراء المصرية الْأَلْفِيـة وغيرهم، يطلبونهـم للحضور فـن باكر النهـار إلى القلبعة، ليركب الجـميع بتجملاتهم وزينتهم أمام الموكب ، فلما أصبح يوم الجمعة سادسه (١)، ركب الجميع ، وطلعوا إلى القلِعة ، وطلسع المصرية بمماليكهم وأتباعهم وأجنادهم ، فدخل الامراء عند الباشا ، وصبحوا عليه ، وجلسوا معه حصة وشربوا القهوة وتضاحك معهم ، أثُمُ انجر الموكسبُ على الوضع الذي رتبوه ، فانجر طائفة الدلاة وأميرهم المسمى أزون على ، ومن خلفهم الوالي والمحتسب والأفسا والوجاقلية والألداشات المصرية ، ومن تزيا بزيهم ، ومسن خلفهم طوائف العسكسر الرحالة والخيالة والبيكباشيات ، وأرباب المناصب منسهم ، وإبراهيم أغا أغات البياب ، وسليمان بيك البيواب ، يذهب ويجئ ويرتب الموكِّب ، وكان الباشا قد بيت مع حسن باشا ، وصالح قوج والكتخدا فقط ، غدر المصرية ، وقتلهم ، وأسرّ بذلك في صبحها إبراهيم أغا أغات الباب ، فلما الجر المؤكب ، وفرغ طائفة الدلاة ومن خليفهم من البوجاقليية والألداشات المصبرية ، وانفصلوا من باب العزب ، فعند ذلك أمر صالح قوج بغلق الباب ، وعــرف طائفته بالمراد فالتفيتوا ضارين بالمصرية ، وقد انحيصروا بأجمعهم في الضيق المتحدر الحجر المقطــوع في أعلى باب العــزب ، مسافة ما بين البــاب الأعلى الذي يتوصـــل منه إلى رحبة سوق القبلعة إلى الباب الأسفل ، وقبد أعدوا عدة من العساكر أوقيفوهم على علاوي النقر الحجر والحيطان التي به ، فلما حصل الضرب من التحتانيين أراد الأمراء الرجوع القهقري ، فلم يمكنهم ذلك لانتظام الحيول في مضيق النقر ، وأخذهم ضرب البنادق والقبرابين من خلفهم أيضًا ، وعلم المعسكر الواقفون بالأعالسي المراد فضربوا أيضًا ، فلما نظروا مـا حل بهم سقط في أيديهم ، وارتبكوا في أنْ فُسهم وتحيروا في أمرهم ، ووقع منهم أشخاص كثيرة ، فننزلوا عن الخيلول ، وأقتحم شاهلين بيك وسليمان بيك البواب وآخرون في عدة من مماليكهم راجعين إلى فوق ، والرصاص نازل عليهم من كل ناحية ، ونزعوا ما كان علميهم من الفراوي والثياب الثقيلة ، ولم يزالوا سائسرين وشاهرين سيوفسهم حتى وصلوا إلى الرحبة الوسطى المواجهــة لقاعة الاعمدة وقد منقط أكثرهم، وأصيب شاهين بيك، وسقط إلى الأرض فقطعوا رأسه، وأسرعوا بها إلى البائسا ليأخذوا عليها البقشيش ، وكان البائسا عندما ساروا بالموكب ركب من ديوان السراية ، وذهب إلى البيت الذي به الحريم ، وهو بيت إسماعيل

<sup>(</sup>۱) ٦ صفر ۱۲۲٦ هـ / ٢ مارس ۱۸۱۱ م .

أفندي الضربخانة ، وأما سليمان يسيك البواب فهرب من حلاوة الروح ، وصعد إلى حائط البرج الكبير ، فتابعوه بالضرب حتى سقط ، وقطعوا رأسه أيضًا ، وهرب كثير إلى بيت طوسون باشيا ، يظن الالتجاء به والاحتماء فيه ، فيقتلوهم ، وأسرف العسكر في قتل المصريين ، وسلب ما عليهم من الثياب ، ولم يرحموا أحدا ، وأظهروا كامــن حقدهم ، وضبـعوا فيهم وفيمن رافـقهم متجملا مـعهم من أولاد الناس ، وأهالي البلد الذين تزيوا بزيهم لزينة الموكب ، وهم يصر حون ويستغيثون ، ومنهــم مــــن يقول : ﴿ أَمَّا لَسَتَ جَنْدِيا وَلَا مُلُوكًا ﴾ ، وآخــر يقول : ﴿ أَنَّا لَسَتُ مِن قبيلتهم ؛ ، فلم يرقوا لصارخ ولا شاك ولا مستغيث ، وتتبعوا المتشتتين والهربانين في نواحي القلعة وزواياها ، والذين فروا دخلوا في البيوت والأماكن ، وقبضوا على من أمسك حيا ، ولم يمت من الرصاص أو متخلفا عن الموكب ، وجالسا مع الكنخدا : كأحمد بيك الكيلارجي ، ويحيى بيك الألفي ، وعلى كاشف الكبير ، فسلبوا ثيابهم وجمعوهم إلى السمجن تحت مجلس كتخدا بيك ، ثم أحضروا أيسضًا المشاعلي لرمي أعناقهم في حوش الديوان ، واحدا بعد واحمد من ضحوة النهار إلى أن مضى حصة من اللميل في المشماعل ، حتى امستلأ الحوش من المقتلي ، ومسن مات من المشماهير المعروفين ، وانصـرع في طريق القلعة قطـعوا رأسه ، وسحبوا جثته إلــي باقي الجثث حتى أنهــم ربطوا في رجلي شهاهين بيك ويديه حبالا ، وسحبوه علــي الأرض مثل الحمار الميت إلى حوش الديوان ، هذا ما حصل بالقلعة .

واما أسفل المدينة ، فإنه عندما أغلق باب القلعة ، وسمع من بالسرميلة صوت الرصاص ، وقعت الكرشة في الناس ، وهرب من كان واقفا بالرميلة من الأجناد في انتظار الموكب ، وكذلك المتفرجون ، واتصلت الكرشة بأسواق المدينة ، فانزعجوا وهرب من كان بالحوانيت لانتظار الفرجة ، وأغلق الناس حوانيتهم ، وليس لاحد علم بما حصل ، وظنوا ظنونا ، وعندما تحقق العسكر حصول الواقعة وقتل الأمراء ، انشوا كالجراد المنتشر إلى بيوت الأمراء المصريين ومن جاورهم ، طالبين النهب والمنتيمة ، فوجوها بغتة ونهبوها نها ذريعا ، وهتكوا الجرائر والحريم ، وسحبوا النساء والجوارى والخوندات والستات، وسلبوا ما عليهن من الحلى والجواهر والثياب، وأظهروا الكامن في نفوسهم ، ولم يجدوا مانعا ولا رادعا ، وبعضهم قبض على يد أمرأة لياخد منها السوار ، قلم يتمكن من نزعها بسرعة ، فقطع يد المرأة ، وحل بالناس في بقية ذلك اليوم من الفزع والخوف ، وتوقع المكروه ، ما لايوصف ، لان الماليك والإجناد تداخلوا وسكنوا في جميع الحارات والنواحي ، وكل أمير له دار

كبيرة فيها عسياله وأتباعه ومماليكه وخيوله وجمساله ، وله دار وداران صغار في داخل العطف وتواحمي الأزهر ، والمشهد الحسيني ، يوزعــون فيها ما يخافون عليــه لظنهم بعدها وحمايتهـا بحرمة الخطة وصونها عند وقوع الحوادث ، وكثيــر من كبار العـــكر مجَاورون لهم في جميع النواحي ، ويرمقون أحوالهم ، ويطلعون على أكثر حركاتهم وسكناتسهم ، ويتداخلون فسيهم ويعاشرونسهم ويسامرونهسم بالليل ، ويظهرون لهم الصداقة والمحبة ، وقلوبسهم محشوّة من الحقد عليهم والكراهة لسهم بل ولجميع أبناء العرب ، فلما حصلت هذه الحادثة ، بادروا لـتحصيل مأمولهــم ، وأظهروا ما كان مخفياً في صدورهم ، وخسصوصاً من التشفي في النساء ، فإن العسظيم منهم كان إذا خطب أدنى امرأة لستزوج بها فلا ترضى بـ ، وتعافه وتأنف قربه ، وإن الــع عليها استجارت بمن يحميها منه وإلا هربت من بيتها ، واختفت شهورا ، وذلك بخلاف ما إذا خطبها أسفل شـخص من جنس المماليك أجابته في الحـال ، واتفق أنَّه لما اضطلح الباشا مع الألفية ، وطلبوا البيوت ظهر كثير من النساء المستترات المخفيات ، وتنافسوا في زواجهم ، وعملوا لسهم الكساوي ، وقدموا لهم التقادم ، وصدرفوا عليهم لوازم البيوت التمي تلزم الارواج لمنزوجاتهم، كل ذلك بمرآى من الأثراك يسحقدونـــه في قلوبهم، وفيهم من حمى جاره ، وصان دياره ، ومانع أعلاهم أدنـاهم ، وقليل ما هم ، وذلك لغمرض يبتغيه ، وأمر يمرتجيه ، فإنه بعد ارتماع النهب كانوا يسقبضون عليهم مسن البيوت ، فيستولى الذي حـماه ودافع عنه على داره وما فيهــا ، وانتهبت دور كثيرة من المجـاورين لهـم أو لدور أتباعهـم بأدنى شبهة وبغير شبهة ، أو يدخلون بحجة التفتيـش ، ويقولون : ﴿ عندكم مملوك أو سمعنا أنَّ عنــدكم وديعة لمملوك ، ، وبات الناس وأصبيحوا على ذلك ، ونهب في هذه الحادثة من الأموال والأستعة ما لايقدر قدره ويسحصيه إلا الله سبحانه وتسعالي ، ونهبت دور كثيسرة من دور الأعيان الذين لبسموا من الأمراء المقصودين ، ومن المتقميدين بخدمة الباشا ، مسئل ذي الفقار كتخدا المتولى خوليـا على بساتين الباشا التي أنشأها بشبــرا ، وبيت الأمير عثمان أغا الورداني ، ومنصطفى كاشف المورلي ، والأفنادية الكتبة وغيرهم ، وأصبح يوم السبت (١) والنهب والقتل والقبض على المتــوارين والمختفين مستمر ، ويدل البعض أو يغمز عليه ، وركب الباشا في الضحوة، ونزل من القلعة وحوله أمراؤه الكبار مشاة ، وأمامه الصفاشية والچاويشية بزينتهم وملابسهم الفاخرة ، والجمسيم مشاة ليس فيهم راكب سواه ، وهم محدقون به ، وأمامه وخلسفه علة وافرة ، والفرح والسرور بقتل

<sup>(</sup>۱) ۷ صفر ۱۲۲۱ هـ / ۳ ماوس ۱۸۱۱ م .

المصريين ونهبهم والظفر بهم طافح من وجوههم ، فكان كلما مر على أرباب الدرك والقلمقات والضابطين وقيف عليهم ووبخهم على النبهب ، وعدم منعهم لذلك ، والحال أنَّهم هم الَّذين كانوا ينهبون أوَّلا ويتبعسهم غيرهم ، فمر على العقادين الرومي والشوائين ، فخبرج إليه شخص من تجار المغاربة ، يسمى العربي الحلو ، وصرخ في وجهه ، وهو يقول : ﴿ إيش هذا الحال وإيش لنا علاقة حــتى ينهبنا العسكر ، ونحن \_ ناس فقراء مغاربة متسببون ، ولسنا مماليك ولا أجناد ، ، فوقف إليه وأرسل معه نفرا إلى داره ، فوجدوا بها شخـصين أحدهما تركى والآخر بلدى ، وهما يسلتقطان آخر النهب، وما سقط من السنهابين، فأمر بقتلهما فأخذوهمما إلى باب الخرق، وقطعوا رؤوسهمما ؟ ، ثم إنه عطف صلى جهة الكمكيين ، فلانساء من أخبره بأن المشايخ مجتمعون ونيتهم الركوب لملاقاته والسلام عمليه والتهنئة بالظفر ، فقال : ﴿ أَنَا أَذْهُبُ إليهم ؛ ، ولم يزل في سيره حتى دخل إلى بيت الشبخ الشرقاوي وجلس عنده ساعة لطيفة ، وكان قد التجأ إلى الشيخ شخصان من الكشاف المصرية ، فكلمه في شأنهما وترجى عنده في إعتاقهما من القتل ، وأن يؤمنهما على أنـفسهما ، وقال له : ﴿ لَا تفضح شيبتمي يا ولدي ، واقبل شفاعتي ، وأعطهما محسرمة الأمان ؛ ، فأجابه إلى ذلك؛ وقال له : ٩ شفاعتك مقبولة ولكن نحن لانعطى محارم ، وأنا أماني بالقول ، أو نكتب ورقة ، ونسرسلها إليك بالأمان " ، فساطمأن الشيخ لذلك ، ثسم قام الباشا وركب وطلع إلى القلعة ، وأرسل ورقة إلى الشيخ بطلبهما ، فقال لهما الشيخ : إن الباشا أرسل هذه الورقة يؤمنكما ويطلبكما إليه ؛ ، فقالا : ﴿ وَمَا يَفْعُلُ بِذَهَامِنَا إليه ، فلا شك في أنه يقتلنا ، ، فقال الشيخ : ﴿ لايصح ذلك ولايكون ، كيف أنه يأحذكم من بيتي ويقتلكم ، بعد أن قبل شفاعتي ؛ ، فذهبا مع الرسول فعندما وصلا إلى الجوش وهو مملوء بــالقتلي ، وضرب الرقاب واقع في المحــبوسين والمحضرين ، قبضوا عليهما وأدرجا في ضمنهم ، وفي ذلك اليوم ، نزل طوسون ابن الباشا وقت نزول أبيه ، وشق المدينة ، وقتل شخصا من النهابين أيضًا ، فارتـفع النهب وانكف العسكر عن ذلك ، ولولا نزول الباشا وابنه في صبح ذلك اليوم ، لنهب العسكر بقية المدينة ، وحصل منهم غاية الضرر ، وأما القبض على الأجناد والمماليك فمستمر ، وكذلك كل من كان يشبههم في الملبس والسزى ، وأكثر من كان يقبض عليهم عساكر حسن باشا الأرنؤدي ، فيكبسون عليهم في اللور أو في الأماكسن التي تواروا فيها ، واستدلوا عليهم ، فيقبضون على من يقبـضون عليه ، وينهبون من الأماكن ما يمكنهم حمله وثياب النسماء وحليهن ، ويسحبون الواحد والاثنين أو أكشر بينهم ، ويأخذون عمائمهم وثيابهم ، وما في جيوبهم في أثناء الطريق ، وإذا كان كبيرا أو أميرا يستحي

منه طلبوه بالرفــق ، فإذا ظهر لهم ، قالوا له : ﴿ سِيدُنَا حَسَنَ بِائْسًا يَسْتَدَعَيْكُ إِلَيْهِ ، فلا تخش من شيءَ ؛ ، ويطمئن قليلا ، ويظـن أنهم يجيرونه وعلى أي حال لايسعه إلاَّ الإجابة، لأنه إن امتنع أخذوه قهرا، فإذا خرج من الدار استصحبه جماعة منهم ، وطلع البواتي إلى الدار ، فأخذوا ما قدروا عليه ، ولحقوا بهم ، وجرى على المأخوذ ما يجري على أمثىاله من المأخوذين ، والبعض توارى والتجا إلى طائفة الدلاة وتزيا بشكلهم، ولبس له طرطورا وأجاروه، وهرب كثير في ذلك اليوم وخرجوا إلى قبلي، وبعضهم تزيأ بزى نــــاء الفلاحين ، وخمرج في ضمن الفلاحات الــلاتي يبعن الجلة والجبنة وذهبوا في ضمنهم ، وفر من نجا منـهم إلى الشام وغيرها ، وأما كتخدا بيك فإنه لشدة بمغضه فيهم ، صار لايرحم منهم أحدا ، فكان كل مـن أحضروه ، ولو فقيـرا هرما من ممـاليك الأمراء الأقدمـين ، يأمر بضــرب عنقه ، وأرســل أوراقا إلى كشاف النواحي والأقاليم ، بقتل كـل من وجدوه بالقرى والبلدان ، فوردت الرؤوس في ثاني يوم من النواحي فيضعونها بالرميلة ، وعلمي مصطبة السبيل المواجه لباب زويلة ، وكان كثير من الأجناد بالأرياف ، لتحصيل الفرض التي تعهدوا بدفعها عن فلاحيهم ، وانقضمت أجلتهم ، وطولبوا بالدفع ، والفلاحيون قصرت أيديهم ، ولم يقبلوا للملتزمين عدرا في التأخير ، فلم يسعهم إلاَّ الذهباب بأنفسهم لأجل خلاص المطلوب منهم للديوان ، فعندما وصلت الأوامر إلى كشاف الأقاليم يقتل الحائنين بالبلاد بادروا بقتمل من يمكنمهم قتله ، ومن بعد عنمهم أرسُلُوا ألمهم العسماكر في محلاتهم ، فيدهمونهم على حين غفلة ، ويقتلونهم وينهبون متاعهم وما جمعوه من المال ، ويوسلون براؤوسهم أو يتحيلون على القبض عليهم وقتلهم ، فصار يصل في كل يوم السعدد من الرؤوس مسن قبلي ويحسري ، ويضعونهما عليَّ باب زويسلة وباب القلعة ، ولسم يقبلوا شفاعة في أحد أبدا ، ويعطون الأمان للسعض، ، فإذا حضروا قبضوا علميهم وشلحوهم ثبابهم وقتلوهم ، والبـاشا يعلم من كتخـداه شدة الكراهة لجنس المماليك ، فـفوض له الامر فيهم ، حتى أنَّه كان بينه وبين مـحمد أغا كتخدا الجاويشية سابقا بـعض منافرة من مدة سابقة ، أو لكونه صاهــر بعض الألفية وروجه ابنته ، وكان غائبًا ببلدة يقال لها الفرعونية (١) ، جارية في إقطاعه ، وتعهد بما عليها من الفرضة ، فذهب إليها بنفسه ليستخلص منها الفرضة ، والمال الميرى ، فأرسل الكتخدا بيك إلى كاشف المنوفية قبل الحادث بيوم ، يأمره فيه بأمره ، فأرسل إليه طائفة من العسكر دخلوا عِليه في الفجرية وهو يتوضأ لصلاة الصبح فقتلوه ، وقطعوا

 <sup>(1)</sup> بلدة الفرعونية : قرية تديمة ، وهي إحدى قرى مركز أشمون ، محافظة الدوقية .
 رمزى ، محمد : المرجم السابق ، ق ۲ ، ج ۲ ، ص ۱۵۸ .

رأسه وأحضروها إلى مصر ، وكانوا يأتون بأشخاص من بقايا البيوت القدية ، فيمثلونهم بين يدى الكتخدا ، فيسألهم فيخبرون عن أنفسهم ونسبتهم فيكذبهم ، ويأمر بهم إلى الحبس الاعملى حتى يتين أمرهم ، فإما تدركهم الالسطاف فينبون بمد معاينة الموت وهذا في النادر ، فقتل في هذه الحادثة اكثر من ألف إنسان أمراه وأجناد وكشاف وماليك ، ثم صاروا يحملون رمهم عملى الأخشاب ، ويرمونهم عند المغسل بالرميلة ، ثم يرفعونهم ويلقونهم في حفر من الارض فوق بعضهم البعض ، لايتميز الأمير عن غيره ، وسلمخوا عدة رؤوس من رؤوس المعظماء ، والقوا جماجمهم المسلوخة على الرمم في تلك الحفر ، فكانت هذه الكائنة من أشتع الحوادث التي للم المسلوخة على الرمم في تلك الحفر ، فكانت هذه الكائنة من أشتع الحوادث التي للم الكبير، فإنه كان غائبا بناحية بوش(۱)، وأمين بيك تسلق من القلعة، وهرب إلى ناحية الشام ، وعمر بيك أيضاً الآلفي كان مسافرا في ذلك اليوم إلى الفيوم فقتلوه هناك ، وبعمو المبد خمسة وثلاثين رأسا ، وحضر من ناحية بحرى غير ذلك كثير .

وأما من قتل في ذلك اليوم (١) ، عن له ذكر وبالمغنى خبره فهم : شاهين بيك كيير الآلفية ، ويحيى بيك ، ونعمان بيك ، وحسين بيك الصغير ، ومصطفى يك الصغير ، ومراد بيك، وعلى بيك ، هؤلاء من الآلفية ، ومن غيرهم : أحمد بيك الكلارجي ، وسوسف بيك أبو دياب ، وحسن بيك صالح ، ومراوق ابن إبراهيم بيك الكبير ، وسليمان بيك البواب ، وأحمد بيك تأبعه ، ورشوان بيك ، وليراهيم بيك الكبير ، وسليمان بيك الدمرجي ، ورصتم بيك المراقق ، وقاسم بيك تأبع مراد بيك الكبير ، وسليم بيك الدمرجي ، ورصتم بيك الشرقاوي ، ومصطفى بيك أيوب ، ومصطفى بيك تأبع عثمان بيك حسن ، وعثمان بيك يراهيم ، وذو الفقار تأبيع جوجر ، وهر رجل كبير من الأقدمين المطالين ، ويحمد هرب هو ومصطفى بيك الجلداوي وآخر عند صالح بيك السلحدار ، والتجووا إليه وطمنهم وأرسل بخبرهم ، فحضر الأمر بقطع رؤوسهم ، فأحضر المشاعلى ، وقطع وطمنهم وأرسل بخبرهم ، فحضر الأمر بقطع رؤوسهم ، فأحضر المشاعلى ، وقطع الحازنداد ، وحيدان كاشف ، ومن الأمراء البكشاف الألفية فهم : على كاشف ، وحبد المزيز كاشف ، وحبد ، وصبلم كاشف ططر ، وقايد كاشف ، وجعفر المريز كاشف ، وحبد المريز كاشف ، ورشوان كاشف ، وسليم كاشف طور ، وقايد كاشف ، وجعفر المريز كاشف ، وحبد المريز كاشف ، ورشوان كاشف ، وسليم كاشف طور ، وقايد كاشف ، وجعفر المريز كاشف ، وحبد ، وسليم كاشف ، ورشوان كاشف ، وسليم كاشف طور ، وقايد كاشف ، وجعفر المريز كاشف ، ورشوان كاشف ، وسليم كاشف طور ، وقايد كاشف ، وجعفر المريز كاشف ، ورشوان كاشف ، وسليم كاشف طور ، وقايد كاشف ، وجعفر المريز كاشف ، ورشوان كاشف ، وسليم كاشف طور ، وقايد كاشف ، وجعفر المريز كاشف ، ورشوان كاشف ، وسليم كاشف طور ، وقايد كاشف ، وجعفر المريز كاشف ، ورشوان كاشف ، وسليم كاشف المريز كاشف ، ورشوان كاشف ، وسليم كاشف المربود كاشف ، ورسوان كاشف ، وسليم كاشف المربود كاشف ، ورسوان كاشف ، وسليم كاشف ، ورسوان كاشف ، وسليم كاشف ، ورسوان كاشف ، وسليم كاشف ، ورسوان كاشف ، ورسوان كاشف ، وسليم كاشف ، ورسوان كاشف ، وسليم كاشف ، ورسوان كاشون كاشف ، ورسوان كاشف ، ورسوان كاشون كاشون كاشف ، ورسوان كاشون كاشون كاشون كالو

 <sup>(</sup>١) بوش : قرية قليمة ، اسمها النبش (Ben Tchora Pouschin) ، تتع فى الجهة الغزيمة من النبل ، وهى إحدى قرى مركز بنى سويف ، محالظة بنى سويف .

رمزی ، محمد : الرجع المابق ، ق ۲ ، ج ۳ ، ص ۱۵۸ .

<sup>(</sup>٢) ٣ صفر ١٩٢١ هـ / ٢٧ قبراير ١٨١١ م .

كاشف ، وعد ثمان كاشف ، ومجمد كاشف أبو قطية ، وأحمد كاشف الفلاح ، وأحمد كاشف صهر محمد أغا ، وخليل كاشف ، وعلى كاشف قيطاس ، وأحمد كاشف م وموسى كاشف ، وغير ذلك عمن لم يسخضرني أسماؤهم ، وهم كثيرون ، وختم الله للمجميع بالخير فإنه بلغني عن عاينهم بالحبوس ، وفي حال القبتل أنهم كانوا يقر وون القرآن وينطقون بالشهادتين والاستغفار ، وبعضهم طلب ماه وتوضأ وصلى ركعتين قبل أن يرمى عنقه ، ومن لم يجد ماء تيمم ، ولاشتغال أهل المقتولين بأنفسهم ، وما حصل لهم من النهب والسلب والتشتيت عن أوطانهم ، لم يعوا ولم يسألوا عن موتاهم غير أم مرزوق بيك ابن إبراهيم بيك الكبير ، فإنها وجدت عليه وجدا عظيما ، وطلبته في القسلي فعرفوا جثته بعلامة فيه ، وجمعمته بكونه كان كريم المدين ، فأخرجوه وكفسنوه ودفنوه في تربتهم ، وذلك بعد مضى يدوين من الحادثة ، واجستمع عندها الكثير من أهمل المقتولين ونسائهم ، وأقاموا على ذلك شهورا .

وفعى يسوم الحسادثة أرسسل محرم بيك صهر الباشا حماكم الجيزة ، فجمع مال المصرية بإقليم الجسيرة فمى الربيع مسن الخيول والجمال والهجس وغيرها ، فكان شيئًا كثيرًا .

وفي ثامنة (1): نودى على نساه المقتولين بالأمان ، وأن يحضرن إلى ببيوتهن ويسكن فيها مع كونها صارت بلاقع فرجع البعض ، وهن اللاتي لم يحصل لهن كثير الضرد ، وبعق البعض في اختفائه ، وأنعم الباشا على خواصه يالبيوت بما فيها الفرد و والبوا النساء الحواتم وجلدوا المفرش والأواني وغالبها من المنهوبات ، وأنعم ببيت شاهين بيك على حسين أغا من أقارب ، ولم يخصل به ما حصل بغيره ، لكوته ملاصقا لبيت طاهر باشا ، وأرسل الباشا طائفة من المسكر جلسوا على بابه ، وأما أحمد بيك الألفى فإنه وصله النذير فانتقل من بوش ، وذهب عند الأمراء القبالي ، ولما وصلتهم أخبار هذه الحادثة ، وبلغ إبراهيم بيك موت وللده على هذه الصورة اقاموا العزاء على إخواتهم ولبسوا السواد

وفي ثانى يوم الواقعة <sup>(1)</sup> ، حضر أحد الكشاف رسولاً من عسند الأمراء القبليين يطلبون العقو من الباشا ، وأن يعطيهم جسهة يتعيشون منها فوعده برد الجواب في غير الوقت ، فأهمله وما أدرى ما تم له .

<sup>(</sup>١) ٨ صفر ١٢٢٦ هـ / ٤ مارس ١٨١١ م . (٢) ٤ صفر ١٢٢٦ هـ / ٢٨ فيراير ١٨١١ م .

وفيه (۱) ، قلد الباشا مصطفى بيك ابن أخته، وجعله كبيرًا على طاقفة الدلاة ، وكان أحضره من ناحية الشرقية ليذهب إلى قبلى ، وأقام بدله فى كشوفية الشرقية على كاشف ابن أحمد كتخدا من المصرلية .

وفى ثامن عشره<sup>(۱)</sup> ، عدى مصطـفى بيك المذكور إلى بر الجيزة ، ليسـافر إلى قبلـى ، ونصب وطاقه بحـرى القصر ، وعدى أيضًا الـباشا وأقام بالقـصر ، وشرع عسكره الدلاة فى التعدية ليلا ونهارا .

وفيه أيضًا (٢) ، خرج عدة من عسكسر الدلاة نحو الخمسمائة نفر إلسي ناحية قبة العرب ، ليسافروا إلى بلادهم ، فاستمروا في قضاء أشغالهم أياما ، ثم سافروا .

وفى يوم الإثنين ثالث عشرينه <sup>(1)</sup> ، ارتحل مصطفى بيك وانتقل إلى ناحية الشيخ عثمان مسافرا إلى قبلى ، وعدى الباشا راجعا إلى مصر .

وفيه (<sup>ه)</sup> ، حضر ططريان من السروم بيشران بالعفو عن يوسف باشـــا المنفصل عن الشــام ، وقُبِل فيه ترجى باشة مصر وشفاعته .

وفى يوم الأربعاء خامس عشرينه (١٠) ، أحضروا من نساحية قبلى أربعة وستين شخصا ، وأكثرهم من الذين كانوا مستوطنين بالبلاد من بقايا السيوت القديمة السنين العديدة ومحترفين ، فلما أحضروهم إلى مصر القديمة أبقوهم إلى الليل فى محبس ، ثم أوقدوا المشاعل بساحل البحر ، وقطعوا رؤوسهم ورموا بجثثهم إلى البحر ، وأتوا بالرؤوس فوضعوها تجاه باب زويلة ليراها الناس كما رأوا غيرها .

## واستمل شمر ربيع الآول بيوم الثلاثاء سنة ١٢٢٦ ∾

وفى يوم الأحد سادسه (A) ، عمل البساشا لايته طوسون بساشا موكبا عظيما ، ونبهوا فى ليلتها على اجتماع العسكر فى صبحها ، ونؤل هو إلى جامع الغورية ليتمرج على الموكب وصحبته حسن باشا ، واستعد لذلك السيد المحروقى ، وفرش له ينالجامع المدكور فروشا ومراتب ووسائد ، فمر الموكب ، وفى أوله طاقفة الدلاة ، فلما فرغوا ، مروا بعشرة مدافع كبار على عربيات ، وعربيتين تحملان هونين قنابر ،

<sup>(</sup>١) ٤ صفر ١٢٢٦ هـ/ ٢٨ فيراير ١٨١١ م . . . (٢) ١٨ صغر ١٢٢١ هـ/ ١٤ مارس ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٣) ١٨ صغر ١٢٢٦ هـ / ١٤ مارس ١٨١١ م . (٤) ٢٣ صقر ١٢٢١ هـ / ١٩ مارس ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٥) ٢٣ صقر ١٣٢٦ هـ/ ١٩ مارس ١٨١١ م . (٦) ٢٥ صقر ١٣٢٦ هـ/ ٢١ مارس ١٨١١ م .

<sup>(</sup>۷) ربيع الأول ۱۲۲۱ هـ / ۲۲ مارس – ۲۶ أيريل ۱۸۱۱ م . دد/ ت

<sup>(</sup>٨) ٦ ربيع الأول: ١٢٢٦ هـ/ ٣١ مارس ١٨١١ م .

وخلفهم طوائف العسكر الرجالة أرنود وأتراك وسجمان ، وهم كثيرون مختلطون من غير ترتيب مدة طويلة ، ثم كبارهم ركبانا بطوائفهم ، ثم الوالسي والمحتسب وأغاة مستحفظان ، ثم طوائف صاحب الموكب وجنائه وكذا هجنه ، ثم الجاويشية والسعاة والملازمون ، ثم طوسون باشا وخلفه أتباعه وأغواته ، ثم الكتخدا وهو محمد كتخدا المعروف بالبرديسي ، وهو الذي كان كتخدا الألفي ، وصحبته الخازندار ، وخلفهم النوبة التركية ، ولما انقضى أمر الموكب ، دعاه المحروقي إلى منزله ، فنزل معه من باب السر الذي بالجامع المعروف بالغوري ، وصحبته حسن باشا ، وتوجهوا إلى بيت المحروقي وتغدى عنده هو وأتباعه وخواصه ، وأحضر له آلات الطرب واستمر هناك إلى أخر النهار في حظ وكيف ، وقدم له المحروقي تعابى هدية ، ثم ركب هائذا إلى معده محده المحادة المحدوقي تعابى هدية ، ثم ركب هائذا إلى

وفى يسوم الإثنين رابسع عشره (١) ، نزل الباشا إلى ترعة الفرعونية لسلاهتمام بسدها ، ونقل الأحجار في المراكب مستمر ، فأقام غند السد أربع ليال ، وذهب إلى الإسكندريـة عندما أتته الأخـبار بورود مراكب الإنكـليز ، لأجل مشتـري الغلال ، فذهب ليبيع علىهم الغلال التي جمعها ، فباع علىهم كل أردب بمائة قرش رومي ، عنها أربعـة آلاف فضة ، وأكثر واجتهد بـبناء أسوار ألإسكندرية ، وجـدد بها أبراجا وحصونا ، وأرسل بطلب السينائين والصناع فجمعوهم من كل ناحسية ، وطالت غيبته هناك ، وإقسامته لتتسميم أغراضه ، وأمن مسايخ عربان أولاد عسلي المستولسين على البحيرة ، وتحيل عليهم ، فلما حضروا إليه قبض عليهم وقرر عليهم أموالا عظيمة ، ثم خلع عليهم وعوقهم ، وأرسل العساكر فنهبت نجوعهم ، وسبوا نساءهم وأولادهم ومواشيهـنم ، وأما كتخـدا بيـك فإنه بمصر يقــرر الفرض على البلاد هو والــكتبة ، حسب أوامر مخدومه ، ونظموا كيفية أخرى ، وهي أنهم جمعوا الميرى والمضاف والفائظ والرزق إيراد أربع سنوات ، وكتبوا بها مراسيم بنصف المـقرر ، ليقبض في دفعــتين ، وبعد أن تــقرر النصـف الأوَّل وتحصل منــه ما تحصل ، وبــقى الباقــى مع النصف الأخر ، ويطلب من أربابه ولابد ، لا مسامحة في شيء منه ، ومن تكفل بما تقرر على حصته والسزم نفسه بدفعه ، وكتب على نفسه وثسيقة ، لأجل طولب حتى قبل حلول الأجل ، لاحتياج المهمات ، فتتوجه عليه الحوالات بيد العساكر ، فينزلون بداره ويلازمونها ويضيقون أنفاسه ، ويكلفونه ما لايطيق ، فلا يجد ملجأ ولا خلاصا إلاَّ بأحد الشيئين ، إما الدفع بأي وجه كان ، وإما ينزل عن حصته بالفراغ للديوان ، ولايبقى بيذه ما يتقوت به هو وعياله ، ويسصبح فقيرا لايملك شيئًا إن لم يكن له إيراد من جهة أخرى .

<sup>(</sup>١) ١٤ ربيم الأول ١٢٢٦ هـ/ ٨ أبريل ١٨١١ م .

#### واستهل شهرربيع الثائى سنة ١٣٢٩ 😗

والكتخدا يتنوع في استجلاب الاموال، ويتحيل في استخراجها بأنواع من الحيل، فمنها: أنه يرسل إلى أهل حرفة من الحرف ويأمرهم ببيع بضاعتهم بنصف ثمنها، ويظهر أنه يريد الشفقة والراقة بالناس، ويرخص في أسعار المبيعات، وأن أرباب الحرف تعدوا الحدود في غلاء الاسعار، فيجتمع أهل الحرفة ويضجون وياتون بدقاترهم وبيان رأس مالهم، وما ينضاف إليه من غلو جزئيات تلك البضاعة، وما استحدث عليها من الجمارك والمكوس، وغلو الاجر في البحر والبر، فلا يستمع لقولهم، ولايقبل لهم علرا، ويأمر بهم إلى الحبس، فعند ذلك يطلبون الخلاص، ويصالحون على أفساهم بقدر من المال يدفعونه، ويوزعون ذلك على أفسادهم فيما بينهم، ثم ينزيدون في سعر تلك البضاعة، ليعوضوا غرامتهم من الناس معتذرين بينهم، ثم ينزيدون في سعر تلك البضاعة، ثم تستمر الزيادة على الدوام، وأظن المستمرار الغرامة أيضا، فحجمع بهذه الكيفية أموالا عظيمة، وهي في الحقيقة سلب أموال الناس من الاغتياء والفقراء.

وفى أواخـــره (٬ ) حضر البــاشا من الإسكندرية عــلى حين غفلة فبــات بقصر شبرا ، ثم حضر إلى بيت الازبكية فأقام به يومين ، ثم طلع إلى القلعة .

وفيه (أأ) ، وصلت عساكر كشيرة من الأرنؤد والأتراك حتى غصت بسهم المدينة ، فلا يكاد المارية يسمره إلا عليهم أمام وخلف ، وبداخل الارقة والعطف ، وذلك خلاف الذين أقسرهم وأبقاهم في الإسكندرية ، ومن هو بالجسهات والاتماليم القسبلية ، وما يعلم جزء ربَّك إلا هُو .

وفيه <sup>(4)</sup> اهتم الباشا بتـشهيل العرضى اهتماما زائدا ، وفــرض على البلاد جمالا وأتبانا وغلالا .

#### واستهل شهر جمادی الاولی سنة ١٢٢٦ 🐡

فيه (١) ، ورد قاصد من الديار الرومية وعلى يده بـشارة بأنه ولد للسلطان مولودة

<sup>(</sup>۱) ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ / ۲۵ أبريل - ۲۳ مايو ۱۸۱۱ م .

 <sup>(</sup>۲) آخر ربیح الثانی ۲۲۲۱ هـ ۲۳ مایو ۱۸۱۱ م.
 (۲) آخر ربیح الثانی ۱۲۲۲ هـ / ۲۳ مایو ۱۸۱۱ م.
 (۵) آخر ربیح الثانی ۲۲۲۱ هـ ۲۳ مایو ۱۸۱۱ م.

<sup>(</sup>٥) جمادي الأولى ١٣٢٦ هـ/ ٢٤ مايو - ٢٢ يونيه ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٦) ١ جمادي الأولى ١٢٢٦ هـ / ٢٤ مايو ١٨١١ م .

أنثى ، فعملوا لسها شنكا ، وهى مدافع تضرب من أبراج القلمعة فى الأوقات الحمسة ثلاثة أيام .

وفيه (۱) ، فرضوا فرضة بغال على مياسيس الناس وأهل الحرف ، بغلة وسغلتين وثلاثة ، والذي لم يكن عنه، بغلة يلزم بالشراء أو أنه يدفع ثمشها كيساً عشرون ألف فضة .

وفيه (1) ، انقطع الموارد من الديار الحجازية ، وغلا سعر البن حتى وصل إلى مائتين وسبعين نصف فضة كمل رطل ، وقل وجوده من الاسواق والمدكاكين ، فلا يوجد إلا مع المشقة ، وصنع الناس المقهوة من أسواع الحبوب المحمصة كالشمعير والقمح والفول ويزر العاقول وغيره ، مخلوطا مع البن وبغير خلط .

## واستهل شهر جمادی الثانیة سنة ۱۲۲٦ 🐡

فى عشرينه (1) م خرج الباشا إلى البركة ، وطلب الجسمال وقوافل السعرب ، وشهل طائفة من المسكر للسفر إلى السويس ، فاهتموا باللخول والحووج من المدينة ، وطفقوا يسخطفون الحمير والبغال والجمال ، وكل ما صادفوه من الدواب ، ومن وجدوه راكبا ولو من وجهاء الناس أنزلوه عن دابته وركبوها ، فانقبض الناس ، وانكمش غالبهم عن الركوب لمصالحهم ، وأخفوا حميرهم وبغالهم ، وأقام الباشا ثلاثة أيام جهة البركة ، ثم ركب إلى السويس .

وفيه (°) ، وردت مراكب وداوات وفسيها البن ، وذلسك باستدعماء الباشا لسها من ناحية جدة واليمن ، لأجل حمل العساكر واللوازم ، وانحل سعر البن قليلا .

# واستهل شهر رجب سنة ١٢٢٦ 🗠

فى ثانسى عشرينه يوم الإثنسين الموافق لسابع مسرى المقبطى (<sup>٧٧)</sup> ، أوفسى السنيل الموعه ، وكسر السد فى صبحها يوم الثلاثاء (٨٧) ، بحضرة كتخدا بسيك والباشا غائب بالسويس .

<sup>(</sup>١) ١ جمادي الاولى ١٣٢٦ هـ/ ٢٤ مايو ١٨١١ م . (٢) ١ جمادي الأولى ١٣٢٦ هـ/ ٢٤ مايو ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٣) جمادی الثانیة ١٢٢٦ هـ / ٢٣ يونيه - ٢١ يوليه ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٤) - ٢ جمادى الثانية ١٣٢٦ هـ/ ١٢ يوليه ١٨١١ م. (٥) ٢٠ جمادى الثانية ١٣٦٦ هـ/ ١٢ يوليه ١٨١١ م.

<sup>(</sup>٦) وجب ١٢٢٦ هـ/ ٢٢ يوليه - ٢٠ أضطن ١٨١١ م .(٧) ٢٢ رجب ١٢٢٦ هـ/ ١٢ أغسطس ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٨) ٢٢ ريب ١٢٢٦ هـ/ ١٣ أضطن ١٨١١ م .

## واستهل شهر شعبان سنة ١٣٢٦ 🗥

في ثانيه (٢) ، سافر ديوان أفندي بمن بقي من العساكر البحرية .

وفى يوم الثلاثاء ثامنه <sup>(۱۲)</sup> ، حضر الباشا من السويس ونسرع فى تشهيل العساكر البرية .

وفى خامس عشره (١١) ، خرج الباشا إلى العادلية ، واجتهد فى تشهيل سفر العساكر البرية اجتهادا كبيرا ، وجمع من أهل كل حرفة طائفة ، وكذلك من أهل كل صنعة ، والذى يعجز عن السفر يخرج عنه بدلا ، وتعين من الفقهاء للسفر الشيخ محمد المهدى من الشافعية ، ومن الحنفية السيد أحمد الطحطارى ، وشيخ حنبلى ، وصل مسن ناحية الشام ، وكانوا رسموا بإحضار السيد حسن كريت المالكي من رشيد ، والشيخ على خفاجي من دمباط ، فحضرا واعتذرا فاعفيا من السفر ، ورجعا إلى بلديهما .

وفى هذا السنهر (<sup>(0)</sup>) ، ظهر نجم له ذنب فى جهة السنمال ، بين بنات نعش الصغرى ، وبين منار بينات نعش الكبرى ، رأسه جهة المغرب وذنبه صاعد إلى جهة المشرق ، وبين منار بينات نعش الكبرى ، رأسه جهة المغرب وذلب مناطيل فى مقدار الرميح ، واستعر يظهر فى كل ليلة والناس ينظرون إليه ويتحدثون به ، ويسالون الفلكيين عنه ، ويبحثون عن دلائله عن الملاحم المسنفة فى ذوات الاذناب ، واستعر ظهوره قريبا من ثلاثة أشهر ، واضمحل بعض جرمه ، ومنى إلى ناحية الجنوب وقرب من النسر الطائر .

### واستمل شهر رمضان بيوم الازبعاء سنة ١٢٢٦ 🕫

وفي يوم. الخميس تاسعه (٧) ، أرتحل العسكر من الحصوة ونزلوا ببركة الحج . .

وفى يوم الأحد ثانى عشره (A) ، ارتحلوا من البركة فكان مدة مكث العرضى من يوم خروج الموكب إلى يوم ارتحالهم من البركة قريبا من ستة أشهر ونصف ، والناس فى أمر مريج فى كل شىء .

<sup>(</sup>١) شعبان ١٢٢٦ هـ / ٢١ أغسطس - ١٨ سبتمبر ١٨١١ م . (٢) ٢ شعبان ١٢٢١ هـ / ٢٢ أغسطس ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٣) ٨ شعبان ١٢٢٦ هـ / ٢٨ أغسطس ١٨١١ م . ﴿ ٤) ١٥ شعبان ١٢٢٦ هـ / ٤ سبتعبر ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٥) شعبان ١٢٢٦ هـ/ ٢١ أخسطس - ١٨ سبتمبر ١٨١١ م .

<sup>(</sup>١) رمضان ١٢٢٦ هـ / ١٩ سيتمبر - ١٨ أكتوبر ١٨١١ م .

<sup>(</sup>۷) ۹ رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۲۷ سبتمبر ۱۸۱۱ م . 💮 (۸) ۱۲ رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۳۰ سبتمبر ۱۸۱۱ م .

وفيه (۱) ، خرج السيد محمد للحروثي ليسافر صحبة الركب ، وخرج في موكب جليل ، لأنه همو المشار إليه في رياسة السركب ولوازمه واحتياجات ، وأمور العربان ومشايخها ، وأوصى الباشا ولده طموسون باشا أمير المحسكر بأن لايفعمل شيئًا من الأشياء إلا بمشورته واطلاعه ، ولاينفذ أمرا من الأمور إلا بعد مراجعته .

وفيه (٢) ، وردت الأخبار بأن العساكر البحرية ملـكوا ينبع البحر ، ونهبوا ما كان فيه من ودائع التجار ، وذلك أنه كان بمرساة الينبع عدة مراكب وداوات ، والشريف غالب أمير مكة بكاتب الباشا ويراسله ويظهر له النصم والصداقة وخلوص المودة ، والباشا أيضًا يراسله ويكاتبه ، وأرسل له السبيد سلامة النجاري ، والسيد أحمد المثلا الترجمان المحروقيي ، بمراسلات وجسوابات مرارا عديدة ، فكانا هما السفيرين بينهما ، وأيضًا الشـريف في كل كتابة مع كل مرسول يعاهد الـباشا ويعاقده ويواعد. بنصر عساكره متى وصلت ، وينافق للطرفين اللذي هم العثماني والموهابي ويداهنهما ، أما الوهابي فلخوف منه وعدم قدرته عليه ، فيظهر له الموافقة والاستثال ، وأنه معه على العهـود التي عاهده عليها من ترك الظلم واجـتناب البدع ونحو ذلك ، ويميل باطنــا للعثمانيين لكــونه على طريقتهــم ومذاهبهم ، وتعاقد مع الــباشا أنَّه متى وصلت عساكره قام بنـصرتهم وساعدهم بكليته وجميـم همته ، وأرسل إلى المراكب الكائنة بمرساة النبع بأن ينقلوا ما فيهما من مال التجار وغيرهم ، ويودعوه قلعة الينبع تحت يد وزيره ، وترك معه نحو الخمسمائية من عسكره ، وأحذ المراكب فأوسقها من بضائعــه وبهاره وُبُنَّه وأرسلها إلى الـــويس لتباع بمصــر ، ثم توسق بمهمات الـعــكر البحرية ، فلما وصلت مراكب العساكر البحرية وألقت مراسيها قبــالة الينبـم احتاجوا إلى الماء ، فلم يسعف وهم بالماء ، فطلع طائفة من العسكر إلى البر في طلب عين الماء ، فمانعهم من عندها مرابط ، فشاتلوهم وطردوهم ومنعوهم عن الماء ، وفي حال رجوعهم رموا عليهم من القلسعة المدافع والرصاص ، والحال أنَّ الأمر مبهم على الفريقين ، فعند ذلك استعدت العساكر لمحاربة من بالقلعة ، واحتاطوا بهما ، وضربوا عليها القستابر والمدافع ، وركبوا على سورهما سلالم وصعدوا عليها ، أوتسلقوا على سور القلعة مين غير مبالاة بالرصاص النازل عليهم من الكائنين بالتمليعة ، فملكوا > القلعة ، وقستلوا من كان بها ، ولم ينسج منهم إلا الوزير ومعه سنسة أنفار ، خرجوا هـاربين عـــلــى الحيول ، ونهــبوا كل ما كان باليــنبع من الودائع والأمــوال والأقمشة والين ، وسبوا النساء والبنات الكاثنات بـالبندر ، وأخذوهن أسرى ، ويبيعوهن على

<sup>(</sup>١) ١٢ رمضان ١٢٢٦ هـ / ٣٠ سيتمبر ١٨١١ م . ﴿ ٢) ١٢ رمضان ١٢٢٦ هـ / ٣٠ سيتمبر ١٨١١ م .

بعضهم البعض ، ووصل المبشرون بذلك فى عشرينه (۱۰) ، فضربوا لذلك مدافع من القلعة كثيرة ، وعملوا شنكا ، وطافت المبشرون عملي بيوت الأعيان لياخدوا منهم المقاشيش ، وأرسلوا بستلك البشارة شخصا معينا كبيرا إلى إسلامبول ، يبشرون أهل الدولة وسلطان الإسلام ، وكان ذلك أول فتح حصل .

# واستمل شهر شوال بيوم الجمعة سنة ١٣٢٦ 🐡

وكان حقه أن يكون بيوم السبت ، لأن الهـــلال لم يكن موجودا ليلـــة الجمعة ، ولم يره ليلة السبت إلا النادر من الناس ، وكان قوسه ليلة السبت عشر درجات .

وفى سادس عشره <sup>(٣)</sup> ، وصلت هجانة ومكاتبات من عساكر البر يخبرون بوصولهم إلى بندر المويلح فى اليوم السابع من الشهر <sup>(1)</sup> ، وكان العيد عندهم بمغاير شعبب<sup>(9)</sup> ، يوم السبت .

وفيه (١٠) ، خرجت تجريدة لتسافر إلى قبلي لمحاربة من بقى من الأمراء المصريين بناحية أبريم .

### واستمل شهر ذي القعدة بيوم الاحد سنة ١٢٢٦ 🗠

فيه (<sup>(A)</sup> ، وصلت حجاج مغــاربة فى عدة مراكب على ظهر البحــر ، وتلف منهم نحو ثلاثاتة مراكب ، وحضر بعدهم بأيام الركب الطرابلسى ، ونزل بـــاحل بولاق .

وفى سادسه (١٠) ، حضر أيضاً الركب الفاسى وفيهم ابن سلطان المغرب مولاى إبراهيم ابسن مولاى سليمان ، قاعستنى الباشا بشسأته ، وأرسل كتخدا بيبك لملاقاته ، وقدم له تقادم ، وأعدوا له مستزل على كاشف بالقرب من بيت المحسروقى ليتزل فيه ، وتقيد بخدت السرئيس حسن للحروقى وحواشيهم لمطبخه وكليف طعامه ، فلما عدى طلع إلى القلمة، وقابل الباشا ، ونزل إلى المنزل الذي أعده له ، وأمامه قواسة أتراك وطرادون ، وأشخاص أشراك يضربون على طبيلات ، وأمامه جميع المضاربة مشاة ، ويأمرون الناس الجالسين بالحوانيت بالقيام له على أقدامهم ، فأقام خمسسة أيام حتى

<sup>(</sup>١) ٢٠ رمضان ١٢٢٦ هـ/ ٨ أكتوبر ١٨١١ م . (٢) شوال ١٢٢٦ هـ/ ١٩ أكتوبر - ١٦ نوقمبر ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٣) ١٦ شوال ١٢٢٦ هـ./ ٢ توفير ١٨١١ م . (٤) ٧ شوال ١٢٢٦ هـ/ ٢٥ أكتوبر ١٨١١ م .

 <sup>(</sup>٥) مغاير شعيب : قرية من قرى إمارة العلا ، فيها مركز من مراكز الإمارة .
 الجاسر ، حمد : المرجم السابق ، جد ٢ ، ص ١٣٩١ .

<sup>(</sup>٦) ۷ شوال ۱۲۲۱ هـ / ۱۶۰ آکتوبر ۱۸۱۱ م . (۷) ثنى المقعنة ۱۲۲۱ هـ / ۱۷ توفسبر – ۱۲ دیســــــــ ۱۸۱۱ م . (۵) اذبى القعنة ۱۲۲۱ هـ / ۱۷ نوفسبر ۱۸۱۱ م . (۹) ۲ نبى القعنة ۴۲۲ هـ / ۲۲ نوفسير ۱۸۱۱ م .

قضى أشغاله ، وفى تلك المدة تسفدو إليه وتروح رسل البساشا ، وأرسل له همدية وذخيرة من كل صنف : سكر وعسل وسمن ودقيق ويقسماط وأشياء أخر، وبارود ، وأعطى لسه ألف بندقية لسفسرب الرصاص ، وبرز فى عاشره (١١) ، وسافروا فسى ثانى عشره (١١) .

وفى يوم الحنيس تاسع عشره (٣) ، وصلت هجانة على أبديسهم مكاتبات خطابا إلى البساشا وغيره ، وفيسهم الخبر بأنَّ المعسكر السبرى اجتمع مسع العسكر السبحرى ، وأخذوا ينبع البر مس غير حرب ، وأنَّ العربان أنت إليهم أفوانجما ، وقابلوا طوسون باشا ، وكساهم وخلع عليهم ، ثم انقطعت الاخبار .

#### واستِهل شهر ذي الحجة سنة ١٢٢٦ 🜣

فى منتصف (٥) ، وصلت ها جانة ومعهم رؤوس قتلى و مكاتبات ما ورخة فى منتصف شهر الفعدة (١) ، مضمونها : قابّهم وصلوا إلى يسبع البر فى حادى عشرين شوال (٧) ، واجتمع هناك العسكوان البرى والبحرى ، وأبّهم ملكوا قرية ابن جبارة من الوهابية ، وتسمى قرية السويق (٩٥) وفر ابن جبارة هاربا ، وحضرت عربان كثيرة وقابلوا ابن الباشا ، وأنّهم مقمون وقت تاريخه فى منزلة البنع منتظرين وصول الذخيرة ، وعاق المراكب ربح الشناء المخالف ، وأنّه ورد عليهم خبر لبلة أربعة عشر شهره (٩) ، بأن جماعة من كبار الوهابية حضروا بنحو سبعة آلاف خيال وفيهم عبدالله ابن مسعود ، وعثمان المضايفي ، ومعهم مشاة ، وقصدوا أن يدهموا العرضي على حين غفلة ، فخرج إلىهم شديد شيخ الحريطات ، ومعه طوائف ، ودلاة وعساكر ، عن غفلة ، فخرج إلىهم شديد شيخ الحريطات ، ومعه طوائف ، ودلاة وعساكر ، فواضاهم قبل شروق الشمس ، ووقع بينهم القتال والوهابية يقولون : ٥ هساه يا مشركون ، وانجلت الحرب عن هرية الوهابية ، وغنموا منهم نحو سبعين هجينا مناهسجن الجياد ، محملة أدوات ، وكانت الحرب بسنهم مقدار ساهستين ، عذا ملخص ما ذكر وه في الأجوية التي حضرت .

(A) قرية السوبق : قرية تابعة لينبع النخل ، كلها لقبائل بنى سائم من حرب .

<sup>(</sup>۱) • الذي النسلة ۱۲۲۱ هـ / ۲۲ توفير ۱۸۱۱ م . (۲) ۱۲ ذي النسلة ۱۲۲۲ هـ / ۲۸ توفير ۱۸۱۱ م . (۳) ۱۹ ذي النسلة ۱۲۲۱ هـ / ٥ ديسير ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>٤) ذي الحجة ٢٢٦٦ هـ/ ١٧ ديسمبر ١٨١١ م - ١٥ يناير ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٥) ١٥ ذي الحجة ١٢٢٦ هـ / ٣١ ديسمبر ١٨١١ م . (٦) ١٥ ذي القعلة ١٢٢٦ هـ / ٣١ ديسمبر ١٨١١ م .

<sup>(</sup>۷) ۲۱ شوال ۱۲۲۱ مـ/ ۸ تونیر ۱۸۱۱ م .

البلادي ، عاتق بن غيث : معجم معالم الحجار ، جـ ٤ ، دار مكة للنشر ، والترويع ، ١٩٨٠ م ، ٢٥٠.

<sup>(</sup>٩) ١٤ لرى الحبجة ١٢٢٦ هـ/ ٢٠ ديسمبر ١٨١١ م .

چاویش باشما وصحبته مكاتمیات ، وحضر ایضًا المسید أحمد الطحطاوی ، والشیخ الحنبلي ، وأخبروا أنَّ العرضي ارتحل من ينبع البر في سابع عشـر ذي القعدة (١) ، ووصلوا إلى منزلة الصفراء والجديدة ، ونصبوا عرضيهم وخيامهم ووطاقاتهم بالقرب من الجبال ، فوجدوا هناك متاريس وأحجـار فحاربوا على أوّل متراس حتى أخذُّوه ، ثم أخذوا مـتراسا آخر ، وصعـدت العساكر إلى قلل الجبال فمهالهم كثـرة الجيش ، وسارت الخيالة في مضيق الجيال ، هذا والحرب قائم في أعلى الجبال يوما وليلة إلى بعد الطهيرة من يوم الأربعاء ثالث عشرى المقعدة (") ، فما يستعر المفلانيون إلا. والعساكر الذين في الأعالي هابطون منهـزمون فانهزموا جميعا وولوا الأدبار ، وطلبوا .. جميعا الفرار، وتركوا خيامهم وأحمالهم وأثقالهم، وطفقوا ينهبون ما خُفُّ عليهم من أمتعة رؤسائهـــم، فكان القوى منهم يأخذ متــاع رفيقه الضعيف ويأخذ دابــته ويركبها، وربما قتلمه وأخذ دايته، وساروا طالميين الوصول إلى السمفائن بساحل السبريك (٤) ، لأنهم كانوا أعدوا عدة مراكب بساحل البسريك من باب الاحتياط ، ووقع في قلوبهم الرعب ، واعتقدوا أن القـوم في أثرهم ، والحال أنه لم يتبعهم أحــد لاتهم لايذهبون خلف المدبر ، ولو تبعوهم ما بـ قي منهم شمخص واحد ، فكمانوا يصرخمون على القطائـر فتأتى إليهــم القطيرة ، وهي لاتســع إلا القليل فيستكاثرون ويتزاحــمون على النزول فيسها ، فيصعد منهسم الجماعة ويمنعون البسواقي من إخوانهم ، فإن لم يستنعوا مانعوهم بالبنادق والرصاص ، حتى كانوا من شدة حرصهم وخوفهم واستعجالهم على النزول في القطائر ، يمخوضون في البحر إلى رقابهم ، وكأنما العنفاريت في أثرهم تسريد خطفهـــم ، وكثير من العــسكر والحدم لما شــاهدوا الازدحام على أســكلة ` البريك ذهبوا مشاة إلى ينبع البحر ، ووقع التشتيت في الدواب والأحمال والخلائق من الخدم وغيرهم ، ورجم طوسون بلشا إلى ينسبع البحر ، بعد أن تغسب يوما عن معسكره حتى أنهم ظـنوا فقده ، ورجع أيــضًا المحروقي وديوان أفندى ، واســتقروا بالينبع ، وتسرك المحروقي خيامه بما فيها ، فنسزل بها طائفة من العسكسر المنهزمين وهم على جهد من التعب والجوع، فوجدوا بها المآكل والحلاوات وأنواع الملبسات والكعك المصنوع بالعجمية ، والسكر المكرر والسغريبات والخشكنانكات والمربسيات ، وأتواغ الشرابات ، فوقعوا عليها أكلا ونهبا ، ولما تحققوا أن العرب لم تتبعهم ، ولم تأت في (١) ٢٥ فتي الحجة ١٣٢٦ هـ / ١٠ يناير ١٨١٢ م . (٢) ١٧ ذي القعلة ١٣٢٦ هـ / ١٢ يناير ١٨١١ م . (٣) ١٣ ذي القعدة ١٢٢٦ هـ / ٢٩ نرفمبر ١٨١١ م .

وفي يوم الجمعة خامس عشرينه (١) ، وصلت قافلة من السبويس ، وحضر فيها

<sup>(2)</sup> البريك : قرية من قرى حرب ، وبني عبس ، في الفنفلة ، بمنطقة إمارة مكة ، بالقرب من الساحل . الجاسر ، حمد : المرجع السابق ، جد ١ ، ص ١٥٨ .

أثرهم أقاموا على ذلك يومين حتى استوفوا أغراضهم ، وشيعت بطونهم وارتاحت أبدانهم ، ثم لحسقوا بإخوانهم فكانوا هم أشبت القوم وأعقلهم ، ولو كسان على غير قصد منهم ، فكان مدة إقامة المعسكر والعــرضي بينبع البر أربعة وعشرين يوما ، وأما الخيالـة قإنهم اجتـمعوا وساروا راجعـين إلى المويلح وقــد أجهدهم التـعب ، وعدم الذخيرة والعليق جستى حكوا أنَّهم كانوا قبل الواقعة يعلفون عملي الجمل بنصف قدح قَمح مسوس ، وكانت علائفهم في كل يسوم أربعمائة وخمسين أردبا، وأما المحروقي فإن كبار المعسكر قامت عليـه وأسمعوه الكلام القبيح ، وكادوا يقتلونــه ، فنزل في سفينة وخلص منهم ، وحضر من ناحية القصير ، وحضر الكثبير من أتباعه وخدمه متفرقين إلى مصر ، فأما الذين ذهبوا إلى المويلح، فهم تامر كاشف ، وحسين بيك دالي باشا وآخــرون ، فأقاموا هناك في إنتــظار إذن الباشا في رجوعهـــم إلى مصر أو عدم رجوعهم ، وأما صالح أغا قبوج ، فإنه عندما نزل السفينة كو راجعها إلى القصير، واستقل برأيه لأنه يرى في نفسمه العظمة ، وأنه الأحق بالرياسة ويسفه رأى المحروقي وطوسون باشا ، ويقول : فقؤلاء الصغار كيف يصلحون لتدبير الحروب، ويصرح بمشل هذا الكلام وأزيد منه ، وكان هــو أوَّل منهزم ، وعلم كل ذلــك الباشا بمكاتبات ولـده طوسون فحقده في نفسـه ، وتمم ذلك بسرعة رجوعه إلــى القصير ، ولم ينتظـر إذنا في الرجوع أو المكث ، ولما حـصل ذلك لم يتزلزل البـاشا ، واستمر على همته في تجهيزه عساكر أخرى ، وبرزوا إلى خارج البلمدة ، وفرض على البلاد جمالًا ذكر أنَّها من أصل الغرائم والفرض في المستقبل ، وكذلك فرض غلالا ، فكان المفروض على إقليم الشرقية خاصة اثنى عشر ألف أردب بعناية على كاشف قابله الله بما يستحق ، وانقضت السنة بحرادثها التمي منها : هذه الحمادثة ، وأظنها طويلة الديل.

ومنها: أنَّ النيل هبط قبل الصليب بأيام قليلة ، بعد أن بلغ في الزيادة مبلغا عظيما حتى غرق الـزرع الصيغي ، واللمراوى ، ولما انسحسر عسن الارض زرعوا البرسيم، والوقت صائف والحرارة مستجنة في الارض ، فتولست فيه الدودة وأكلت الذي ررع ، فبلمرو، ثانيا فاكلته أيضًا ، وفحش أمر الدودة جملًا في الزرع البدرى ، وخصوصا بإقليم الجيزة ، والقليوية ، والمتوفية ، بل وباقي الاقاليم .

ومنها : أنَّ الباشا أحدث ديوانا ورتبوه ببيت البكرى القديم بالأزبكية ، وأظهر أن هذا الديوان لمحاسبة ما يتعلق به من البلاد ومحاسباتها ، والقصد الباطني غير ذلك ، وقيمه به إبراهـــــم كتخـدا الرزاز ، والشميخ أحـمد يوسـف كاتب حــــين أفــندى

الروزنامجي ، وما انضم إليهم من الكتبة المسلمين دون الاقباط ، ليحرروا به قوائم المصروف والمضاف والبراني ، فكانوا يجلسون لذلك كل يوم ما عدا يوم الجمعة ، ثم تطرق الحال لسور بلاد الباشا ، وهو أنَّ الكثير من الفلاحين لما سمعوا في ذلك ، أتوا من كل ناحية إلى مصر ، وكتبوا عرضحالات إلى كتخدا بيك وللبـاشا يتظلمون من أستاذيهم ، وينهسون أنهم يزيدون عليهم زيادات فمي قواتم المصروف ، ويشددون عليهم في طلب الفرض أو بواقيها ، فيدفعهم الباشا أو الكتخدا إلى ذلك الديوان المحدث ، لينظر في أمورهم ، ويصحبهم معين تركبي مباشر يأتي بالملتزم أيضًا ، والفلاحين والشاهــد والصراف ، وقوائم المصروف لأجل المحاققة ، فعــند ذلك تعنت إبراهيم كتخدا في القوائم ، ويطلب قوائــم السنين الماضية المختومة ونحو ذلك ، ولما فشا هذا الامر ، وأشيع في البلدان أتت طموائف الفلاحين أفواجا إلى هذا الديوان ، يطلبون الملة مين ويخاصمونهم ويكافحه نهم ، فيكون أمرا مهولا وغاية في الزحام والعياط والشباط ، وكذلك رفعوا المعلم منصور ومن معه من الكتبة من مباشرة ديوان ابنه إبراهميم بيك الدفتردار ، وقيدوا بدلهم السيد محمد غاتم الرشيدي ، ومحمد أفندى سلميم ، ومن انضم إليهم ، وأظهر الباشا أنَّه يضعل ذلك لما علمه مــن خيانة الأقباط ، والقصد الخفي خلاف ذلك ، وهو الاستيلاء والاستحواذ الكلمي والجزئي ، وقطع منـفعة الغير ولو قــليلا ، فيضرب هذا بهــذا والناس أعداء بعضهــم لبعض ، وقلوبهم متنافرة ، فيغرى هـذا بذاك وذاك بهذا ، ومن النباس من سمى هذا الديوان ديو ان الفتنة .

ومنها: الزيادة الفاحشة في صرف المعاملة والنقص في وزنها وعيارها، وذلك أن حضرة الباشا أبقى دار الضرب على ذمته، وجعل خاله ناظرا عليها، وقرر لنفس عليها في كل شهر خمسمائة كيس، بعد أن كان شهريتها أيام نظارة المحروقي خمسين كيسا في كل شهر، ونقصوا وزن القروش نحو النصف عن القرش المعتاد، وزادوا في خلطه حتى لايكون فيه مقدار ربعه من الفضة الخالصة، ويصرف بأربعين نصفا، وكذلك المحبوب نقصوا من عياره ووزنه، ولما كمان الناس يتساهلون في صرف المحبوب والريال الفرانسة، ويقبضونها في خلاص الحقوق من المماطلين والمفلسين، وفي المبيعات الكاسدة بالزيادة، نضيق المعايش حتى وصل صرف الريال إلى مائتين وخمسين نصفا، والمحبوب إلى مائتين وثمانين، ثم زاد الحال في التساهل في الناس بالزيادة أيضًا عن ذلك، فيستادى الحاكم بمنع الزيادة، ويشمى الحال أياما قليلة، ويعجد لما كمان أو أربد، فتسحصل المناداة أيضًا، ويعقبونها بالتشديد والتنكيل بمن يفعل ذلك، ويقبض عليه أعوان الحاكم ويحبس ويضرب، ويخرمونه غرامة وربما

مثلوا به ، وخرموا أنف وصلبوه على حانوته ، وعلقوا الريال في أنفه ردعا لغيره ، وفي أثناء ذلك إذا بالمناداة بأن يكون صرف الريال بماتين وسبعين ، والمحبوب بملشماتة وعشرة ، فاستسمع وتعجب من هذه الأحكام المغربية ، التي لم يطرق سمع سامع معلمه المفشة العددية في أيدى الناس ، فيدور المسخص بالقرش ، وهو ينادى على صرفه بستقص أربعة أنصاف ، نصف يوم حتى يصرف بقطع إفرنجية منها ما هو بالنبي عشر أو خمسة وعشرين أو خمسة فقط ، أو يشترى من يريد الصوف شيئًا من الزيات أو الحضرى أو الجزار ، ويقبى عنده الكور الباقية ، يوعده بغلاقها فيعود إليه مرارا حتى يتحصل عنده غلاقها ، وليس هو فقط بل أمثاله كثير ، وسبب شمحة الفضة المعددية أنه يعضرب منها كل يوم بالفربخانة ألوف مؤلفة ، وسبب شمحة الفضة المعددية أنه يعضرب منها كل يوم بالفربخانة ألوف مؤلفة ، يأخذها التجار بزيادة مائة نصف في كل أنف ، يرسلونها إلى بلاد الشام والروم ، ويعوضون بدلها في الضربخانة ، الفرانسة والذهب ، لأنها تصرف في تلك البلاد بأقل ما تصرف به في مصر ، وزاد الحال بعد هذا التاريخ حتى استقر على صوف الألف ماتين ، وتشرر ذلك في حساب الميرى ، فيدفع الصارف ثلاثين قرشا عنها ألف والماب ، والأمر الله وحده .

#### واما من مات في هذه السنة ممن له ذكر

فلم يمــت من مشاهــير الفقهــاء من له شهرة ولا ذكــر ، وأما الأمراء فقــد تقدم ذكرهم ، وما وقع لهم ، ومقتلهم إجمالا ، فأغــنى عن التكرار فالله يرحمنا أجمعين شم دخلت .

## سنة سبع وعشرين ومائتين والف 🗥

وما تجسد بها مسن الحوادث ، فكان استداء للحرم بالسرؤية يوم الخمسيس ، في عاشره (7) ، وصل كثير من كبار العسكر الذين تخلفوا بالمويلح ، فحضر منهم حسين بيك دائى باشا وغيره ، فوصلوا إلى قبة النصر جهة العادلية ، ودخلست عساكرهم المدينة شيئًا فشيئًا ، وهم في أسوأ حال من الجوع وتغير الألوان وكآبة المنظر والسحن، ودوابهم وجسمالهم في غاية المي ، ويسنحلون إلى المدينة في كل يسوم ، ثم دخل أكابرهسم إلى بيوتهسم ، وقسد سخط عليهم الباشا ، ومنع أن يأتيه مسنهم أحد

<sup>(</sup>١) ١٢٢٧ هـ / ١٦ يتابير ١٨١٢ – ٣ ينابير ١٨١٣ م . (٢) ١٠ محرم ١٢٢٧ هـ / ٢٥ ينابير ١٨١٢ م .

ولايراه ، وكأنهم كمانوا قادرين على النصرة والغلبة ، وفرطوا في ذلمك ، ويلومهم على الانهزام والرجوع ، وطفقوا يتهم بعضهم البعض في الانهزام ، فتقول الخيالة : المب هزيمتنا القرابة ، وتقول القرابة بالعكس ، ولقد قال لى بعض أكابرهم من الذين يَدعون الصلاح والستورع : ﴿ أَينَ لَنَا بَالنَّصَرِ ، وأكثر عساكرنــا على غير الملة ، وفيهم من لايتدين بدين ، ولاينتحل مذهبا ، وصحبتنا صناديق المسكرات ، ولايسمع في عرضينا أذان ، ولاتقام بــه فريضة ، ولايخطر فــي بالهم ولا خاطرهــم شعائر الدين ، والـقوم إذا دخل الوقـت أذن المؤذنون وينـتظمون صـفوفا خلـف إمام واحد بخشوع وخضوع ، وإذا حان وقت الصلاة والحرب قائم ، أذِن المؤذن وصلوا صلاة الخوف ، فتتبقدم طائفة للحرب وتتأخير الأخرى للصلاة ، وعسكرنا يتبعجبون من ذلك ، لأنهم لسم يسمعوا به فيضلا عن رؤيته ، وينادون في معسكرهم هملموا إلى حرب المشـركين المحلقـين الذقون المسـتبيحـين الزنا واللــواط ، والشاربين الخــمور ، التاركين للصلاة ، الآكلين الربا ، القاتلـين الأنفس ، المستحلين المحرمات ، وكشفوا عن كشير من قتــلى العـــكر ، فوجدوهــم غلفا غــير مختــونين ، ولما وصلــوا بدرا واستولوا عليها ، وعلمي القرى والخيلوف ، وبها خيار الناس وبها أهل العلم والصلحاء ، نهبوهم وأخذوا نساءهم وبناتهم وأولادهم وكتبهم ، فكانوا يـفعلون فيهم ويبيعـونهم من بعضهم لبعض ، ويقولون : « هـؤلاء الكفار الخوارج » ، حتى اتفق أنَّ بعض أهل بدر الصلحاء طلب من بمعض العسكر زوجته ، فقال له : ٩ حتى تبيت معى هذه الليلة وأعطيها لك من الغد ؛ .

وفيه (۱) ، خرج العسكر المجرد إلى السويس وكمبيرهم بـونابارته الخـازندار ، ليذهب لمحافظة الينبع صحبة طوسون باشا .

وفيه (11) ، وصل جماعة من الإنكليز وصحبتهم هدية إلى الباشا ، وفيها طيور ببغا همندية خضر الالوان وملمونة ، وريالات فرانسة نمقود معبأة في براميل وحديد وآلات ، ومجيتهم وحضورهم في طلب أخذ الغلال ، وفي كل يوم تساق المراكب المشحونة بالغلال إلى بحرى حتى شحت المنالخلال ، وغيلا سعرها وارتفعت من السواحل والرقع ، ولايكاد يساع إلاً ما دون الويبة ، وكان سعر الاردب من أربعمائة نصف إلى ألف ومائتين ، والقول كذلك ، وربما كان سعره أزيد من القمح لقلته ، فإنه هاف زرعه في هذه السنة ، ولم يتحصل من رميه إلا نحو التقارى ، وحصل للناس في هذه الايام شدة بسبب ذلك ، ثم بعد قلل وردت غلال ، وانحلت الاسعار ، وتواجدت الغلال بالسواحل والرقع .

<sup>(</sup>۱) ۱۰ محرم ۱۲۲۷ هـ / ۲۵ يناير ۱۸۱۲ م . (۲) ۱۰ محرم ۱۲۲۷ هـ / ۲۵ يناير ۱۸۱۲ م .

وفى منتصفه (١) ، حضر رجل نصرانى من جبـل الدوز ، وتوصل إلى الباشا ، وعَرفه أنه يحسن الصناعة بدار الضرب ، ويوفـر عليه كثيرا من المصاريف ، وانّها بها نحو الحسمائة صانع ، وأن يقوم بالعـمل باربعين شخصا لا غير ، وأنه يصنع آلات نحو الحسمائة صانع ، وأن يقوم بالعـمل ، وعدد نيران ، ولا كثير من العمل ، فصدق ألبـاشا قوله ، وأمر بأن يـفرد له مكان ، ويضم إلـيه ما يحتاجـه من الرجال والحدادين والـصناع ، ليعـمل لصناعـته العدد والألات التـى يحتاجهـا ، وشرع في أشعاله ، واستمر على ذلك شهورا .

وفيه (٢) ، التفت السباشا إلى خَلَمة الضمربخانة وأفنديستها ، وطمعت نـفسه في مصادرتهم ، وأخذ الأموال لما يرى عليهم من التجمل في الملابس والمراكب ، لأن من طبعه داء الحسمة والشره والطمع والتطلع لما في أيدى الناس وأرزاقهم ، فمكان ينظر إليهم ويرمقهم ، وهم يغدون ويروحون إلى الضربخانة هم وأولادهم ، راكبون البغال والرهوانات المجملة ، وحـولهم الخدم والأتباع ، فيسأل عنهم ويستـخبر عن أحوالهم ودورهم ومصارفهم ، وقد انفق أنَّه رأى شخصا خبرج آخر الصنباع ، وهو راكب رهوانا وحوله ثلاثة من الحدم ، فسأل عنه ، فسقيل له إنَّ هذا البوَّاب الذي يغلق باب الضريخانة بعد خــروج الناس منها ، ويفتحه لهم في الصبــاح ، فسأل عن مرتبه في كل يوم ، فعرفوه أنَّ له في كل يوم قرشين لا غسير ، فقال إنَّ هذا المرتب له لايكفي خدمه الذين هم حوله ، فكيف بمصرف داره وعلميق دوابه ، وجميع لوازمه بما ينفقه ويحتاجب في تجملاته وملابسه ، وملابس أهلبه وعياله ، إن هؤلاء النباس كلهم سراق ، وكل مــا هم فيه مــن السرقة والاختملاس ، ولايدٌ من إخراج الأمــوال التي اختلىسوها وجمعوها ، وتستاجي في ذلك مع المعسلم غالي وقرنائمه ، ثم طلب أولا إسماعيل أفنـدى ليلا ، وهــو الافندى الكـبير ، وقــال له : ٥ عرفــنى خيانــة فلان . النصــراني ، وفلان اليهودي المــورد ؛ ، فقال : ﴿ لَا أَعَلَمُ عَــلَى أَحَدُ مَنْهُم خَــيانَةً ، وهـذا شـــيء يدخل بالميزان ويخرج بــالميزان ، ، ثم صرفه وأحضر النصراني ، وقال له : ﴿ عرفني بخيانة إسماعيـل أفندي وأولاده ، والمداد ، وإبراهيم أفندي الخضراوي الحتام وغييره ، فلم يزد عملي ما قاله إسماعيل أفندي ، ، ثم أحضر الحماج سالم الجواهرجي وهدده فلم يزد على قول الجماعة شيئًا ، فقال : 1 الجميع شركاء لبعضهم البعض ومُتفقون على خياتتي ؛ ، ثــم أمر بحبس الحاج سالم ، وأحضر شخصا آخر من الجواهرجية يسمى صالح الدنف ، والبسه فروة وجعلــه في خدمة الحاج سالم ،

<sup>(</sup>١) ١٥ مخرم ١٢٢٧ هـ / ٢٠ يناير ١٨١٢ م . (٢) ١٥ محرم ١٢٢٧ هـ / ٢٠ يناير ١٨١٤ م .

ثم ركب السباشا إلى بيت الاربكية ، وطلب إسماعيل أفندى ليلا ، هو وأولاده ، فأحضروهم بجماعة من العسكر في صورة هائلة ، وهددهم باللقتل ، وأمر بإحضار المشاعللي فأحضروه ، وأوقلدوا المشاعل ، وسعت المتكلمون في العفو عنهم من القتل ، وقرروا عليهم مسلفا عظيما من الاكياس ، التزموا بدفسها خوفا من القتل ، ففرضوا على الحاج سالم بمفرده سبعمائة وخسميين كيسا ، وعلى إبراهيم المداد مائتي كيس ، وعلى أحمد أفندى الوزان مائتي كيس ، وعلى أولاد الشيخ السحيمي مائتي كيس ، لان لهم بها آلات ختم ووظائف يستغلون أجرتها ، وأخذ الجماعة في تحصيل ما فرض عليهم ، فشرعوا في بيع أمتعتهم وجهات إيرادهم ، وزهنوا وتداينوا بالربا ، وحولت عليهم الحوالات ، لطف الله بنا وبهم

## واستهل شهر صفر الخير بيوم الجمعة سنة ١٣٢٧ 🗥

فى سابعه يوم الخميس (<sup>۱۱)</sup> ، حضر السيد محمد للحروقى إلى مصر ، ووصل من طويق القـصير ، ثم ركب بحر النيل ، ولـم يحضر الشيخ المهدى بل تـخلف عنه يقنا وقوص ، لبعض أغراضه .

وفيه <sup>(٣)</sup> ، ألبس الباشا صالـح أغا السلحدار خلعة ، وجعله سر عـسكر التجريدة المتوجهة على طريق البر إلى الحجاز ، وكذلك ألبس باقى الكشاف .

وفي يوم الاحمد عاشره (3) ، ورد قابجى وعلى يده مرسوم ببشارة صولود ولد للسلطان محمود ، وتسمى براد ، وصحبته أيضًا صقرر للباشا على ولاية مصر ، فضربوا مدافع لوروده ، وطلع إلى القلعة في موكب ، وقرئت المراسيم ، وعملوا شنكا ومدافع تضرب في الأوقات الخمسة سبعة أيام من القلعة ، والأربكية ، وبولاق ، والجيزة .

## واستمل شمر ربيع الاول سنة ١٣٢٧ 🐡

فيه (<sup>1)</sup> ، حضر إبراهيم بيك ابن الباشا من الجهة القبلية .

وفي منتصفه (٧) ، حضر أحــمد أغا لاظ الذي كان أمــيرا يقنا وقــوص ، وياقى

<sup>(</sup>۱) صفر ۱۲۲۷ هـ/ ۱۵ فيراير - ۱۶ مارس ۱۸۱۲ م . (۲) ۷ صفر ۱۲۲۷ هـ/ ۲۱ فيراير ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>٣) ٧ صفر ١٢٢٧ هـ / ٢١ فيراير ١٨١٢ م . ﴿ ٤) ١٠ صفر ١٢٢٧ هـ / ٢٤ فيراير ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٥) ربيع الأول ١٢٢٧ هـ / ١٥ مارس - ١٣ أبريل ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٦) ١ ربيع الأول ١٣٢٧ هـ / ١٥ مأرس ١٨١٢ م . ﴿ (٧) ١٥ ربيع الأول ١٣٢٧ هـ / مارس ١٨١٢ م .

الكشاف ، بعد أن راكوا جميع البلاد القبلة والأراضى ، وفرضوا عليها الأموال على كل فدان سبعة ريالات وهو شيء كشير جدا ، وأحسوا جميع الروق الاحباسية المرصدة على المساجد والبر والصدقة بالصعيد ومضر ، فبلغت سدماتة آلف فدان ، وأشاعوا بانهم يطلقون للمرصد على المساجد خاصة نصف الفروض ، وهو ثلاثة ريال ونصف ، فضيجت أصحاب الروق ، وحضر الكثير منهم يستغيثون بالمشايخ ، فركبوا إلى الباشا ، وتكلموا معه في شان ذلك ، وقالوا لمه : « هذا يترتب عليه خراب المساجد ٤ ، فقال : « وأين المساجد العامرة الذي لم يسرض بذلك يرفع يده ، وأنا أحمر المساجد المتخربة ، وأرتب لها ما يكفيها ٤ ، ولم يفد كلامهم فائدة ، فنزلوا إلى يوتهم .

وفي أواخره (۱) ، انتقل السيد عمر مكرم النـقيب من دمياط إلى طندتا ، وسكن بها .

وسبب ذلك ، أنه لما طالب إقامته بدمياط وهو يتنظر الفرج ، وقد أبطأ عليه ، وهو يتنظر الفرج ، وقد أبطأ عليه ، وهو يتنقل من المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر على شاطئ البحر ، وتشاغل بعمارة خان أنشئاه هناك ، والحرس ملازمون له ، فلم يزل حتى ورد عليه صديق أفندى قاضى العسكر ، فكلمه بأن يتشفع له عند الباشا في انتقاله إلى طندتا فقعل ، وأجاب الباشا إلى ذلك .

# واستمل شمر ربيع الآخر سنة ١٣٢٧ 🕆

فى رابعه (\*\*) ، وصل الحجاج المغاربة ، ووصل أيضاً مولاى إبراهيم ابن السلطان سليمان سلطان الغرب ، وسبب تأخرهم إلى هذا الوقت ، أنهم أندوا من طريق الشام ، وهلمك الكثير من فقرائهم المشاة ، واخبروا أنهم قضوا مناسكهم وحجوا وزاروا المدينة ، وأكرمهم الوهابية إكراما زائما ، وذهبوا ورجموا من غير طريق العسكر .

وفى عاشره (<sup>()</sup> ، حضر تامر كاشف ، ومحو بـيك ، وعبدالله أغا ، وهم الذين كانوا حضروا إلى المويلح بعد الهزيمة ، فأقاموا به مدة ، ثم ذهبوا إلى يتبع البحر عند طوسون بـاشـا ، ثم حضــروا فى هذه الايام باســــدعاء الباشـــا ، وكان محو بـيـك فى

<sup>(1)</sup> آخر ربیع الأول ۱۲۲۷ هـ/ ۱۳ أبريل ۱۸۱۲ م -

<sup>(</sup>۲) رسیم افتاتی ۱۲۲۷ هـ / ۱۶ أبريل - ۱۲ مايو ۱۸۱۲ م . (۳) كه رسيم افتاتی ۱۲۲۷ هـ / ۱۷ أبريل ۱۸۱۲ م . (۱) ۱۰ رنيج افتاتی ۱۲۲۷ هـ / ۲۲ أبريل ۱۸۱۲ م .

مركب من مراكب الباشا الكبار التي انشاها ، فانكسر على شعب وهلك من عسكره أشخاص ، ونجا هو بمن بمقى معه ، وأخبروا عنه أنه كان أول من تمقدم في البحر ، هو وحسين بيك ، فقتل من عسكرهما الكثير من دون البقية الذين استعجلوا الفرار .

وفيه (١) ، خرجت أوراق الفرضة على نسق العام الأول عن أربع سنوات ، مال وفائظ ومضاف ويراني ورزق وأوسية ، واستغر طلبها في دفعة واحدة ، ويؤخذ من أصل حسابها الغلال من الأجران بحساب ثمانية ريال كل أردب ، ويجمع غلال كل إقليم في نواحي عينوها لتساق إلى الإسكندرية ، وتباع على الإفرنج ، فيشحت الغلال وغلا سعوها ، مع كون الفلاح لايقدر علي رفع غلته المتحصلة له من زراعة أرضه ، التي غرم عليها المغارم بطول السنة ، بل تؤخذ منه قهرا مع الإجحاف في الثمن والكيل ، بحيث يكال الأردب أردبا ونصفا ، شم يلزمونه بأجرة حملها للمحل المحد لذلك ، ويلزم أيضاً بأجرة الكيال وعوائد المباشرين لذلك من الأعوان ، وخدمة الكشوفية ، وأجرة المعادى ، وبعض البلاد يبطلق له الإذن بدفع المطلوب بالثمن ، والمعض النصف غلال والنصف الآخر دراهم ، حسب رسم المعلم غالى وأوامره واذنه ، فإنه هو المرخص في الأمر والنهي ، فيسيع المأفون له غلته بأقصى قيمة بحرآى من المحلم غالى ، وتركوا بيادرهم وتعطلوا عن الدراس

وفى ليلة الإثنين خامس عشره (<sup>۱)</sup> ، ذهب الباشا إلى قصــر شبرا ، وسافر تلك الليلــة إلى ثغر الإسكندريــة ، ورجع ابنه إبراهيم بيــك إلى الجهة القبلــية ، وكذلك أحمد أغا لاظ لتحرير وقبض الأموال .

وفيه (٢٢) ، ورد الخبر بأن العسكر بقبلى ذهبوا خلف الامراء القبليين القارين إلى خلف أبريم ، وضيقوا عليهم السطرق ، وماتت خيولسهم وجمالهم ، وتفرق عنهم خدمهم ، واضمحل حالهم ، وحضر عدة من مماليكهم ، وأجنادهم إلى ناحية أسوان بأمان من الاتراك ، فقبضوا عليهم وقتلوهم عن آخرهم ، وفعلوا قبل ذلك بغيرهم كذلك .

وفى أواخره (1) ، سافر عدة من عسكر المغاربة إلى الينبع ، ووصل جـملة كبيرة من عسكر الأروام إلى الإسكندرية ، فصرف عليهم الباشــا علائف ، وحضروا إلى مصر وانتظموا فى سلك من بها ، ويعين منهم للسفر من يعين .

<sup>(</sup>۱) ۱۰ ربیج الخالی ۱۲۲۷ هـ / ۲۳ ایریل ۱۸۱۲ م . (۲) ۱۰ ربیج الخالی ۱۲۷۷ هـ / ۱۸ ایریل ۱۸۱۲ م . (۳) ۱۰ ربیج الخالی ۱۲۲۷ هـ / ۲۸ ایریل ۱۸۱۲ م . (3) آخر ربیج الخالی ۱۲۲۷ هـ / ۱۲ مآیو ۱۸۱۲ م .

وفيه (١) ، وقعت حادثة بـخط الجامع الأزهر ، وهو أنه من مدة سابـقة من قبل العمام الماضي ، كان يقع بالخطة ونواحيسها من الدور والحوانيت سرقات وضياع أمتعة ، وتكور ذلك حتى ضبح الناس وكثر لغط بهم وضياع تخمينهم ، فمن قائل : ﴿ إِنَّهُ مسترعيات يدخلسون مسن نواحسى السور ، ويتفرقون في الخطة ، ويفعلون ما يفعلمون ، ، ومنهم من يقول : ﴿ إِن ذَلَكَ فَعَلَّ طَائِفَةً مِنْ الْعَسْكُرِ اللَّذِينَ يَسْقَالُ لَهُم الحيطة في بلادهم إلى غير ذلك ، ثم في تاريخه سرق من بسيت امرأة رومسية صندوق ومناع ، فاتهمت أشخاصا من العميان المجاورين بـزاويتهم تجـاء مدرسة الجوهرية الملاصقة لسلاّزهر ، فقبض عليهم الآغا وقررهم فأنـكروا ، وقالوا : ٩ لسنا سارقين ، وإنما سمعنا فلانا سمُّوه ، ، وهو محمد بن أبي القاسم الدرقاوي المغربي ، المنفصل عسن مشيخة رواق المغاربة ، ومنعه إخوتُه وآخرون ~ ونعرفه بنصوته - وهم يتذاكرون في ذلك ، ونحن نسمعهم ، فلما تحققوا ذلك وشاع بين الناس والأشياخ ، ذهب بعضمهم إلى أبي القاسم وخاطبوه وكلموه سرا وخوَّفوه من العاقبة ، وكان المذكور جعل نفسه مسريضا ومنقطعا في داره ، فغالطهم ، فقسالوا له : ﴿ نَحَنَ قَصَدُنَا بخطابك التستر على أهل الخرقة المتسبين إلى الأزهر في العمل بالشريعة ، وأخذ العلم ، أو ما عملت ما قد جرى في العام السابق من حادثة الزغل وغير ذلك ؟ ، فلم يزالـوا به حتى وعدهم أنه يـتكلم مع أولاده ، ويفحـصون على ذلك بنبـاهتهم ونجابتهم .

وفى البوم الثالث ، وقبل الثانى ، أرسل أبو القاسم المذكور فأحضر السيد أحمد الذي يقال له جندى المطبخ وابن أخيه ، وهما السلمان يتعاطيان الحسبة والاحكام بخط الازهر ، ويتكلسمان على الباعة والخضرية والجوزارين الكائنين بالحطة ، فسلما حضرا عنده عاهدهما وحلفهما بأن يسترا صليه وعلى أولاده ولايفضحاهم ، ويبعدا عنهم هله القضية ، وأخيرهما بأن ولده لم يزل يشفحص بفطائته حتى عرف السارق ووجد بعض الامتعة ، ثم فتسع خزانة بمجلسه واشرج منها أمتعة ، فسالوه عن الصندوق ، نقل : ق هو باق عند من هو عنده ، ولايمكن إحضاره فى النهار ، فإذا كان آخر الليل انتظروا ولدى محمدا هذا عند جامع الفاكهاني بالمعقادين الرومى (٢٠) ، وهو ياتيكم بالصندوق مع سارقه ، فاقبضوا حليه ، واتركوا أولادى ولاتذكروهم ولاتتعرضوا لهم ، فقالوا له : « كذلك » ، وحضر الجندى وابن أخيه في الوقت

<sup>(</sup>١) أخر ربيع الثاني ١٢٢٧ هـ/ ١٢ مايو ١٨١٢ مُ .

<sup>(</sup>۲) جامع الفاكسهاني : من الجوامع الفاطسية ، وكان يعرف بهياسع الظافر ، ويقع في وسط السوق الذي كان يعرف تدنيا يسوق السراجين ، وعُرف بعد ذلك بسرق الشوائين ، اعمر هذا الجامع الحلفية الظافر بالله . سبارك ، على : المرجع السابق ، جـ ٦ : ص ١٠٠ / ١٥٠ .

الذي وعدهم به ، وصحبتهما أشخاص من أتباع الشرطة ، ووقفوا في انتظاره عند جامع الفاكهاني ، فـحضر إليهم وصحبته شخص صرماتي ، فـقالا لهم : ٥ مكانكم حتى ناتيكم 1 ، ثم طــلعا إلى ربع بعطفة الماطيين ورجعا في الحــال بالصندوق حامله الصرماتي على رأسه ، فقبضوا على ذلك الصرماتي وأخذوه بالصندوق إلى بيت الأغا فعـاقبوه بالضـرب وهو ، يقول : • أنا لــست وحدى ، وشركائس : ابن أبي القاسم وأخواه ، وآخر يسمى شلاطة ، وابن عبد الرحيم الجميع خمسة أشخاص ، ، فذهب الاغسا وأخبر كتخسدا بيك ، فأمره بطلب أولاد أبي القاسم ، فسأرسل إليه ورقة بطلبهم ، فأجابه بأن أولاده حاضرون عنــده بالأزهر من طلبة العــلم ، وليسوا بسارقين فبالاختصار أخذهم الأغا ، وأحضم ذلك الصرماتي معهم لأجل المحافقة ، فلم يزل يـذكر لإبن أبي القاسم ما كـانــوا عليه فـي سرحانهــم القــديمة والجديدة ، ويقول له : ﴿ أَمَا كُنَّا كِذَا وَكَذَا ، وَفَعَلْنَا مَا هَـُو كَذَا فِي لَيْلَةٌ كَذَا ، واقتــــمنا ما هو كذا وكذا ، ويقيم عليه أدلة وقرائن وأمسارات ، ، ويقول له : ﴿ أنت رئيسنا وكبيرنا في ذلك كله ، ولانمشمي إلى ناحية ولا سرحة إلا بإشارتك ، فعمند ذلك لم يسع ابن أبي الـقاسم الإنكــار ، أقر واعترف هــو وإخوته وحبــسوا سوية ، وأمــا شلاطة ورفيقه ، فإنهما تغيبا وهربا واختفيا ، وشاعت القضية في المدينة ، وكثر القال والقيل في أهل الأزهر ونواحيه ، وتسذكروا قضية الدراهم الزغل التي ظهـرت قبل تاريخه ، وتذكروا أقوالا أخر ، واجتمع كثير من الذين سرق لهم ، فمنهم : رجل يبيع السمن أخذ من مخزنه عمدة مواعين سمن وصينية المفطاطري التي يعمل عليها الكنافة ، وأمتعــة وفرش ، وجدوا في ثلاثــة أماكن ، وخاتم ياقوت ، ذكسروا أنه بيع بجــملة دنانير ، وعقد لؤلؤ وغير ذلك ، واستصروا أياما والناس يذهبون إلى الأغا ويذكرون ما سرق لهم ، ويسألمون فيقرون بأشياء دون أشياء ، ويذكرون ضيماع أشياء تصرفوا فيها وباعوها وأكلوا بثمنها ، ثم اتفق الحال على المرافعة في المحكمة الكبيرة ، فذهبوا بالجميع واجتمع العالم الكثير من المناس، وأصحاب السرقات، وغيرهم نساء ورجالًا ، وادعوا على هـؤلاء الأشـخاص المقبوض عليهم ، فأحضروا بعض ما ادعوا به علميهم ، وقالوا : ﴿ أَخَلَمُمُ ا ، ولم يقولوا : ﴿ سَـرَقَنَا ﴾ ، وبرأ محمــد بن أبى ـــ القاسم أخويه وقال : ﴿ إِنهِما لَمْ يَكُونَا مَعْنَا فَي شَيَّءَ مَنْ هَذَا ﴾ ، وحصل الاختلاف في ثبوت القطع بلفظ أخذنا، وقد حضرت دعوى أخرى مثل هذه على رجل صباغ ، ثم إنَّ القاضي كتب إعملاما للكتخدا بيك بصورة الواقع ، وفوض الأمر إليه ، فأمر بهم إلى بولاق ، وأنزلوهم عند القبطان، وصحبتهم أبوهم أبو القاسم فأقاموا أياما ، ثم إن كتخدا بيك أصر بقطع أيدى الثلاثة وهم : محمد بــن أبي القاسم الدرقاوي ، ورفيقه الصرماتي ، والصباغ ، الذي ثبتت عليه السرقة في الحادثة الاخرى ، فقطعوا أيدى الثلاثة في بيت السقبطان ، ثم انزلوهم في مركب وصحبتهم أبوهم أبو القاسم وولداه الآخران اللمذان لم تقطع أبديهما ، وسفروهم إلى الإسكندرية ، وذلك في منتصف شهر جمادى الأولى من السنة (١) .

# واستهل شهر جمادى الثانية بيوم الخميس سنة ١٢٢٧ 🗠

فيه (٢٠) ، حضر السلائة أشخاص المقطوعين الايدى ، وذلك أنهم لما وصلوا إلى الإسكندرية ، وكان الباشا هناك تشفع فيهم المستشعون عنده ، قاتلين إنه جرى عليهم الحلد بالقطع ، فلا حاجة إلى نفيهم وتغريهم ، فأمر بنفى أبى القاسم وولديه الصغار إلى أبى قير ، ورجع ولده الآخر مع رفيةه الصرماتي والصباغ إلى مصر ، فحضروا إلى دورهم ، وأما ابن أبى القاسم فذهب إلى داره وسلم على واللته ، وتنل إلى السوق يطوف على أصحابه ويسلم عليهم وهو يتألم نما حصل في نفسه ، ولا يظهر ذلك لشدة وقاحته ، وجمودة صدف وغلاظة وجهه ، بل يظهر التجلد وعدم المبالاة بما وقع له من النكال وكسوف البال ، ومر في السوق والاطفال حوله ولايتفت إلىهم ، حتى قبل إنه ذهب إلى مسجد خرب بالباطلية ، ودعا إليه غلاما يهراه بناحية الدرب الأحمر ، فجلس معه حصة من النهار ، ثم فارقه وذهب إلى داره ، واشتد به الألم لان الذي باشر قطع يده لم يصحين القطع ، فمات في اليوم النائل (١٠)

وفي هذا الشهر (٥) ، وما قبله وردت عساكر كثيرة من الأتراك ، وغيسُوا للسفر وخرجوا إلى مخيم العرضى خارج بابى النصر والفتوح ، فكانوا يسخرجون مساء ، ويدخلون فى الصباح ، ويقع منهم ما يقع من أخذ الدواب وخطف بعنض النساء والاولاد كعادتهم .

وفي ليلة الحميس ثاني عشرينه (1) ، حضر الباشا من الإسكندرية ليلا ، وصحبته حسن باشا إلى القصر بشبرا ، وطلع في صبحها إلى القلعة ، وضربوا لقدومه مدافع

<sup>(</sup>۱) ۱۵ جمادی الأولی ۱۲۲۷ هـ/ ۲۷ مایو ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>۲) جمادی الثانیة ۱۲۲۷ هـ/ ۱۲ یونیه ۱۰۰۰ یولیه ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>٣) ١ جمادي الثانية ١٢٢٧ هـ / ١٢ يونيه ١٨١٢ م . ﴿٤) ٣ جمادي الثانية ١٢٢٧ هـ / ١٤ يونيه ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٥) جمادي الثانية ١٢٢٧ هـ / ١٢ يونيه ١٠٠٠ يوليه ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٦) ۲۲ جمادی الثانیة ۱۲۲۷ هـ / ۳ يوليه ۱۸۱۲ م .

من الأبراج ، فكان مدة غيبته في هذه المدة شهرين وسبعة أيام ، واجتهد فيها في عمارة سور المدينة وأبراجها ، وحصنها تحصينا عظيما ، وجعل بها جبخانات وبارودا ومدافع وآلات حرب ، ولم تؤل العمارة مستمرة بعد خروجه منها على الرسم الذي رسمه لهم ، وأخذ جميع ما ورد عليه من مراكب التجار من البضائع على ذمته ، ثم باعه للمستبين بما أحسب من الثمن ، وورد من ناخية بلاد الإفرنج كثير من البن الإغراجي ، وحبه أخضر ، وجرمه أكبر من حب البن اليمني الذي يأتي إلى مصر في مراكب الحجاد ، أخذه في جملة ما أخذ في معاوضة الغلال ، ورماه على باعة البن بحصر بثلاثة وعشرين فرانسة القسطار ، والتجار يبيعونه بالزيادة ويخلطونه مع البن البغي، وفي ابتداء وروده كان يباع رخيصا لأنه دون البن اليمني في الطعم واللذة في شربه وتعاطيه ، وبينهما فرق ظاهر يدركه صاحب الكيف البئة .

وفيه (۱) وصل مرسوم صحبة قابجي من الديار الرومية ، مضمونه : (وكالة دار السعادة باسم كتخله بيك ، وعزل عثمان ألها الوكيل تابع سعيله ألها ؟ ، فعمل الباشا ديوانا يدوم الاحد (۱) ، وقرئ المرسوم ، وخلع على كتخدا بيك خلعة الدوكالة ، وترى باستمراره في الكتخدائية على عادته ، وركب في موكب إلى داره ، فلما استقر في ذلك أرسل في ثاني يوم (۱) ، فأحضر الكتبة من بيت عشمان ألها وأمرهم بعمل حماسه من ابتداء سنة ١٢٢١ لم خاية تأريخه ، فشرعوا في ذلك ، وأصبح عثمان ألها الذكور مسلوب النعمة بالنسبة لما كان فيه ، ويطالب بما دخل في طرفه ، وانتزعت منه بلاد الوكالة وتعلقات الحرمين وأوقاقهما وغير ذلك .

وفي يوم الحميس غايته (<sup>1)</sup> ، وصل صالح قوج ، ومحو بسيك ، وسليمان أغا ، وخليل أغما من ناحبة اليسنبع على طويسق القصير ، من الجمهة القبليسة ، وذهبوا إلى دورهم .

### واستهل شهر زجب بيوم الجمعة سنة ١٢٢٧ 🐡

فى ثالثه (۱) ، طلع الجماعة السواصلون إلى القلعة وسلموا علمى الباشا وخاطره منحرف منهم ومتكدر عليهم ، لأنه طلبهـم للحضور مجردين بدون عساكرهم ليتشاور معهم ، فحضسروا بجملة عساكرهم ، وقد كمان ثبت عنده أنهم هم الذين كمانوا سببا

<sup>(</sup>١) ٢٢ جمادي الثانية ١٢٢٧ هـ / ٣ يوليه ١٨١٢ م . (٢) ٢٥ جمادي الثانية ١٣٢٧ هـ / ٦ يوليه ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>۳) ۲۲ جماری اثنائی ۱۲۲۷ هـ/ ۷ برای ۱۸۱۲ م. (۶) فایة جماری اثنائی ۱۳۲۷ هـ/ ۱۰ برایه ۱۸۱۲ م . (۵) زجب ۱۲۲۷ هـ/ ۱۱ برایه – ۹ افسطس ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>٦) ٣ رجب ١٢٢٧ هـ/ ١٢ يوليه ١٨١٢ م :

للهزيمية لمخالفتهم على ابنته ، واضطراب رأيهم وتقصيرهم في نفقات السعساكر ، وما حصل ومبادرتهم للهرب والهزيمة عند اللقاء ، ونزولهم بخاصتهم إلى المراكب ، وما حصل بينهم وبين ابنه طوسون باشا من المكالمات ، فلم يزالوا مقيمين في بيوتهم ببولاق ومصر ، والأمر بينهم وبين الباشا على السكوت نحو العشرين يوما ، وأمرهم في الانجاج واضطراب وعساكرهم مجتمعة حولهم ، ثم إنَّ الباشا أمر بقطع خرجهم وعلائفهم ، فعند ذلك تحققوا منه المقاطعة .

وفى رابع عشرينه (١) ، أرسل إليهم علائفهم المنكسرة وقدرها ألف وشماكانة كبس ، جميسعها ريالات فرانسة ، وأمر بحمسلها على الجمال ، ووجه إليهم بالسفر فشرعوا فى بيع بلادهم وتعلقاتهم ، وضاق ذرعهم وتكدر طبعهم إلى الغاية ، وصر عليهم مفارقة أرض مصر ، وما صاروا فيه من التنعم والرفاهية والسيادة والإمارة ، والتصرف فى الأحكام والمساكن العظيمة ، والزوجات والسرارى والحدم والحميد والجوارى ، فإن الأقل منهم له البيتان والشلائة من بيوت الأمراء ، ونسائهم اللاتى قتلت الواجهن على أيديهم ، وظنوا أنَّ البلاد صفت لهم حتى أنَّ السماء المترفهات ذوات البيرت والإيرادات والالتزامات ، صرد يعرضن أنفسهن عليهم لبحتمين فيهم ، بعد أن كن يَعقَنُهُم ويأنفن من ذكرهم فضلا عن قربهم .

وفيه (۱۲) ، ورد أغا قابعبى من دار السلطنة ، وعلى يده مرسوم يسالبشارة بمولود ولد للسلطان ، فعملوا ديوانا يوم الاحد رابع عشرينه (۱۲) ، وطلع الأغا الممذكور فى موكسب إلى القلعسة ، وقدرئ ذلك المرسوم وصحبته الامراء ، وضربوا.شمسنكا ، ومدافع ، واستمروا على ذلك ثلاثة أيام فى وقت كل أذان كايام الاعياد .

وفي يوم الثلاثاء (3) ، مات احمد بسيك ، وهو من عظماء الارنـود وأركانهم ، وكان عندما بلغه قطع خرج المذكوريـن أرسل إلى الباشا ، يقول له : ٩ اقطع خرجى واعطني علـوفة عساكرى ، وأسافر مع إخوانـي ٤ ، فمنعه الباشا وأظـهر الرافة به ، فتغير طبعه ، وزاد قهره وتمرض جسمه ، فارسل إليه الباشا حكيمه فسقاه شربة وافتصده ، فمات من لبلته ، فخرجوا بجـنازته من بولاق ودفنوه بالقرافة الصغرى ، وعرج أمامه صالح أغا ، وسليمان أغا ، وطاهر أغا ، وهم راكبون أمامه ، وطوائف الأرنود عدد كبير مشاة حوله .

<sup>(</sup>۱) ۲۶ رجب ۲۲۷ هـ / ۲۲ افسطس ۱۸۱۲ م . (۲) ۲۲ رجب ۱۲۲۷ هـ / ۲ انجـطس ۱۸۱۲ م . (۳) ۲۶ رجب ۱۲۲۷ هـ / ۲۲ افسطس ۱۸۱۲ م . (3) ۲۲ رجب ۱۲۲۷ هـ / ۵ افسطس ۱۸۱۲ م .

## واستهل شهر شعبان بيوم الالحد سنة ١٢٢٧ 🗥

في رابعه يدوم الأربعاء (11) ، الموافق لسابع مسرى القبطى ، أوفى النيسل المبارك أفرعه ، ونزل المباشا في صبيح يوم الخميس (11) ، في جمم غفيس وعدة واقدة من العساكر وكسر السند بحضرته وحضرة المقاضى ، وجرى المناء في الخليسج ، ومنع المراكب من دخولهم الخليج .

وفي منتصفه <sup>(1)</sup> ، سافر سليمان أغا ومحو بيسك بعد أن قضوا أشغالهم ، وياعوا تعلقاتهم وقبضوا علائفهم .

وفى يوم الخميس تاسع عشره (\*) ، سافر صالبح أغا قوج وصحبته نحـو الماتتين عن اختارهم من عســـاكره الأرنودية ، وتفرق عنه الباقون ، وانضـــموا إلى حسن باشا وأخيه عابدين بيك وغيرهما

وفى يوم الجمعة (١٠) ، بررت خيام البائسا إلى خارج باب السنصر ، وحزم عسلى الخسروج والسفر بندما سسافر الجماعة الخسروج والسفر بنفسه إلى الحسجاز ، وقد اطمأن خاطره عسندما سسافر الجماعة المذكورون ، لأنه لما قطع خرجهم وروانهم وأمرهم بالسفر ، جمعوا عساكرهم إليهم وخيولهم ، وأخذوا السدور والبيوت يبولاق وسكنوها ، وصارت لسهم صورة هائلة ، وكثرت القائسة ، وتخوف البائما منهم وتحذر ، ونسبه على خاصته وسفاشيسته وغيرهم بالملازمة ولمليت بالقلعة وغير ذلك .

وفى يوم السبت حمادى عشرينه (۱۷) ، اجتمعت العساكر والمجر الموكب من باكر النهمار ، فكان أرابهم طوائف الدلاة ، ثم العساكس وأكابرهم ، وحسن بماشا وأخوه عابدين بيك ، وهو ماش على أقدامه فى طوائف أمام الباشا ، ثم الباشا وكتخدا بيك وأغواتهم الصقلية وطوائفهم ، وخملفهم الطبلخانات ، وعند ركوبه به من المقلعة ضربوا عدة صدافع ، فكان مدة مرورهم نسحو خمس ساعات ، وجسروا أهام الموكب ثمانية عشر مدفعا وثلاث قنار .

<sup>(</sup>۱) شعبان ۱۲۲۷ هـُ / ۱۰ اخسطس ۵۰ سبتبیر ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>٢) ٤ شعبان ١٢٢٧ هـ/ ١٣ أغسطس ١٨١٢ م . (٣) ٥ شعبان ١٢٢٧ هـ / ٢٤ أغسطس ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٤) ١٥ شعبان ١٢٢٧ هـ/ ٢٤ أضطس ١٨١٢ م . ﴿ (٥) ١٩ شعبان ١٢٢٧ هـ/ ٢٨ أغسطس ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٦) ۲۰ شعبان ۱۲۲۷ هـ/ ۲۹ افسطس ۱۸۱۲ م . (۷) ۲۱ شعبان ۱۲۲۷ هـ/ ۳۰ افسطس ۱۸۱۲ م .

## واستهل شهر زمضان بيوم الاثنين سنة ١٣٢٧ ‹‹›

فى وابع عشرينه (11) وردت هجانة مبشرون باستيلاء الاتواك بعلى عقبة الصفراء والجديدة من غير حرب ، بل بالمخادعة والمصالحة مع العرب ، وتدبير شويف مكة ، ولم يجدوا بها أحدا من الوهابين ، فعندما وصلت هذه البشارة ، ضربوا مدافع كثيرة تلك الليلة من القلمة ، وظهر فيهم الفرح والسرور

وفي تلك الليلة (٣) ، حضر أحمد أغا لاظ حاكم قنا ونواحيها ، وكان من خبره أنه لما وصلت إليه الجماعة الذين سافروا في الشهر الماضي ، وهم : صالح أغا ، وسليمان أغا ، ومحمو بيك ، ومن معهم ، واجتمعوا على المذكور ، بثوا شكواهم وأسرُّوا نجواهم ، وأضمروا في نفوسهم أنسهم إذا وصلوا إلى مصر ، ووجدوا الباشا منحرفا مسنهم أو أمرهم بالخروج والعود إلى الحجاز ، امتنعوا علسيه وخالفوه ؛ وإن قطع خرجهم وأعطماهم علائفهم بارزوه ونابذوه وحاربوه ، واتفسق أحمد أغا المذكور معهم على ذلك ، وأنه متى حصل هذا المذكور وأرسلوا إليه فيأتيهم على الفور بعسكره وجنده ، وينضم إليه الكثير من المقيمين بمصر من طوائف الأرنؤد ، كعابدين بيك ، وحسن باشا ، وغيرهم بعماكرهم لاتحاد الجنسية ، قبلما حصل وصول المذكورين ، وقبطع الباشا رانبهم وخرجهم وأعطاهم علائفهم المنكسرة ، وأمرهم بالسفر ، أرسلوا لأحمد أغا لاظ المذكور بالحضور بحكم اتفاقهم معه ، فتنقاص واحب أن يبدى لنفسه عذرا في شقاقه مع الباشا ، فأرسل إليه مكتوبا يقول له فيه : و إن كنت قطعت خرج إخواني ، وعزمت على مسفرهم من مصر ، وإخراجهم منها فاقطع أيضًا خرجي ودعني أسافر معهم ؛ ، فــأخفي الباشا تلك المكاتبة ، وأخر عود الرسول ، ويقال له الخجما لعلمه بما أضمروه فيما بيسهم حتى أعمطي للممذكورين علائفهــم على الكامل ، ودفــع لصالح أغا كل ما طــلبه وادعاه ، حتى أنــه كان أنشأ مسجدًا بساحل بولاق بجوار داره وبني له سنارة ظريفة ، واشترى له عقارا ، وأمكنة وقفها على مصالح ذلك المسجد وشعائره ، فدفع له الباشا جميع ما صرفه عليه وثمن العقار وغيــره ، ولم يترك لهم مطالبة يحتجون بها فــى التأخير ، وأعطى الكــثير من رواتبهم لحسن باشا وهايدين بيك أخيه فمالوا عنهم ، وفارقهم الكثير من عسكرهم ، وانضموا إلى أجناسهم المقيمين عند حسن باشا وأخيه ، فرنبوا لهم العلائف معهم ، وأكثرهم مستوطنون ومتزوَّجون بل ومتناسلون ، ويصعب عليهم مفارقة الوطن ، وما

<sup>(</sup>۱) ومغان ۱۲۲۷ هـ/ ۸ سیتمبر – ۷ آکتوبر ۱۸۱۲ م . (۲) ۲۶ ومضان ۱۲۲۷ هـ/ ۱ آکتوبر ۱۸۱۲ م . (۲۲ کا رهضان ۱۲۲۷ هـ/ ۱ آکتوبر ۱۸۱۲ م .

صاروا فيه من التنصم ، ولايهون بمطلق الحيوان استبدال النعيم بـالجحيم ، ويعلمون عاقبة ما هم صبائرون إليه ، لأنه فيما بلغمنا أن من سافر منهم إلى بلاده قسبض عليه حاكمتها ، وأخذ منه منا معه من المال النذي جمعه من منصر وما معه من المتاع ، وأودعه السجن ، ويفرض عليه قدرا فلا يطلقه حتى يقوم بدفعه على ظن أن يكون أودع شيئًا عند غيره ، فيشترى نفسه به أو يشتريه أقاربه ، أو يرسل إلى مصر مراسلة لعشيرته وأقاربه فـتأخذهم عليه الغيرة ، فيرسلون له مــا فُرض عليه ويفتدونه ، وإلا فيموت بالسجن أو يـطلق مجردا ، ويرجع إلى حالته التي كان علـيها في السابق من الخدم الممنهنة والاحتطاب من الجبل والستكسب بالمصنائع الدنسينة ، ببيم الاسقاط والكسروش ، والمؤاجرة في حسمل الامتسعة ونحو ذلسك ، فلذلسك يختارون الإقسامة ويتركون مخاديمهم ، خصوصا والحسة من طباعهم ، هذا والباشا يستحث صالح أغا . ورفقاءه في الرحميل ، حيث لم يبق له عذر فسي التأخير ، فعندما نـزلوا في المراكب وانحدروا في السنيل ، أحمضر الباشا الخبجا المذكبور ، وهو عبارة عن الأفندي المخصوص بكتابة سره وإيراده ومصرفه ، وأعطاه جـواب الرسالة ، مضمونها تطمينه وتأمينه ، ويذكر له أنه صعب عليه وتأثر مــن طلبه المقاطعة وطلبه المفارقة ، وعدَّد له أسباب انحرافه عن صالح أغا ورفقائه ، ومــا استوجبوا به ما حصل لهم من الإخراج والإبعاد ، وأما هــو فلم يحصل مـنه ما يوجب ذلك ، وأنــه باق على ما يعــهـد. من المودة والمحبة ، فإن كان ولابد من قصده وسفره فهو لايمنعه من ذلك ، فيأتي بجميُّم أتباعه ويتوجه بالسلامة أينما شاء ، وإلا بأن صرف عن نفسه هذا الهاجس ، فليحضر في القنجة في قلة ، ويترك وطاقه وأتباعه، ليواجهه ويتحدث معه في مشورته وانتظام أموره التي لايتحمــلها هذا الكتاب ، ويعود إلى محل ولايته وحــكمه مكرما ، فراج علميه ذلك الستمسوية وركن إلى زخرف القسول ، وظن أنَّ البياشا لايسصله بمكروه ولايواجهه بقسبيح من القول فضلا عن الفسعل ، لأنه كان عظيما فيسهم ومن الرؤساء المعدودين ، صاحب همة وشهامـة وإقدام ، جسورا في الحروب والخـطوب ، وهو الذي مهد السبلاد القبلية وأخملاها من الأجناد المصريمة ، فلما خلت الديمار منهم ، واستقر هو بقنـا وقوص ، وهو مطلق التصوف ، وصالح أغا قــوج بالأسيوطية ، ثم إنَّ الباشا وجه صالح أغا إلى الحجاز ، وقلد ابنــه إبراهيم باشا ولاية الصعيد ، فكان يناقض عليه أحمد أغا المذكور في أفعاله ، ويمانعه التعمدي على أطيان الناس وأرزاق الأوقاف والمساجد ، ويحل عـقد إبراماته ، فيرسل إلى أبيه بالاخبــار فيحقد ذلك في نفسه ويظهـر خلافه ويتغافل ، وأحمد أغا المبذكور على جليته وخلوص نسبته ، فلما وصلته الرسالة اعتقد صدقه وبادر بالحضور في قلة من أتباعه حسب إشارته ، وطلع

إلى القلعة ليلة السبت ، وهي ليـلة السابع والعشرين من شهر رمضان (١٠) ، فعبر عند الباشا وسلم عليه ، فحادثه وعاتبه ونقـم عليه أشياء ، وهو يجاوبه ويرادده حتى ظهر عليه الغيظ ، فقام كتخدا بيك وإبراهيم أغا ، فأخذُاه وخرجا من عند الباشا ، ودخلا إلى مجلس إسراهيم أغا ، وجلسوا يتحدثون ، وصار الكتخدا وإبراهيم أغما يلطفان معه القول ، وأشارا عليــه بأن يستمر معهما إلى وقت السحــور وسكون حدة الباشا ، فيدخلون إليه ويتسحرون معه فأجابهم إلى رأيهم ، وأمر من كان بصحبته من العسكر وهمم نمحو الخمسين بالنزول إلى محلهم ، فمامتنع كمبيرهم ، وقمال : • لاتذهب ونتركك وحيدًا ٢ ، فقمال الكتخدا : ﴿ وَمَا اللَّذِي يَصِيبُهُ وَهُو هَمْمُمْرِي وَمَنْ يُلَّذِي مَنْ وإن أصيب بشيء كسنت أنا قبله ؟ ، فعسند ذلك نسزلوا وفارقوه ، ويسقى عنسده من لايستغنى عنه فسي الخدمة ، فعند ذلك أتاء من يستدعيه إلى السباشا ، فلما كان خارج المجلس قبـضوا عليه وأخذوا سيف وسلاحه ، ونزلوا به إلى تحت سلم الركزب ، وأشعل المضوى المشعل ، وأداروا كستافه ورموا رقبته ، ورفعوه في الحال وغسلوه وكفينوه ، وذلك في سيادس ساعة من السليل ، وأصبح الخبر شائعًا في المدينة ، وأحضر البائسا الحجبا وطولب بـالتعـريف عن أسواله وودائـعه ، وعين فــى الحال باشجاويش لسيذهب إلى قنا ، ويختم على داره ويضبط ماله مسن الغلال والأموال ، وطلبت الودائع ممن هــى عنده التي استدلوا عليها بالأوراق ، فــُـظهر له ودائع في عدة أماكن وصناديق مال وغير ذلك ، ولم يتعرض لمنزله ولا لحريمه .

## واستمل شهر شوال بيوم الاربعاء سنة ١٢٢٧ 🕆

فى رابعه يسوم السبت (٢٠) ، قدم قابسجى من إسلامبول وعلى يسده مقرر للسباشا بولاية مسصر على السنة الجديدة ، وصعه فروة لخصوص السباشا ، فلما وصل إلى بولاق ، فنزل كتخدا بيسك لملاقاته ، فركب فى موكب جليل وخلفه النوبة التركية ، وشق من وسط المبلد ، وصعد إلى القلمة ، وحضر الاشياخ وأكابر دولتهم ، وقرئ المرسوم بحضرة الجميع ، فلما انقضى الديوان ضربوا عدة مدافع من القلمة .

وفيه (1) ، ألبس شميخ الساذات ابن أخميه سيدى أحمد خملعة وتاجا ، وجمعله وكيلا عمنه في نقابة الاشراف ، واركب فرسا بعباءة ومشى أممامه أيضًا الجاويسية المختصين بمنقب الاشراف ، وأمره بأن يمذهب إلى الباشا ، ويتقابله لبخلع عليه ،

 <sup>(</sup>١) ٢٢ رمضان ٢٢٢٧ أ هـ / ٤ أكتوبر ١٨١٢ م . (٢) شوال ٢٢٢٧ هـ / ٨ أكتوبر - ٥ نوفسر ١٨١٢ م .
 (٣) ٤ فد إلى ١٢٢٧ هـ / ١١ أكتوبر ١٨١٢ م . (٤) ٤ شوال ٢٢٣٧ هـ / ١١ أكتوبر ١٨١٢ م .

وأرسل صحبته محمد أفندى ، فقال : د مبارك ، وأشار إليه محمد أفندى بأن يخلع عليه فروة ، فقال المباشا : د إنَّ عمه جعله نافيا عنه ووكيلا ، فليس لمه عندى تلبيس ، لائه لم يتقلدها بالأصالة من عندى ، فقام ونزل من غير شيء إلى داره بجوار المشهد الحسيني .

وفى يوم الخميس ثالث عشرينه (۱) ، سافر مصطفى بيك دالى باشا بجميع الدلاة وغيرهم من العسكر إلى الحجاز ، وحصل للناس فى هذا الشهر عدة كربات .

منها : وهو أعظمها عدم وجود الماء العذب ، وذلك في وقبت النيل ، وجريان الخليج من وسط المدينة ، حتى كاد الناس يموتون عطشا ، وذلك بسبب أخلهم الحمير للسخرة ، والبرجال لخدمة العسكر المسافرين ، وغلو ثمن القرب التي تشتري لنقل الماء ، فيان الباشا أخذ جميع القرب المسوجودة بالوكالة عند الخليسلية ، وما كان بغيرها أيضًا ، حتى أرسل إلى القدس والخليل فـأحضر جميع ما كان بهما ، وبلغت الغاية في غلو الأثمان ، حتى بيعت القربة الواحدة الـتي كان ثمنها مائـة وخمسين نصفا بـألف وخمسمانة نـصف ، ويأخذون أيضًا الجمـال التي تنقل الماء بـالروايا إلى الأسبلة والـصهاريج وغيرهـما من الخليج ، فامـتنع الجميع عـن السراح والخروج ، واحتاج العسكر أيضًا إلى الماء ، فوقفوا بالطرق يرصدون مرور السقائين أو غيرهم من الفقراء الذين ينقلون الماء بالبلاليص والجرار على رؤوسهم ، فيوجد على كل موردة من الموارد عدة من العسكر وهم واقفون بالأسلحة ، ينتظرون من يستقى من السقائين أو غيرهم ، فكان الخدم والنساء والفقراء والبنات والصبيان ، ينقلون بطول النهار والليل بالأوعية الكبسيرة والصغيرة على رؤوسهم بمقدار ما يكفيسهم للشرب ، وبيعت القربة الواحدة بخمسة عشر نصف فضة وأكثر ، وشح وجود اللحم وغلا في الثمن زيادة على غلو سعره المستمر ، حتى بيع بثمانية عشر نصف فضة كل رطل ، هذا إن وجد ، والجاموسمي الجفيط باربعة عـشر ، وطلبوا للسفـر طائفة من القبــانية ، ومن الخبازيسن ، ومسن أرباب السصنائع والحسرف ، وشمددوا عليهم الطلب في أواخر الشهر (٢) ، فتغيبوا وهربوا فسمرت بيوتهسم وحوانيتهم ، وكذلك الخبازون والفرّانون بالطوابين والأفران حتى عدم الخبز من الأسواق، ولم يسجد أصحاب البيـوت فرنا يخبزون فيه عجيسنهم ، فمن الناس القادرين على الوقود من يسخبز عجينه في داره أو عند جاره الذي يكون عنده فرن ، أو عند بعض الفراتين التي تكون فرثه بداخل عطفة

<sup>(</sup>١) ٢٣ شوال ١٢٢٧ هـ / ٣٠ أكتوبر ١٨١٢ م . (٢) آخر شوقل ١٢٢٧ هـ / ٥ توفمبر ١٨١٢ م .

مسنورة تخفية ، أو ليلا من الخوف من السعسس والمرصدين لهم ، وكذلك عدم وجود النبن ، بسبب رصد السعسكر في السطرق لاتخذ ما يأتسى به الفلاحسون من الارياف ، فيخط غونه قبل وصولسه إلى المدينة ، وحصل بسبب هذه الاحوال المذكورة شبكات ومشاجرات ، وضرب وقتسل وتحريح أبدان ، ولولا خوف العسكر مسن الباشا وشدته عليهم ، حتى بالقتل ، إذا وصلت الشكوى إليه ، لحصل أكثر من ذلك .

### واستمل شمّر ذي القعدة بيوم الجمعة سنة ١٣٢٧٠٠

فسى سابعه ينوم الحديس <sup>(٣)</sup> ، سافر الباشا هجانا إلى السويس ، وصحبته حسن : باشا .

وفى يوم الجنمسة خامس عشره (٣) ، وصل مبـشرون من ناحية الحـــجاز ، وهـم أتراك على الهجن والحبر عنهم أن عساكرهم وصلوا إلى المدينة المنورة، ونزلوا بغنائها.

وفي يوم الأحد سابع عشره (؛) ، رجع الباشا من ناحية السويس إلى مصر .

وفيه (٥) ، وردت أخبار لطائفة الفرنساوية وقنصلهم المقيمين بحسصر بأن بونابارته وعساكس الفرنساوية ، وحفوا في جسمع عظيم على بلاد المسكوب ، ووقع بيسنهم حروب عظيمة ، فكانت الهزيمة على المسكوب ، وانكسروا كسرة قوية ، وكتبوا بذلك أوراقا والصقوها بحيسطان دوائرهم وحاراتهم ، ولما حضر الباشا طلمع إليه الفنصل ، وأخبره بتلك الاخبار ، وأطلعه على الكتب الواردة من بلادهم .

وفى ليلة الثلاثاء (1) ، على الباشا إلى بر الجيزة ، وأمر بخروج المساكر إلى البر الغربى ، وعدى أيضاً كتخدا بيك ، وذلك بسبب أن عربان أولاد على نزلوا بمناحية الغيسرم بجمع عظيم ، وأكسلوا الزروعات ، فخرج إليهم حسن أغا الشماشرجى ، فوزن نفسه معهم ، فسرأى أنه لايقارمهم لكثرتهم ، فحضر إلى مصر وأخبر الباشا ، وتحسرك الباشا لسلخروج إليهم ، ثم بعقيبه أرسل لهمم وخادعهم ، فعضر إليه عظماؤهم ، فأخذ منهم رهانن ، وخلع عليهم وكساهم وأعطاهم راحتهم ، وعين لهم جهات ، وشرط عليهم أن لايستعلوها ، ثم رجع وعدى إلى بر مصر فى لسيلة المهمس حادى عشرينه (1) .

<sup>(</sup>١) ذي القعلة ١٢٢٧ هـ / ٦ نوفمبر - ٥ ديسمبر ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>۲) ۷ فی المقعلة ۱۲۲۷ هـ/ ۱۲ نوفمبر ۱۸۱۲ م

<sup>(7) 10</sup> شي القملة ١٢٢٧ هـ / ٢٠ نوفيير ١٨١٢ م. (2) 17 شي القملة ١٨٢٧ هـ / ٢٢ نوفيير ١٨١٢ م. (٥) 10 شي القملة ١٢٢٧ هـ / ٢٢ نوفيير ١٨١٢ م. (١) 19 شي القملة ١٨٢٢ هـ / ٢٥ نوفيير ١٨١٢ م.

<sup>(</sup>V) ۲۱ ذي القعدة ۱۲۲۷ هـ/ ۲۱ نوفمبر ۱۸۱۲ م .

وفى سادس عشرينه (١٠) ، نهب العرب القافلة القادسة من السويس تحمل بضائع التجمار وغيرهم ، وتستلوا العسكر الذيس بصحبتهم وخضارتهم ، وأخذوا الجسال بأحمالها ، وذهبوا بنها لناحية الوادى ، والجمال المذكورة على ملك النشأ وأناث ، لانهم صيروا لهسم جمالا وأعدوها لحمل البضائع ، ويأخذون أجرتسها لانفسهم بدلا عن جمال السعرب ، وذلك من جملة الأمور التي احتكروها طعما وحسدا في كل شيء ، ولم ينج من الجمال إلا البسض الذين سبقوهم ، وهم لكنخذا بيك ، فعنق لذلك السباسا ، وأرسل في الحال مراسلات إلى سليمان باشا متحافظ عكا يعلمه بذلك ، ويلزمه بإحضارها ، ويتوعده إن ضاع منها عقال بدعير ، والدني ذهب بالمواسلة إبراهيم أقذى الهودار (١٠).

## واستهل شهر ذي الحجة بيوم السبت سنة ١٢٢٧٣

فى عاشره يوم الأضحى (1) ، وردت هجانة من ناحية الحجاز وعلى يدهم البشائر بالاستسلاء على قلعة المدينة المتورّة ، ونسرول المتولى بها على حكسمهم ، وأنَّ القاصد اللذي أتت بشائره وصل إلى السمويس ، وصحبته مفاتيح المدينة ، فحصل للباشا بذلك مسرور عظيم ، وضربوا مدافع وشنكا بعد مدافع العيد ، وانتشرت المبشرون على ييوت الأعيان لأجل أخذ البقاشيش

وفى يوم الثلاثاء حادى عشره (٥٠) ، وصل القادمون إلى العادلية فعملوا لقدومهم شنكا عظيما ، وضربوا مدافع كثيرة من القلعة وبولاق والجيزة وخارج قبة العزب ، حيث العرضى المعد للسفر ، وأيضًا ضربوا بنادق كثيرة متنابعة من جميع الجهات ، حتى من أسطحة البيوت الساكنين بها ، واستمر ذلك أكثر من ساعتين فلكتين ، فكان شيئًا مهولا مزعمجا ، وأشيع فى الناس دخول السواصلين فى صوكب ، واختلفت رواياتهم ، وخرج الباشا إلى ناحية العادلية ، فاصطف الناس على مساطب الدكاكين والمتقائف للفرجة ، فلما كان قريب الغروب دخل طائفة من السعسكر وصحبتهم بعض أشخاص راكين على الهجن ، وفى يد أحدهم كيس أخضر وبيد الأخر كيس أحضر وبيد الأخر كيس أحصد إلى القلعة ، هذا

<sup>(</sup>۱) ۲۱ ذي القعلة ۱۳۲۷ هـ / ۱ ديسمبر ۱۸۱۲

<sup>(</sup>٢) الهمردار : حياسل أو متولى أمو الحيائم ، ويطلق هذا المعنى على من يتولسون التوقيع على الأوراق السومسعية بالحائم .

المصرى ، حسين مجيب ، معجم الدولة العثمانية ، مكتبة الأنجلبو المصرية ، القاهرة ( د.ت) ، ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) ذي الحجة ١٢٢٧ هـ / ٦ بيسمبر ١٨١٢ - ٣ يناير ١٨١٣ م .

<sup>(£)</sup> ١٠ في الحجة ١٢٢٧ هـ/ ١٥ ديسمبر ١٨١٢ م . (٥) ١١ في الحجة ١٢٢٧ هـ/ ١٦ ديسمبر ١٨١٢ م .

والمدافع والشنك يعمل في كل وقت من الاوقات المتدين ، وفي الذيل وفي صبح يوم الاربعاء (1) ، شق الأغا والوالي وأغات المتديل ، وأمامهم المناداة علمي الناس بتروين الاربعاء (1) ، وما فيها من الحواتيت والدور ووقود قساديل وتعاليق ، ويسهرون ثلاث ليال بايامها أولها يوم الحميس (1) ، وآخرها يوم السبت الذي هو تعاصر عشره (1) ، وأخرجوا وطاقات وخياما إلى خارج بابي النصر والفتوح ، وخرج الباشا في ثاني يوم إلى ناحية السعادلية (2) ، وهو ليلة يوم الزينة ، وعصلوا حواقات واغوط! ومواريخ ومدافع من كل ناحية مدة أيام الزينة ، وكتيمت البشائر إلى جميح السنراحي ، وأنهم الباشا يامريات ومناصب على عشرين شخصا من خواصه ، وعين لطيف بيك أغات الماشا للتوجه إلى دار السلطة بالبشائر والمائية محمجته ، وسافر في صبح يوم الزينة على طريق البر ، وتعين خلافه أيضاً للسفر بالبيشائر إلى البلاد الرومية والشامية والاساكل الإسلامية مثل : بلاد الانتضول ، والرومنلي ، ورودس ، وسلاليك ، والرمير ، وكريت وغيرها .

وفي أواخره (b) ، وردت الأخبار المترادفة بوقوع الطاعون الكثيسر بإسلامبول ، فأشار المحكماء عملى الباشا بعمل كورنشيلة بالإسكندرية على قناعدة اصطلاح الإفرنج ببلادهم ، فلا يدعسون أحدا من المسافرين الواردين في المراكب سن النيار الروحية ، يصعد إلى البر إلا بعد مضى أربعين يوما من وروده ، وإذا منت بالمركب أحد في أثناء المدة ، استأنفوة الأربعين .

وفيه (1) ، أوشى بعض اليهود على الحاج سالم الجدوادرجي ، المباشر لإبراد الذهب والفضة إلى الضريخانة ، وانعزل عسنها كما ذكر في وسط السنة ، وذلك عند ورود الرجل المستصراني الدوزي الشمامي ، بأنه كان في أيام مباشرته للإيسراد يضرب لنفسه دنائير محارجة عن حساب الميرى خاصة ، فأمر الباشا بإثبات ذلك وتحقيقه ، فعصل كملام كثير ، والحاج سالم يجحد ذلك ويسكره ، فقال له : أ أيوب تابعك الذي كمان يتمنزل آخر النهار بالحرج على حدماره في كل يوم يحجه الأشهدة ، العددية الدي يضرقها على الصيارف بالملينة ، وأكثر ما في الخرج خاص بمك » ، فأحضروا أيوب الملاكدور وطلبوه للشهادة ، فقال : " لا اشهد بما لا أعلم ، ولم يحصل هذا مطلقا ، ولايجوز لي ولايخلصني من الله أن أنهسم الرجل بالراطل الراطل الله على " ، فقال المطلقا ، ولايجوز لي ولايخلصني من الله أن أنهسم الرجل بالراطل الراطل الراطل الراطل الملل " » ، فقال

<sup>(</sup>۱) ۱۲ ادی الحیة ۱۲۷۷ هـ/ ۱۷ دیسمبر ۱۸۱۲ م . (۱) ۱۳ دی الحیة ۱۲۲۷ هـ/ ۱۸ دیسمبر ۱۸۱۲ م . (۲) ۱۵ دی الحیة ۱۲۲۷ هـ/ ۲۰ دیسمبر ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>٤) العادلية : انظر ، جـ ٣ ، ص ١٢ ، حاشية رقم (١) .

<sup>(</sup>٥) أخر ذي الحجة ١٢٢٧ هـ / ٣ ينابر ١٨١٣ م . (٦) آخر ذي الحجة ١٨٢٧ هـ / ٣ يناير ١٨١٣ م .

البهيم دي : الا هذا رفيقه وصاحبه وخيادمه ولايمكنيه أنه يخبر ويبقر إلا إذا خوف وعوقب ، وإذا ثبت قولي فإنه يطلع عليــه ستة آلاف كيس ، ، فلما سمع الباشا قول اليهودي ستة آلاف كيس ، أمر بحبس الحاج سالم ، ثم أحضروا إخوته والحاج أبوب وسجنوهم وضربوهم ، والباشا يطلب ســتة آلاف كيس كما قال اليهودي ، واستمروا على ذلك أياما ، وذلك الحبس عند قرا علمي بجوار بيت الحريم بالأزبكية ، وسبب خصومة شمعون اليهودي مع الحاج سالم ، أنهم احتمجوا على اليهمودي بأشياء ، يرقرروا عليه غرامية أيضًا ، فطلب من الحاج سالم المساعمة ، وقال له : ﴿ ساعدني كما ساعدتك في غرامتك ، ، فقال الحاج سالم : • إنك لم تساعدني بمال من عندك بل هو من حسابي معك، فقال اليهودي: ﴿ السَّتُّ كُنْتُ أَدَارِي عَلَيْكُ فَيَمَا تَفْعُلُهُ ﴾ ، واتسع الكلام تينهما ، وحضرة الباشا وأعسوانه مترقبون لحادث يستخرجون به الأموال بأى وجه كان ، ويتقولون ويوقعون بين هذا وهذا والناس أعداء لبعيضهم البعض ، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ، ثم إنَّ الـسيد محمد المحروقي خاطب الباشا في شأن الحاج سالم ، وحلف له أن الغرامة الأولى تأخر عليمه منها ثلاثمائة كيس ، استدانها من الأوربيين ودنعيها وهي باقية عليه إلى الآن ، ومطلوبة منه ، وذلك بعد أن باع إ٠ ١٧ كه وحصة التزامه ، فإذا كان والابد من تغريمه ثانيا ، فإننا نمهل أصحاب الديون ، ونقوم بدفع الثلثماثة كيس المطلوبة للمــدايتين وندفعها للخزينة ، فأجابه لذلك ، وأمر بالإفراج عـن الحاج سالم وإخـوته ومن معـه ، فدفعوا لـقرا على المـتولى سجـنهم وعقوبتهم وأتباعه سبعة أكياس .

وفيه (11) ، اشتد الامر على إسماعيل أفندى أمين عبار الضربخانة وأولاده بالطلب من أرباب الحسوالات ، مثل دالى باشا وخلافه ، وضيق المعسكر المعينون عليهم منافسهم ولازمسوا دورهم ، ولم يجدوا شافعا ولا دافعا ولا رافعا ، فباعوا أملاكهم وعقاراتهم وفراشهم وصماغ حريهم وأواتسيهم وملابسهم ، وكان الباشا أخذ من إسماعيل أفندى المذكور داره التى بالقلعة عندما انتقل إلى القلعة ، فأمره بإخلائها ففعل ، ونزل إلى داره بحارة الروم بالقرب من دار ابنه محمد أفندى ، فاتخذ الباشا دار إسماعيل أفندى دارا لحريمه ، وأسكنهم بها ، لأنها دار عظيمة جمليلة ، عمرها المذكور وصوف عليها في الأيام الحالية أموالا جمة ، فلما استولى عليها الباشا أسكن بهأ حسريمه وجواريه وسراريه ، ولما قرر عليه غرامته أسقط عنه منها عشريس كيسا لاغير ، وسسمها في ثمن داره المذكورة ، وذلك لايشوم بثمن رخامها فيقط ، فلما

<sup>(</sup>١) آخر ذي الحجة ١٢٢٧ هـ / ٢ يناير ١٨١٣ م .

اشيد الحال بهاسماعيل أفندى أشار عليه بعض افتشفين بأن يكتب له عرضحالا ، ويطلع به إلى الباشا صحبة المعلم غالى كبير الاقباط المباشرين ، فقعل ودخل معه المعدم غالى إلى الباشا فعندما رآه مقبلا صحبة المذكور ، وأشار إليه بالرجوع ولم يلحه يتكلم ، فرجع بقهره ونسزل إلى داره ، فمرض وتوفى بعد أيام إلى رحمة الله تمالي ، ومات قبله ولمده حسن أفندى ، وبقى جميع المطلب على ولده محمد أفندى ، فحصل له مشقة واثلة ، وباع أثاث بيته وأوانيه وكتبه التي اقتناها وحصلها بالشراء والاستكتاب ، قباعها بأبخس الأثمان على الصحافين وغيرهم ، وطال عليه الحال ، وانقضت مواعيد المداينين له ، قطالبوه وكربوه ، فتداين مسن غيرهم بالربا والزيادة وهكذا، ، والله يحسن لنا وله العاقبة .

وقيه (۱)، قسدم إلى الإسكندرية فسليون من بلاد الإنكسليز فيه بفسائع وأشياء للباشا، ومنها خمسون آلف كيس نقسودا ثمن غلال وخيول ، ياخذونها من مصر إلى بلادهم ، فظفقوا يطلبون لهم الخيول من أربابها ، فيقيسون طولها وعرضها وقوائمها بالإشبار ، فإن وجدوا ما يوافق غرضهم ومطلوبهم في القياس والفيافة أخذوه ، ولو بأغلى ثمن وإلا تركوه

وفيه (1) ، أيضا أرسل الباشا لجميع كشاف الوجه القبلى بحجز جميع الغلال والحجر عليها لطرفه ، فلا يدعون أحدا يبيع ولايشترى شيئًا منها ، ولايسافر بشىء والحجر عليها لطرفه ، فلا يدعون أحدا يبيع ولايشترى شيئًا منها ، ولايسافر بشىء منها في مركب مطلقا ، ثم طلبوا ما عند أهل البلاد من الغلال حتى ما هو مدخر في دورهم للقبوت ، فاخذوه أيضًا ، ثم زادوا في الأصر حتى صاروا يكبسون اللدور ، ويأخذون ما يجدون من الغلال قل أو كثر ، ولايدفعون له ثمنا بل يقبولون لهم : انحسب لكم شمنه من مال السنة القابلة ) ، ويشحنون بذلك جميع مراكب الباشا التي استجدها وأعلها لغل الغلال ، ثم يسيرون بها إلى بحمرى ، فتنقل إلى مراكب الإفرنج بحساب مائة قرش عن كل أردب ، وانقضت السنة ، ولم تنقض حوادثها بل.

فمنها (<sup>(۱)</sup> : ما أحاط به علمنا وذكرنا بعضه ، ومنها ما لم يحط به علمنا أو أحاط ونسيناه ، بحدوث غيره قبل التثبت .

ومنها : أنَّ السباشا عمل ترسمخانة عظيمة بساحل بولاق ، واتخمذ عدة مراكب

<sup>(</sup>۱) أتمر ذى الحبقة ۱۲۲۷ هـ / ۲ يناير ۱۸۱۳ م . (۲) أتمر ندى الحبية ۱۲۷۷ هـ / ۲ يناير ۱۸۱۳ م . (۲) كتب امام هذه الفقرة بهامش ص ۱۰۵ ، طبعة بولاق د ذكر جملة حوادث ۹ .

بالإسكندرية ، لخصوص جلب الاختشاب المنتوعه ، ودخلك الحطب الرومى من الماكتها على ذمته ، ويبيعه على الحطابين بما حدده عبليهم من الثمن ، ويحمل في المراكب المختصة به بأجرة محددة أيضاً ، ويأتي إلى ديوان الكمسرك ببولاق ، فيؤخذ كمركه أي مكسبه ، وهو راجع إليه أيضاً ، إلى أن استقر سعر القنطان الواحد من الحظب بثاثمائة وخمسة عشر نصف فضة ، وأجرة حمله من بولاق إلى مصر ثلاثة عشر نصف فضة ، وأجرة تكسيره مثل ذلك ، فيكون مجموع ذلك ثائمائة وأربعين نصفا ، وأجرة محمله في المركب عشرة أنصاف ، وأجرته من بولاق إلى مصر ثلاثة أنصاف ، وتكسيره كللك ، فيكون مجموع ذلك ثائمائة وأربعين نصفا ، وكذلك فعل في أنواع حمله في المركب عشرة أنصاف ، وأجرته من بولاق إلى مصر ثلاثة أنصاف ، وتكسيره كللك ، فيكون مجموع ذلك سنة وأربعين نصفا ، وكذلك فعل في أنواع الاختاب الكرسنة والحديد والرصاص والقصدير وجميع المجلوبات ، واستمر ينشىء في المراكب الكبار والصغار التي تسرح في النيل من قبلي إلى بسحرى ، ومن بحرى إلى قبلي قبلي قبلي ، ولايطل الإنشاء والاعمال والسعمل على اللوام ، وكل ذلك على ذمته ومرمتها وعمارتها ولوازمها وملاحوها بأجرتهم على طرفه ، لا بالضمان كما كان في السابق ، ولهم قرّمة ومباشرون متقيدون بذلك الليل والنهار .

ومنها: وهي من الحوادث الغريبة التي لسم يتقل في هذه الأعصار مثلها: أن في أواخر ربيع الآخر (1) ، احترق بحر السنيل وجف بحر بولاق ، وكشرت فيه الرمال ، وعلت فوق بعضها حتى صارت مثل التلول ، وانحسر الماء حتى كان الناس يمثون إلى قريب إنباية بمداساتهم ، وكذلك بحر مصر القديمة بقى مخاضا ، وفقدت أهل القاهرة المله الحلو ، واشت بالناس المطش بسبب ذلك ، وبسبب تسخير السنقائين ، ونادى الأغا والوالسي على أن يكون حمل السقربة للمكان البحيد باثني عشر نصف فضة ، واستهل شهر بشنس القبطي (1) ، وأداد النيل في أوله في ليلة واحدة نحو ذراع ، ثم كان يزيد كل يوم وليلة مثل دفعات أواخر أيب (1) ومسرى (1) ، وجرى بحر بولاق ومصر السقديمة ، وغطى الرمال ، وسارت فيه المراكب الكبار منصحارة ومقلمة ، وغرقت المقاشئ مثل : البطيخ والخيار والعبد اللاوى ، وما كان مزروعا بالسواحل وغو شيء كثير بجداً ، واستمرت الزيادة نحو عشرين يوما حتى تغير واييض ، وكاد وهم م عظيم من هذه الزيادة التي في غير وقتها ، حتى يعمر ، وداخل الناس من ذلك وهم عظيم من هذه الزيادة التي في غير وقتها ، حتى اعتدوا أنه يدوفي أذرع الوفاء قبل نزول النسقطة ، ولم يعهد مشل ذلك ، وكان ذلك اعتداد المناث ، وكان ذلك

<sup>(</sup>۱) آخر ربیع الثانی ۱۲۲۷ هـ / ۱۲ مایو ۱۸۱۲ م . (۱۲ ) بشنس ۱۵۸۸ ق / ۸ مایو ۱۸۱۲ م . (۴) آخر لیب ۱۵۲۸ ق / ۶ یولید ۱۸۱۲ م . (۶) آخر مسوی ۱۵۲۸ ق / ۵ سپتمبر ۱۸۱۲ م .

رحمة من الله بسعيده الفقراء العطاش ، ثم إنى طالسعت فى تاريخ الحافظ المقريزى المسمى بالسلوك فى سنة ثمسان وثلاثين المسمى بالسلوك فى سنة ثمسان وثلاثين وثماغاثة (۱۱) ، ولما ترادفت هذه الزيادات خرج الوالى إلى قنطرة السد ، وجمع الفملة للعمل فى سد فم الخليج ، ونادى على نزح الخليج وتنظيفه وكسمح أوساخه وقطع أرضه ، ثم وقفت الزيادة بل نقص قليلا ، وزاد فى أوان الزيادة على العادة ، وأوفى أذرعه فى أيامه المعتادة فسبحان الفعال .

ومنها: شبحة الغلال وخلو السواحل منها ضلا يجد الناس إلا ما يقى بايدى فلاحى الجسهات البحرية القرية ، فيحسملونه على الحسمير إلى العرصات والرقع ، ويبيعونه على الناس كمل أردب بأربعة وعشريان قرشا ، خلاف المكس والكلف ، واستقر مكس الأردب الواحد أربعة وثلاثين نصف فضة ، وأجرته إذا كان من طريق البحر مسن المنوفية أو نحوها ، مائة نعيف وأقل وأكثر ، وأجرته من بولاق إلى مصر خمسة وعشرون نصفا .

ومنها: أنه لما انتظم له ملك بلاد الصعيد ، ولم يبق له فيه منازع ، وقلّد إمارته لابنه إبـراهيم باشا ، ورسم بأن يضبط جميع أطيان بلاد السميد ، حـتى الروق الاحباسية المرصدة عـلى المساجد والخيرات الكائنة بمصر وغيرها ، وأوقاف سلاطين مصر المتقدمين وخيراتهم ومساجدهم وصكاتبهم وصهاريجهم ، ووظائف المدرسين والمقرين وغير ذلك فقعل ذلك وراك الاراضي بأسرها ، وشاع أنه جمعل على كل فدان من أراضي الروق والاوقاف ثلاثة ريالات لا غير ، وعلى باقى قدادين الأطيان شمانية ريالات ، خلاف النبارى ، وهو مزارع المفرة ، فجعل على كل عود من عيدان القطوة سبعة ريالات ، فرضى أصحاب الرزق والأطيان بهذه التنظيم ، وظنوا استمراره ، فإن الكثير من المرتزقة ما كان يحصل له من مزارعي روقته مقدار ما يحصل له على هذا الحساب .

ومنها: أنه رسم له بالحجر على جميع حصص الالتزام ، فلم يسبق لاربابها شيئًا إلا ما ندر ، وهو شسىء قليل جدا ، واحتج في ذلك باستيلاء الأمراء المصريين عليها عندما خرجوا من مصر ، وأقاموا بالبلاد القبلية ، فوضعوا أيديهم على ذلك ، وأنه حساريهم وطردهم وقتلهم وورث ما كان بالديهم بسحق أو باطل ، وسسموه المضبوط ، وأما ماكان بايدى أربابه أيام استيلاء المصريين ، وهم المستزمون القاطنون

<sup>(</sup>١) ٨٣٨ هـ / ٧ أغسطس ١٤٣٤ - ٢٦ يوليه ١٤٣٥ م .

بالبلاد القبلية أو بمصر ممن يراعمى جانب ، فإنه إذا عرض حاله ، وطلسب إذنا فى التصوف ، وأخبر بأنه كان مفروجا عنه أيسام استراه المصريين ، وأثبت ذلك بالكشف من الروزنامة وغيرها ، فإن أن يرك له أن الستصرف ، أو بتنال له تسرّم لك بدلها من اللاد البحرية ، ويسوّف وتتمادى الآيام ، أو يحيل ذلك على ابنه إبراهيم باشا ، وإذا ويقول : « أنا لا صلقة لى في البلاد القبلية ، والأصر فيها لإبراهيم باشا » ، وإذا ذهب لإبراهيم باشا » يقول له : « أنا أعطيك الفائظ » ، فإن رضى أعطاه شيئًا نزرا ووعده بالإعطاء ، وإن لم يرض قال له : « هات لى إذنا من أفندينا » ، وكل منهما إما مرتحل أو مسافر ، أو أحدهما حاضو ، والآخر غائب ، فيصير صاحب الحاجة كالمحرضة بين الشارط والمشروط ، وأشال ذلك كثير .

ومنها: الاستيلاء على جميع مزارع الأرز بالبحر الغربي والشرقى ، ورتب لهم مباشرين وكتابا بصرفون عليهم من الكلف والتقارى والبهائسم ، ويؤخذ ذلك جميعه من حساب الفرض التى قررها على النواحى ، وعسند استغلال الارز يرفعونها بأيديهم من حساب الفرض التى قررها على النواحى ، وعسند استغلال الارز يرفعونها بأيديهم ويسعرونها بما يديدونه ، وبستوفون المصاريف ومعاليم القومة والمباشرين الممين لهم : وإن فضل بعد ذلك شسىء أعطوه للمزارع ، أو أخلوه منه وأعطوه ورقمة يحاسب بها خلاف المقرر المقديم ، وعلى كل عود ثلاثة أكباس ، فإذا كان وقمت الحصاد وزنوه شعيرا على أصحاب الدوائر والمناشر ، حتى إذا صلح وأبيضً حسبوا كلفه من أصل المقرر عليهم ، فإن ذاد لهم شيء أعطوهم به ورقة وحاسبوا بها من قابل ، وأبطل تعامل المزارعين مع التجار الذين كانوا معتادين بالصرف عليهم ، واستقر الحال إلى أن تعامل المزارعين مع التجار الذين كانوا معتادين بالصرف عليهم ، واستقر الحال إلى أن للسبين وغيرهم ، وهو عن كمل أردب مائة قرش بل وزيادة ، وللإفرنج وبلاد الروم والشام بما لا أدرى .

ومنها: أنّه حصل بين عبدالله أغا بكتماش الترجمان وبين النصراني الدرزى منافسة ، وهو الذي حضر من جبل الدروز ، ويسمى إلياس ، واجتمع بمصر على من أوصله إلى الباشا ، وهو بكتاش وخلافه ، وعرفوه عن صناعته ، وأنه يمعمل آلات بأسهل نما يصنمه صناع الضريخانة ، ويوفر على الباشا كذا وكذا من الأموال التي تذهب في الدواليب والكلف ، وما يأخذه المباشرون من المكاسب لاتفسهم ، وأفرد له بقعة خاصة بمه بجانب الضريخانة ، وأمر بحضور ما يطلبه إليه من الحديد والصناع ، واستمر على ذلك شهورا ، ولما تحم الألة صنع قروشا وضريها ناقصة في

الوزن والعيار ، وجمعل كتابتها على نسق القروش الرومية ، ووزن الــقرش درهمان وربع ، وفيه من الفضة الحالصة الربح بل أقلَّ ، والثلاثة أرباع نحاس ، وكان المرتب في الأموال من النحاس في كل يوم قنطارين ، فضوعف إلى سنة قناطير ، حتى غلا سعر التحاس والأواني المتخذة منه ، فبلغ سعمر الرطل النحاس الممتعمل ماثة وأربعين تصف قضة ، بعد أن كان سعره في الأزمان السابقة أربعة عشر نصمفا ، والقراضة سبعة أتـصاف أو أقل ، ثم زاد الطلب للضربخانة إلىي عشرة قناطيــر في كل يوم ، والمباشر لذلك كله بكتاش أفندي ، شـم إن بكتاش أفندي المذكور انــحرف على ذلك الدرزي ، وذلك بإغراء المعاير ، وحـصل بينهما مناقشة بين يدى البــاشا والمعلم غالى بينهم ، وانحط الامر في ذلك المجلس علمي منع الدرزي من مباشرة العمل ، ورتب له الباشا أربسعة أكياس لمصرفه في كل شهر ، ومنعوا أيضًا من كان صعه من نصاري الشوام من الطلوع إلى الضربخانة ، واستمر بكتاش أفندي ناظرا عليها ، ودقق على أرباب الوظائف والخدم ، ليـاخذ بذلك وجاهة عند مخدومه ، ثم إنَّ الـباشا بعد أيام أمر ينفي الدرزي من مصر وجميع أهلــه وأولاده ، وانقضى أمره بعد أن تعلموا تلك الصناعــة منه ، وفي تلك المدة بلــغ إيراد الضربخانة لخــزينة الباشا في كل شــهر ألفا وخمسمائة كيس ، وكان الذي يرد منها في زمن المصريين ثلاثين كيسا في كل شهر أوّ أقلُّ من ذلك ، فلما التزم بـها السيـد أحمد المحـروڤي أوصلـها إلى خمـسين ، واستمرت على ابنه المسيد محمد كذلك مدّة ، فانتبذ لها محمد أفندى طبل المعروف بناظر المهمات ، وزاد عليها ثلاثين كيسا ، وبقيت تحت نظارة المحروقي بذلك القدر ، ثم إنَّ الباشــا عزل السيد محمــد المحروقي عنها وأبقــاها على ذمته ، وقيــد خاله في نظارتها ، ولم يــزل الباشا يلعب هذه الملاعيــب حتى بلغت هذا المبلخ المــــتمر وربما يزيد ، وذلك خلاف الغـرامات والسادرات لأربابها ، ثم وشي له عــلي عبدالله أغا بكتاش بأنه يزيد في وزن القروش وينقص منه عن القدر المحدود ،، فإذا حسب القدر المنقوص وعمل معدله في مدة نظارته ، تحصل منه مقدار عظيم من الأكياس ، فلما نوقش في ذلك قال : ٩ هذا الامر يسئل فيــه صاحب العيار ؛ ، فأحضروه وأحضروا محمد أفندي أبن إسماعيل أفندي بدفتره ، وتحاققوا في الحساب ، فسقط منهم خمسة أكياس لم تــدخل الحساب ، فقالوا : ٩ أين ذهــبت هذه الخمــة أكياس ١ ، فــطفقوا ينظرون إلى بعضهم ، فقال المورد : 3 الحق أن هذه الخمسة أكياس من حساب محمد أفندي ، ومطلوبة له ، وتجاوز منها لفلان السهودي المورد من مدة سابقة ١ ، فالتفت الباشا إلى محمد أفندي، وقال له: 3 لأي شيء تجاوزت لليهودي عن هذا القدر ، ، فقال : ﴿ لَعَمْلُمُمَى أَنَّهُ خَلَّى لِيسَ عَمَادُهُ شَيَّءٌ فَأَخَذَتُنَى السَّرَافَةُ عَلَيْهِ ، وتركت مطالبته

حتى يحصل له اليسار 1 ، فقال : ١ كيف تنصم بمالى على اليهودى ٧ ، فقال : ١ إنه من حسمابى ٧. ، فقال : ١ ومن أين كان لسك ذلك ١ ، وأمر به فسيطحوه وضمربوه بالعصى ، ثم أقاموه وأضافوا الحسمة أكياس على باقى الغوامة المطلوبة منه التي هو متحير في تحصيلها ، ولو بالإستدانة من الربويين ، كما قال القائل :

شَكَــوتُ جُلُــوسَ إنسانِ ثقيلٍ فجــازُونِي بمن هــوَ منهُ أثقَـــلُ فكنتُ كَمن شكا الطاعُونَ يوما فزادوه علَــي الطاعُــونِ دُمَّــلُ

ومحمد أفندى هذا من وجهاء الناس وخيارهم يفعل به هذه الفعال ، ثم انحط الحال مسع بكتاش أفندى على أن فرض عليه ستمائة كيس يقبوم بدفعها ، فقال : ويعقبوني أفندينا صن نظارة الضربخانة ، ، فلم يجبه إلى ذلك واستمر فسي تلك الخدمة مكرها خائفا من عواقبها .

ومنها: أنَّ الريال الفرانسة بلغ في مصارفته من الفضة العددية إلى مائتين وثمانين نصغا ، بل وزيادة خمسة أنصاف ، فنسودى عليه بنقص عشرة ، وشددوا في ذلك ، وبعد أيام نودى بنقص عشرة ، فرائم أخرى ، فخسر الناس حصة من أموالهم ، ثم إنَّ ذلك القرش الذى يسضاف إليه من الفضة ديع درهم ، ووزن الريال تسعة دراهم فضة ، فيكسون الريال الواحد بما يضاف إليه من النسحاس على هذا الحساب سستة وثلاثين قرشا ، يخرج منها ثمن الريال ستة قروش ونصف ، وكلفة الشغل في الجملة قرش أو قرشان ، يبغى بعد ذلك سبعة وعشرون قرشا ونصف ، وهو المكسب في الريال الواحد ، وهو من جسمة سلب الاموال ، لان صاحب الريال ، إذا أراد صرفه أخذ بدله ستة قروش ونصفا ، وفيها من الفضة درهم ونصف وقسن ، وهي بدل التسعة دراهم التي هي وزن الريال ، ثم ويد في الدخرور نفسة ، وهي الحجر على الشفشة العددية ، فلا يصرفون شيئًا منها للصيارف ولا لغيرهم إلا بالفرط ، وهو أربعة قروش على كل ألف ، فيعطى للضريخانة تسعة وعشرون قرشا زلائط(۱) ، وياخذ في وياخذ في الخطء عنها خمسة وعشرون قرشا ، ثم زادوا بعد ذلك في الفرط ، فجعلوه قروش عنها خمسة وعشرون قرشا ، ثم زادوا بعد ذلك في الفرط ، فجعلوه الف فضة عنها خمسة وعشرون قرشا ، ثم زادوا بعد ذلك في الفرط ، فجعلوه الله فضة عنها خمسة وعشرون قرشا ، ثم زادوا بعد ذلك في الفرط ، فجعلوه

<sup>(</sup>١) ولائط : مفردهما ولاطة ، في التركيبة ولوطة (Zolota) ، صملة نفية عثماتية ، وكانت الولاطة العثمانية تساوى فلاثين بارة في ١٧٢٧ م ، ثم فريمين بارة في ١٧٢٦ م ، ثم فريمين بارة في ١٧٢٦ م ، ثم فريمين بارة في ١٧٢٨ م ، ثم فريمين بارة في ١٧٦٨ م ، ثم ضريت في مثل العام في القاهرة قروش ففسية حلى نحط الزلاطة العثمانية التي سكت في عهد المسلطان مصطفى الثالث ، فكان وزن الزلاطة يتراوح بين ١٣,٧٣٧ جم ، وبين ١٤,٧٧٤ جم ، وكان وزن القره ، ١٩ جم ، وكان وزن القرش المناي يسك في القاهرة ١٥ جم ، حمد العرف المناي بسك في القاهرة ١٥ جم .

سليمان ، أحمد السعيد : الرجع السابق ، ص ١٢٢ - ١٢٣ .

خمسة قسروش ، فيعطى ألفا ومسالتين ، ويأخذ بدلسها ألغا ، فانظر إلسي هذه الزيادة والرذالة ، وكذا السفالة .

ومنسها : استمسرار غلاء الاسعار فسي كل شيء ، وخصموصا في الاقوات الستي لايستغنى عنها الغنى والفقير فسي كل وقت ، بسبب الإحداثات والمكوس التي ترتبت على كل شيء ، ومنهـا المأكولات : كاللحم ، والسمن ، والعبـــل ، والسكر وغير ذلك ، ثم الخسفارات ، وإبطال جسميع المذابح خمازف مذبح الحسمينية ، والستزم به المحتسب بمبلغ عظميم ، مع كفاية لحم الباشا ، وأكابر دولته بالمثمن القليل ، ويوزع الباقمي عسلمي الجزارين بالسعر الاعلمي ، الذي يخرج منه ثمن لحوم السدولة من غير ثمن ، فيمنزل الجزار بما يكون معه من الغنمة أو الاثمنين الجفيط إلى بيست أو عطفة مستورة ، فتزدحم عليه المتبعون له والمستظرون إليه ، ويقع بينهم من المضاربة والمشاجرة ما لايوصف ، وثمن الرطل اثنا عشر نصفا ، وقــد يزيد على ذلك ، ولا ينقص عن الاثنى عشر ، وكذلك الخضراوات التي كانت تباع جزافا تباع بأقصى القيمة ، حتى أنَّ الحس مثلا الذي كان يباع كل عشرة أعداد بنصف واحد ، صارت الواحدة تباع بنبصف ، وقس على ذلك باقى الخضراوات ، وأن السباشا لما وضع يده على الأراضي القسريبة ، وأنشأ السواقي تجاه السقصر والبستان بناحسية شبرا ، وحرث الأراضى الخرس وزرع فيها أسواع الخضراوات ، وأجرى عليها المياه ، وقسيد لخدمتها المرابعين أيضًا والمزارعين بالمؤاجرة ، والمباشر على ذلك كله ذو الفقار كتخدا ، وعندما يبدو صلاح البقول والخضراوات يبيعها على المتسببين فيها باغلى ثمن ، وهم يبيعونها على الناس بما أحبـوا ، وشاع بين الناس إضافة ذلك إلى الباشا فسيقولون : ﴿ كُرُبُ الباشا ، ولفت الباشا ، وملوخية الباشا ، وفجل الباشا ، وقرنبيط الباشا ، ، ولدع أيضًا بستــانه من أنواع الزهور العــجيبة المنظر المــتنوَّعة الاشكال من الاحــمر والأصفر والأزرق والملوّن ، أتوا بــنقائلها من بلاد الــروم ، فنتجت وأفلحت ، ولــيس لها إلا حسن المنظر فقط ، ولا رائحة لها أصلا .

ومنها: أن ديوان المكس ببولاق الذي يعبرون صنه بالكمرك ، لم يزل يتزايد فيه المتزايدون حتى أوصلوه إلى ألف وخمسمائة كيس في السنة ، وكان في زمن المصريين يؤدى من يلتزمه ثلاثين كيسا مع محاباة السكثير من النساس ، والعفو عن كشير من البسضائع لمن ينسب إلى الامسراء ، وأصحاب الوجناعة من أهل السعلم وغيسرهم ، فلايتعسرضون له ، ولو تحامى في بعض أتباعهم ولمو بالكلب ، ويعاملون غيرهم بالرفق صع التجاوز الكشير ، ولاينشون المتاع ولا رباط الشيء المحزوم ، بل على

الصندوق أو المحمزوم قدر يسير معلوم ، فسلما ارتفع أمره إلى هذه المـقادير ، صاروا لايعفون عن شميء مطلقا ، ولا يسامحون أحمدًا ولو كان عظيمًا من السعلماء أو من غيرهم ، وكان من عادة التجار إذا بعثوا إلى شركـائهم محزوما من الأقمشة الرخيصة مشل : السعاتكي ، والنابلسسي ، جعلوا بداخل طبهما أشياء من الأقمشة الغمالية في الثمن ، مثل : المقبصيات الحلبي ، والكشميري ، والهندي ، ونحو ذلك ، فتندرج معها في قلة الكمرك ، وفي هذا الأوان يحلون رباط المحزوم.، ويفتحون الصناديق ، وينبـشون المتاع ثم ويهتـكون ستره ، ويحـصون عدده ، ويأخذون عشـره أي من كل عشرة واحدًا ، أو ثمنه ، كما يبيعه التاجر غالبًا أو رخيصًا حـتى البوابيج والأخفاف والمسوت الشي تجلب من الروم ، يفستحون صناديقهما ويعدونها بالسواحد ، ويأخذون عشورها عينا أو ثمنا ، وينفعل ذلك أيضًا متبولي كمرك الإسكنندرية ، ودمياط ، وإسلامبول ، والشام ، فبذلك غلت أسعار البضائع من كل شيء لفحش هذه الأمور ، وخصوصا في الاقمـشة الشامية ، والحلبية ، والرومية المنـسوجة من القطن والحرير والصوف ، فإن عليها بمفردها مكوسا فاحشة قبل نسجها ، وكان الدرهم الحرير في السابق بنـصف فضة ، فصار الآن بخمسة عشر نصف وما يضاف إليه من الأصباغ ، وكلف الصناع والمكوس المملكورة ، فبذلك بلمغ الغاية في غلموّ الثمن ، فيباع الثوب الواحد من القماش الشامي المسمى بالألاجة الذي كانت قيمته في السابق ماثتي نصف فضة ، بألفين فضة ، مع ما يـضاف إليه من ربح البائع ، وطمع التاجر والنعل الرومسي الذي كان يباع بستين نصفًا ، صار يباع بأربعمائة نصف ، والذراع الواحد من الجموخ الذي كان يباع بمائمة نصف فضة ، بلمغ في الثمن إلى ألمف فضة وهكذا ، مما يُستُعْصَى تتبعمه ولاتستقصى مفرداته ، ويتولى هـذه الكمارك ، كل من تزايد فسبها من أي ملسة كان من نصاري السقبط أو الشوام أو الأروام ، أو مسن يدعى الإسلام ، وهم الأقسل في الأشياء الدون ، والمتولى الآن في ديوان كسمرك بولاق ، شخص نصرانی رومی یسمی کزابیت ، من طرف طاهر باشا لأنبه مختص بإیراده ، وأهسوان كرابيت من جنسه ، وعنسده قوّاسة أتراك ، يحجمزون متاع السناس ، ويقبضون على المسلمين ويسجنونهم ويسضربونهم حتى يدفعوا ما عليهم ، وإذا عثروا بشخص أخفى عنهم شيئًا ، حبسوه وضربوه وسبوه ونكلوا به ، والزموه بفرامة مجازاة لفعله .

والعجب أن بضائع المسلمين يؤخذ عشرها ، يعنى من السعشرة واحد ، ويضائع الإفرنج والنصارى ومن يتنسب إليهم ، يؤخذ عليها من المائة الثان ونصف .

وكذلك أحدث عدة أشباء واحتكارات في كثير من البضائع مثل السكر الذي يأتي من ناخية الصعيد ، وزيادات في المكوس القديمة خلاف المحدثات ، وذلك أن من كان بطالا أو كاسبد الصنعة أو قليسل الكسب أو خامل السذكر ، فيعمل فكسرته في نسي. مهمل مغلقول علمه ، ويسعى إلى الحضرة بواسطة المتقبرين ، أو بعد ضحال ، بغور فيه : ﴿ إِنَّ الدَّاعِي للحَصْرة يطلب الالتزام بالصِّنف الفلاني ، ويقوم للخزينة العامرة بكذا من الأكيساس في كل سنة ، فإذا فعل ذلك تنبه المشار إليه ، فسيوعد بالإنجاز ويؤخر أياما ، فتتسامع المتكالبون على أمثال ذلك ، فيزيدون على الطالب حتى تستقر الزيادة على شخص ، إما هو أو خلافه ، ويقيد اسمه بدفتر الروزنامة ، ويفعل بعد ذلك الملتزم ما يريــده وما يقرره على ذلك الصنف ، ويتخذ له أعــوانا وخدمة وأنباعا يتولون استمخلاص المقررات ، ويجعلون لانفسهم أقدارا خارجمة عن الذي يأخذه كبيـرهــم ، والذي تولـــي كبر ذلك ، وفتـــح بابه نصاري الأروام والأرمن فــترأسوا بذلك ، وعـلت أسافلهـم ولبسوا الملابـس الفاخرة ، وركـبوا البغال والــرهوانات ، وأخذوا بيوت الأعيان التمي بمصر القديمة وعمروها ، وزخرفوها وعملموا فبها بساتين وجنائن ، وذلك خـلاف البيوت التي لهم بـداخل المدينة ، ويركب الكـلب منهم ، وحوله وأمامه عدة من الخدم والقواسة ، يطردون الناس من أمامه وخلفه ، ولم يدعوا شيقًا خارجًا عن المكس حتى الفحم الذي يجلب من الصعيد والحطب السنط والرتم ، وحطب الذرة الذي كان يباع منه كل مائة حزمة بمائة نصف ، فلما احتكروه صار يباع كل مائة حزمة بالف وماثتي نصف ، وبسبب ذلك تشحطت أشياء كشيرة ، وغلت اثمانها مثل الجبس والجبر ، وكل ما يحتاج للوقود حتى الحبـــازين في الأفران ، فإننا أدركنا الأردب من الجبس بثمانية عشر نصف نضة ، والآن بماثنين وأربعين نصفًا ، وكذلك أدركنا القنطار من الجير بـعشرة انصاف ، والآن بمائة وعشرين ، والحال في الزيادة ١ .

ومنها : ﴿ أَنَّ البَاشَا شَـرَعَ في عمارة قصـر العيني ، وكــان قد تلاشي وخــربـه العسكر ، وأخذلت أخشابه ، ولم يبق فيــه ولا الجدران ، فشرع في إنشائه وتعميره ، وتجديده على هذه الصورة التي هو عليها الآن على وضع الابتية الرومية ؟ .

ومنها: أنَّه هدم سراية القلعة ، وما اشتحلت عليه من الأماكن ، فهدم المجالس التي كانت بسها والدواوين ، وديوان قايتباى وهو المقعد المواجه للساخل إلى الحوش علم الكلار الذي به الاعمدة ، وديوان الغورى الكبير ، وما اشتمل عليه من المجالس التي كانت تجلس بها الافندية والقلقاوات أيام الدواوين ، وشرع في بنائها على وضع

آخر ، واصطلاح رومى ، وأقامـوا أكثر الأبنية من الأخشاب ، ويبـنون الاعالى قبل بناء السفل . وأشيخ أنَّهم وجدوا مخبآت بها ذخائر لملوك مصر الأقدمين

رسنها: أن البساسة أرسل للتعليم الاشجار المحتاج إليها في همل المسراكب مثل: المنتوث المنتوث الذلك في المنتوث ، فانبث المعينون الذلك في المبلاد ، فالم يبقوا من ذلك إلا القليل ، لمسانعة أصحابه بالرشا والبراطيل حتى يتركوا لهم ما يتركون ، فيجمع بترسخانة الاختشاب الصناعة المراكب مع ما ينضم إليها من الاختشاب الرومية شيء عظيم جنا ، يتعجب منه الناظر من كثرته ، وكلما نقص منه شيء في الدمل اجتمع خلافه أكثر منه .

ومنها: أن أحمد أضا أخا كتخدا بيك ، لما تمقد وكائمة دار السعادة ونظارة الحرمين ، انضم إليه أباليس الكتبة ، لتحرير الإيراد والمصرف ، وحصروا الاحكار المقررة على الأماكن ، والاطبيان التي أجرها النظار السابقون الملد السطويلة ، وجعلوا عليها قسدرا من الحال ، يقبض في كل منة لجسهة وقف أصله على عادة مصر السابقة واللاحقة في استنجار الأوقاف من نظارها ، والأطيان والاماكن المستاجرة من أوقاف الحرمين وتوابعها : كالدهيشة ، والحاصكية ، والمحمدية ، والمرادية وغير ذلك ، كثيرة جدا ، فقتحوا هدا الباب ، وتسلطوا على الناس في طلب ما بايديهم من كثيرة جدا ، فقتحوا هدا الباب ، وتسلطوا على الناس في طلب ما بايديهم من المسندات وحجج التآجرات ، فإذا اطلعوا عليها فلا يخلو إما أن تكون الملة قد انقضت وضفت ، أو بقي منها بقية من السنين ، فإن كان بقي منها بقية ، وادوا في الاجرة الموجلة التي هي الحكر مثلها أو مثليها بحسب حال المحل ورواجه ، وإن كانت المدة ورادوا في حكره ، ويكون ذلك بمصلحة جسيسمة ، وعلى كلتا الحالسين لابد من ولادوا في حكره ، ويكون ذلك بمصلحة جسيسمة ، وعلى كلتا الحالسين لابد من النغيم والمصالحات الجوانية والبرانية للكتاب والمباشرين والحدم والمعينين ، ثم المرافعة الى المقاضى ، ودفع المحاصيل والرسسوم والتسجيل وكتابة السندات التي ياخذها واضم اليد .

وصنها : المتحجير على الاجراء والمعمرين المتصليين في الابنية والعصائر ، مثل البنائين والمنجارين والنشارين والخراطين ، وإلـزامهم في عمائر الدولة بمـصر وغيرها بالإجارة والنسخير ، واختفى الكثير سنهم ، وأبطل صناعته ، وأغلق من له حانوت حانوته ، فيطله كبير حرفته الملزم بإحضاره عند معمار بـاشا ، فإما أنه يلازم الشغل أو يفتسدى نفسـه أو يقيسم بدلا عنه ، ويدفع له الاجرة من عنده ، فترك الكثير صناعته ، وأغلق حانوته وتكسب بحرفة أخرى ، فتعطل بذلك احتياجات الناس في

النعمير والبناء ، بحيث إن من أراد أن يسنى له كانونا أو مدودا لدابته تمير في امره ، وأنا الباشا في تحصيل البناء ، وما يحتاجه من الطين والجير والقصرمل ، وكان الباشا اشترى الله حسمار ، وعملسوا لها مزابل ، وأعدوها لمنقل أتربة عسائره ، وشيل الشترى الله حسمار ، وعملسوا لها مزابل ، وأعدوها لمنقل أتربة عسائره ، وشيل القصرمل من مستوقدات الحمامات بالمدينة وبولاق ، ونودى في المدينة منع الناس كافة عن أخذ شيء من القصرمل ، فكان الذي تلزمه الفرورة لشيء ، إن كان قليلا أخذه كالسرقة في المليل من المستوقد ، باغلى ثمن وإن كان كثيرا لا يأخذه إلا بفرمان بالإذن من كتخذا بيك ، بعد أن كان شيئاً مبتدلا ، وليس له قيمة ، ينقلونه إذا كثر بالمستوقدات إلى الكيمان بالأجرة ، وإن احتاجه الناس في أبيئيهم إما نقلوه على حميرهسم ، أو نقله خدمة المستوقد بأجرتهم كل فردين بنصف وأقل وأزيد ونحو خميرهسم ، أو نقله خدمة المستوقد بأجرتهم كل فردين بنصف وأقل وأزيد ونحو خفية إن شعف فضة ، وكان من عادة المفتاح نصف فضة إن كان كبيرا أو نصف نصف إن كان صغيرا .

ومنها: أنَّ الذى التزم بعمل البارود قرر على نفسه مائمى كيس ، واحتكر جميع لوارمه مثل الفحم ، وحطب الترمس ، والسلدة ، والكبريت ، فقرر على كل صنف من ذلك قسدرا من الاكياس ، وأبطل الذين كانوا يعملون فى السباخ بالكبيمان ، ويستخبرجُّن منه ملح السبارود ، ثم يؤخل مشهم عبيطا إلى المعمل فيكررونه حتى يخرج ملحا أبيض ، يصلح للعمل ، وهي صناعة قلمة ممهة ، فابطلهم منها وبنى أحواضا بدلا عنن الصناديق ، وجعلها متسعة وطلاها بالخالقي ، وعمل ساقية ، وأجرى ألماء منها إلى تلك الإحواض ، وأوقف العمال لذلك بالإجرة ، يعملون فى السباخ المذكور .

ومنها: شحة الحطب الرومى في هذه السنة ، وإذا ورد منه شيئ حجزه الباشا لاجتياجاته ، فلا يرى السناس منه شيئا ، فكان الحطابة يبيعون بدله خشب الاشجار للجتياجاته ، فلا يرى السناس منه شيئا ، فكان الحطابة يبيعون بدله خشب الاشجار المقطوعة مسن القطر المصرى ، وأفضلها السسط ، فيباع منه الحملة بثلشمائة نصف فضة ، وأجرة حصلها عشرة ، وتكسيرها عشرة ، وعز وجود الفحيم أيضًا ، حتى بيعت الاقة بعشرين نصفا ، وذلك لانقطاع الجالب إلا ما يأتى قليلا من ناحية المصعيد مع المسكر ، يتسببون فيه ويسيعونه بأغلى ثمن ، كل حصيرة باثنى عشر قرشا وخمسة عشر قرشا ، وهى دون القنطار ، وكانت تباع في السابق بستين نصفا ، وهى قرش ونصف ، وغير ذلك أمور وإحداثات وابتداعات لايمكن استقصاؤها ، ولم يصل إلينا خبرها ، إذ لايصل إلينا إلا ما تسعلت به اللوادم والاحتياجات الكلية ، وقد يستدل بالمعض على الكل

### وأما من ماتُ في هذه السنة ممن له ذكر''

فمات ، الشيخ الإمام المعلامة ، والنحرير الفهامة ، الفقسيه الأصولي النحوي ، شيخ الإسلام والمسلمين ، الشيخ عبدالله بن حجارى بن إبراهيم الشافعي الأزهري ، الشهير بـالشرقاوي ، شيخ الجامع الأزهـر ، ولد ببلدة تسمى الـطويلة (٢) ، بشرقية بلبيس ، بالـقرب من القرين ، في حدود الخمسين بعد المائة (٣) ، وتربي بالـقرين ، الملوي ، والجوهري ، والحفني ، وأخيه يوسف ، والدمنهوري ، والبليدي ، وعطية الأجهبوري ، ومحمد المفارسي ، وعملي المنسفيسي الشهبير بالمصعيدي ، وعمر الطحلاوي ، وسمع الموطأ فقط على علمَّ بن العـربي الشهير بالسقاط ، وبآخرة تلقن بالسلوك والطريقة على شيخنا الشيخ محمود الكردي ولازمه ، وحضر معنا في أذكاره وجمعياته ، ودرس الدروس بالجامع الأزهر ، وبمدرسة الـسنانية بالصنادقية ، وبرواق الجبرت ، والطبيرسية ، وأفتى في مذهب ، وغيز في الإلقاء والتحرير ، وله مؤلفات دالة على سبعة فضله من ذلبك : ٩ حاشيته على المتحرير ٤ ، ٩ وشرح نظم يحيى العمريطي ؟ ، و \* شرح العقائد المشـرقية ؟ ، والمتن له أيضًا ، و \* شرح مختصر في العقائد ، والفقه والتصوَّف ، ، مشهور فسى بلاد داغستان ، وشرح رسالة عبد الفتاح العادلي في العقائد، ومختصر الشمائل، وشرحه له ، ورسالة في ﴿ لا إِلَّهَ إِلَّا اللهِ ﴾ ، ورسالة في مسألة أصولية في جمع الجوامع ، ﴿ وشرح الحكم والوصايا الكردية في التصوُّف ٩ ، و ٩ شرح ورد سحر للبكري ١ ، و ٩ مختصر المغنى في النحو ١ ، وغير ذلك ، ولما أراد الـــــلوك في طبريق الخلوتيــة ولفنه الــشيخ الحفــني الاسم الأوّل ، حصل له وَلَه واخــتلال في عقله ، ومكــث بالمارستان أياما ، ئــم شفي ولازم الإقراء والإفادة ، ثم ثلقن من شيخنا الشيخ محمود الكردى ، وقطع الأسماء عليه ، وألبسه التاج ، وواظب على مجالسته ، وكان في قلة من حشونة العيش ، وضيق المعيشة ، فلا يطبخ في داره إلا نادرا ، وبسعض معارفه يواسونه ، ويرسلون إليــه الصحفة من الطعام ، أو يدعونه ليأكل معهم ، ولما عرفه الناس واشتهر ذكره ، فواصله بعض تجار الشوام وغيرهم بالزكوات والهدايا والـصلات ، فراج حاله ، وتجمل بالملابس ، وكبر تاجه ، ولما توفي الشيخ الكردي ، كمان المترجم من جملة خملفائه ، وضم إليه

<sup>(</sup>١) كتب أمام هذا العنوان بهامش ص ١٥٩ ، طبعة بولاق ١ ذكر من مات في هذه السنة عن لهم ذكر ؟ .

<sup>(</sup>۲) بلدة الطويلة : قرية قديمة ، كانت تسمى = مستولة نعمة • ، كانت تابعة لمركز هبيا ، وفي سنة ١٩٣٣ م ، الحقت يمركز فاقوس المتربها مت ، محافظة الشرقية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۱ ، ص ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٣) ١١٥٠ هـ / ١ مايو ١٧٣٧ - ٢٠ أبريل ١٧٢٨ م .

أشخاصا من السطلبة والمجاورين الذين يحـضرون في درسه ، يأتون إليه فــي كل ليلة عشاء ، يذكرون معه ، ويعمل لهم في بعض الأحيان ثريدًا ، ويذهب بهم إلى بعض البيموت في ميماتم الموتى ، وليسالي السبح ، والجمع المعتمادة ، ومعهم منشدون ومولهون ، ومن يقرأ الأعـشار عند ختم المجلس ، فيأكلون العـشاه ويسهرون حصة من الليل في الذكر والإنشاد والتَّوله ، وينادون في إنشادهم بقولهم يا بكري مدد ، يا حفني مدد ، يا شرقاوي مدد ، ثم يأتون إليهم بالطاري ، وهو الطعام بعد انقضاء المجلس ، ثم يعطونهم أيضا دراهم ، ثم اشترى له دارا بحارة كتامة المسماة بالعينية ، وساعده في ثمنهـا بعض من يعاشره من المياسير ، وترك الـذهاب إلى البيوت إلا في النادر ، واستمر على حالته حتى مات الشيخ أحمد العروسي ، فتــولـي بعده مشيخة الجامع الأزهر ، فزاد في تسكبير عمامته وتعظميمها حتى كان يضرب بعطمها المثل ، وكانت تـعارضت فيه ، وفي الشيخ مصطفى الصاوى ، ثم حصل الاتفاق على المترجم ، وأنَّ الشيخ الصاوى يستمر في وظيفة التدريس بالمدرسة الصلاحية المجاورة لضريح الإمام الـشافعي بعد صلاة العمصر ، وهي من وظائف مشيخة الجامع ، ولما تولاها الشيخ العروسي تعدى على الوظيفة المذكورة الشيخ محمد المصلحي الضرير ، وكان يرى في نفسه أنه أحق بالمشيخة من العـروسي ، فلم ينازعه فيها حسما للشر ، فلما مات المصيلحي تنزه عنها المعروسي ، وأجلس فيها الصاوي ، وحضر درسه في أول ابتدائه لكونه من خواص تلاملته ، فلما مات العروسي، وتولى المترجم المشيخة، اتفقوا على بقاء الصاوى في الوظيفة ، ومضى على ذلك أشهر ، ثـم إنَّ المجتمعين على الشرقياري وسيوسوا له وحرضوه على اخذ الوظيفة ، وأنَّ مـشيخته لاتتم إلا بها ، وكمان مطواعا ، فمكلم في ذلك السشيخ محمـد بن الجوهري ، وأيــوب بيك الدفتردار ووافـقاه على ذلك ، واغتـر بهما وذهب بجمـاعته ومن أنضم إلـيهم وهم كثيرون ، وقرأ بها درسا فلم يحتــمل الصاوى ذلك ، وتشاور مع ذوى الرأى والمكايد من رفقائه ، كالشيخ بدوى الهيتمي وأضرابه ، فبيتوا أمرهم ، وذهب الشيخ مصطفى إلى وضوان كتخدا إبراهيم بيك الكبير ، وله به صداقة ومعاملة ومقارضة فسامحه في مبلغ كان عليـه له ، فعند ذلك اهتم رضوان كتخدا اللذكور ؛ وحـضر عند الشرقاوي وتكلم معــه وأفحمه ، ثم اجتمعوا فمي ثاني يوم ببيت الشرقماوي ، وحضر الصاوي وعزوته وبــاقى الجماعــة ، فقال الشرقــاوى : ٥ اشهدوا يا جمــاعة أنَّا هذه الوظــيفة استحقاقي ، وأنا نزلت عنها إلى الشيخ مصطفى الصاوى ، ، فقال له الصاوى : ة ارجع أما الآن فملا ، ولا جميلة لك الآن في ذلك ! ، وباكته بكلام كثير ، وبإنفاذه لرأى من حوله ، وغير ذلـك ، وانفض المجلس على منعه من الوظـيفة ، واستمرار

الصاوى فيها إلى أن مات ، فعادت إلى المترجم عند ذلك من غير منازع ، فواظب الإقراء فيها مدة ، وطالب سـدنة الضريح بمعلومها فماطلوه ، فتشــاحِر معهم وسبهم فشكوه للمعاضدين لهم ، وهم أعل المكايد من الفقهاء وغيرهم ، وتعصبوا عليه ، وأنهوا إلى البياشا ، وضموا إلى ذلك أشياء حستى أغروا عليه صدره ، واتضفوا على عزله من المشيخية ، ثم انحط الأمر على أن يلزم داره ولايخرج منسها ولايتداخل في شيء من الأشياء ، فكان ذلك أياما ، ثم عفا عنه الباشا بشفاعة السقاضي ، فركب وقابله ولكن لم يعد إلى القراءة فسي الوظيفة بل استـناب فيها يعض الفـقهاء ، وهو الشيخ محمد الشبراويني ، ولما حضرت المفرنساوية إلى مصر في سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف(١) ، ورتبوا ديوانا لإجراء الأحكام بين المسلمين جعلوا المسترجم رئيس الديوان ، وانتفع في أيامهم بما يتحصل إلـيه من المعلوم المرتب له عن ذلك ، وقضايا وشفاعات لبعيض الأجناد المصرية ، وجعالات على ذلك ، واستبيلاء على تركات ، وودائع خرجت أربابها في حادثة الـفرنساوية وهلكـوا ، واتسعت عليـه الدنيا وزاد طمعه فيها ، واشترى دار ابن بيره بظاهر الأزهر ، وهي دار واسعة من مساكن الأمراء الأقدمين ، وزوجته بسنت الشيخ الزعفرانسي هي التي تدبر أمره ، وتحرز كــل ما يأتيه ويجمعــه ، ولايروح ولايغدو إلا عن أمرها ومــشورتها ، وهي أم ولده ســيدى على الموجود الآن ، وكانت قسبل زواجه بها في قلة من السعيش ، فلما كثرت علميه المدنيا اشترت الأملاك والعمقار والحمامات والحوانيت بمما يغل إيراده مبلغا فسي كل شهر له صورة ، وعمل مهما لـزواج ابنه المذكور في أيام محمد باشا خسـرو سنة سبع عشرة وماثتين وألف(٢) ، ودعا إليه السهاشا ، وأعيان الوقت ، فساجتمع إليه شيء كسثير من الهندايسا ، ولما حضر إليه الباشسا أنعم على ابنه بدأربعة أكياس ، عنها تسمالون ألف درهم ، وذلك خلاف البقاشـيش ، واتفق للمترجم في أيام الأمراء المـصرية أنَّ طائفة المجاورين بالأزهر من الشرقاويين يقطنون بمدرسة الطيبرسية بباب الأزهر ، وعمل لهم، المترجم خزائن برواق معمر ، فزقع بينهم وبين بعض المجاورين بها مشاجرة ، فضربوا نقيب الرواق ، فتعصب لمهم المشيخ إبراهميم المسجيسي ، شيخ الروال عملي الشرقاويين ، ومنعوهم من الطيبرسية وخزائنها ، وقهروا المترجم وطائفته . فنوسط بامرأة عمياء فقيسهة تحضر عنده في درسه إلى عديلة هاتم ابنة إبراهيم بيك ، فكلمت رُوجِها إبراهيم بيك المعروف بالوالي ، بأن يبنسي له مكانا خاصا بطائفته ، فأجابه إلى ذلك ، وأحمد سكن إمام الجامع المجاور لمدرسة الجموهرية من غير ثمن ، وأضاف إليه

<sup>(</sup>١) ١٢١٣ هـ / ١٥ يونيه ١٧٩٨ - ٤ يونيه ١٧٩٩ م . (٢) ١٢١٧ هـ / ٤ مايو ١٨٠٢ - ٢٢ أبريل ١٨٠٢ م .

قطمة أخسرى ، وأنشأ ذلك رواقا خاصا بهسم ، ونقل إليه الاحجار والعمامود الرخام اللدى بوصطها من جاميع الملك النظاعر بيبرس خارج الحسبنية ، وهو تحت نظر الشيخ إبراهيسم السجيئسي ، ليكون ذلك نكاية له نظير تعصيم عليه ، وعمل بـ قواتم وخزاتس ، واشترى له غمالاً من جرايات السفون ، وأضافهما إلى أخباز الجمامع ، وأدخلها في دفتره يستلمها خباز الجامع ويصرنها خبز قرصة لأهل ذلك الرواق في كل يوم ، ووزعها عملي الأنفار اللين التتارهم من أمز بالاده ، وعما اتفق للمعترجم أن بتمارع باب البرقية طحانكاه ، أنشأتها خول، طفان الناصرية بالصحراء على يمنة السالك إلى وهدة الجيمانة ، للعروفة الآن بالسيمتان ، وكان الناظم عليه: شخص من شهود المحكمة ، يقال له ابن الشاهيني ، فلما مات تقرر في نظرها المترجم ، واستولى على جهات إيمرادها ، فلمها ولج الفرنساوية أراضي ستمر وأحدثوا المقلاع فوق التماول والأماكسن المنصلية حوالس للدياة والصدورا منارة كاداكاه ويعلض الجوافط الشمائية ، وتركوها على ذلك ، فلما ارتحاوا عن آرض مصر عنبت على وضعها في التخرب ، وكانت ساقيتها تجاه بابها في علوة يصعد إليها بمزلقان ، ويجرى للماء منها إلى الخانكاه على حائط مبنى وبه قنبطرة بمر من تحتها المارون . وتحت الساقية حوض لسقى الدواب ، وقد أدركنا ذلك ، وشاهدنا دوران الثور في افساقية ، ثم إنَّ المترجم أبطل تلك الساقية ويني مكاتها زاوية ، وعدل لنفسه بها مدفتا ، وعقد عليه قبة ، وجعل تحسمها مقصورة بداخلمها تابوت عال مربع وعملي أركانه عماكر فحضة ، وبني بجانبها قصرا ملاصقا لها يحتري على أروقة ومساكن ومطبخ وكلار ، وذهبت الساقية في ضمن ذلك ، وجعلها بشـرا ، وعليه خرزة بملأون منـها بالدُّنو ، ونسـيت تلك الساقية وانطمست معالمها ، وكأنها لم تكن ، وقد ذكر هذه الخانكاة العلامة المقريزي في خططه عند ذكر الحوانك لا بأس بإيراد ما نصه للمناسبة ، فقال : ﴿ خانكاه أم أنوك هذه الخانسكاه خارج باب البرقمية بالصحراء ، أنشأتها الخاتون طفساي تجاه تربة الأمير طاشتمر الساقي ، فسجاءت من أجلَّ المبانسي ، وجعلتُ بها صــوفية وقرأه ، ووقفت عليها الأوقاف الكثيرة ، وقررت لكـل جارية من جواريها مرتباً يقوم بها " ، ثم ترجمها بقوله : \* علغاي الحوادة الكبنري ، زوج السلطان اللك الناصر محمد بن قلاوون ، وأم ابنه الأمير أنوك ، كانت من جملة إمائه فأعتقها وتزوجها ، ويقال إنَّها ير أخت الأمير أقبعًا عبد المواحد ، وكانت بديعة الحسن باهرة الجمال ، رأت من السعادة ما لم يوه غيرها من نساء ملوك الترك بمصر، وتنعمت في ملاذ ما وصل سواها لمثلها، ولم يدم السلطان على محبة امرأة سواها ، وصارت خوندة بعد ابنة توكاي أكبر نسائه حتى من ابنة الأمير تنكز ، وحج بها الشاضي كريم الدين الكبير واحتــفل بأمرها ،

وحمل لها البقول في محاير طين على ظهدور الجمال ، وآخذ لها الابقار الحلابة ، فسارت معها طول الطريق ، لاجل اللبن الطرى والجين ، وكان يقلى لمها الجين في الغذاء والمعشاء ، وناهيك بمن وصل إلى ممااومة البقسل والجين واللبن في كل يوم بطريق الحجم ، بدما عساء يكون بعد ذلك ، وكان القاضي كريم الذين ، وأمير مجلس ، وعدة من الأمراء يشرجلون عند المنزول ، ويسيدون بين يدى محضتها ، ويقبلون الأرض لها كما يفعلون بالسلطان ، ثم حج بها الأمير بشتاك في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة (1) ، وكان الأمير تنكز إذا جهز من دمشق تقدم المسلطان ، لابد أن يكون فوندطفاى منها جزء وافر ، فلما مات السلطان الملك الناصر ، استمرت عظمتها من بعده إلى أن ماتت في شهر شوال سنة تسع وأربعين وسبعمائة (1) ، أيام الوباء عن ألف جارية ، وثمانين خصيا ، وأموال كثيرة جدا ، وكانت عفيفة طاهرة ، كثيرة الخدير والصدقات والمعروف ، جمهزت سائر جواريها ، وجعلت على قبر ابنها بهنة المدرسة الناصرية بين القصرين قراء ، ووقفيت على ذلك وقفا ، وجمعلت من جملته خيزا يغرق على الفقراء ، ودفيت بهذه الخانكاه ، وهي من أعمر الاماكن إلى يومنا هذا ، ، اتنهى كلامه .

يقول الحقير ، إنى دخلت هذه الخانكاة فى أواخر القرن الماضى (٢) فوجدت بها روحانية لطفة ، وبها مساكن وسكان قاطنون بها ، وفيهم أصحاب الوظائف ، مثل : المؤذن ، والسوقاد ، والكناس ، والملاء ، ودخلت إلى مدفن الواقفة وعلى قبرها تركيبة من الرخام الأبيض ، وعند رأسها ختمة شريفة كبيرة على كرسى بخط جليل ، وهي مذهبة ، وعليها اسم الواقفة ، رحمها الله تعالى ، فلو أن الشيخ المترجم عمر هذه الحانكاه بدل هذا الذى ارتكبه من تخريبها لكان له بذلك منقة ، وذكر حسن في حياته وبعد عاته ، وبالله التوفيق .

وللمترجم طبقات جمعها في تراجم الفقها، الشافعية المتقدمين والمتأخرين من أهل عصره ، ومن قبلهم من أهل القرن الثاني عشر ، نقل تراجم المتقدمين من طبقات السبكي والإستوى ، وأما المتأخرون فنقلهم من تاريخنا هذا بالحرف الواحد ، وأظن أنَّ ذلك آخر تأليفاته ، وعسمل تاريخا قبله مختصرا ني نحو أربعة كراريس عند قدوم الوزير يوسف باشا إلى مصر ، وخروج الفرنساوية منها ، وأهذاء إليه عدّد فيه ملوك

<sup>(</sup>۱) ۲۹۷ هـ/ ۲۰ يوليه ۱۳۲۸ – ۸ يوليه ۱۳۲۹ م .

<sup>(</sup>٢) شوال ٧٤٩ هـ / ١ أبريل ١٣١٨ - ٢١ مارس ١٣٤٩ خ .

<sup>(</sup>٣) أخر القرن الثاني عشر الهجرى / ٢٣ أكتوبر ١٧٨٦ م .

مصر ، وذكر في آخره خروج الفرنسيس ، ودخول الـعثمانية في نحو ورفتين ، وعو في غاية البرود ، وغلط فيه غلطات مشها : إنه ذكر الأشرف شعبان ابن الأمير حسين ابن الناصر مـحمد بن قلاوون ، فجعلـه ابن السلطان حسن ونـحو ذلك ، ولم يزل المترجم حستى تعلل ومات في يوم الخسميس ثاني شهر شوال من السنة \*\* ، وصلى عليه بالأزهر في جمع كثير ، ودفن بمدفئه الذي بناه لنفسه كما ذكر ، ووضعوا على تابوتمه المذكور عمامة كبيرة أكبر من طبيزيته التمي كان يلبسهما في حياته بكثير ، وعمموها بمشاش أخضر ، وعسبوها بشال كشميري أحمر ، ووقف شخص عند باب مقتصورته ، وبينده مقرعة يسدعو الناس لميزيارته ويأخسذ منهم دراهم ، ثم إنَّ زوجته وابنها ومن يلوذ بهم ، ابندعوا له مولدا وعيدا في أيام مولد العفيفي ، وكتبوا بذلك فرمانا بين الباشا ، ونادي به تابع الشرطة بأسوان المدينة على الناس بالاجتماع والحضور لسذلك المولد ، وكتبـوا أوراقا ورسائل للأعبـان وأصعاب المظاهر وغسيرهم بالحضور ، وفبحوا فبائح ، وأحضروا طباخين وفراشين ، ومدُّوا أسمطـة بها أنواع الأطعمة والحلاوات والمحمرات والخشافات ، لمن حضر من الفقهاء والمشايخ والأعيان وأرباب الأشاير والبدع ، ونصبوا قبالة تلك المقبة صوارى علقوا بها فمناديل وبيارق وشراريب حسمرا وصفرا يسلرحها الريح ، واجتمع حبول ذلك من غوغماء الناس ، وعملوا قهاوي وبياعين الحلوي والمخللات والترمس المملح والفول المقلي ، ودهسوا ما بتلك البقعة من قبور الأموات ، وأوقدوا بهـا النيران ، وصبوا عليها القاذورات مع ما بلحقهم من السبول والغائط ، وأما ضجة الأوباش والأولاد وصراخمهم وفرقعتهم بالبارود وصياحهم وضجيجهم ، فقد شاهـدنا به ما كنا نسمعه من عفاريت الترب ، وضرب المثل بهم ، فهم أقبح منهم ، فإن العفاريت الحقيقية ، لم نر لهم أفعالا مثل هذه .

ولما مات الشيخ المترجم ، ومضى على صوته ثلاثة أيام ، اجتمع المشايخ فى يوم الاحد خامسه (") ، وطلعوا إلى القلعة ، ودخلوا إلى الباشا ، وذكروا له موت المترجم ، ويستاذنونه فيمن يجعلونه شيخا على الآوهر ، فقال لهم الباشا : • اعملوا رأيكم واختاروا شخصها يكون خاليا عن الأغراض ، وأنا أقلده ذلك » ، فقاموا من مجلسه ، ونزلوا إلى بيوتهم واختلفت آراؤهم ، فالبعض اختار الشيخ المهنت ، والبعض ذكر الشيخ محمد الامير فيانه امتنع من والبعض ذكر الشيخ المدون ، وأسا الشيخ محمد الأمير فيانه امتنع من دلك ، وكذلك ابن الشيخ العرومي ، والشيخ الشنواني المذكور منعزل عنهم ، وليس

<sup>(</sup>١) ٢ شوال ١٢٢٧ هـ / ٩ اكتوبر ١٨١٢م . (٢) ٥ شوال ١٣٢٧ هـ / ١٢ أكتوبر ١٨١٢م .

• درس بالأزهر ، ويقرأ دروسه بجامع الفاكهـاني الذي في العقادين ، وبيده وظائف عدم الجامع ، وعند فراضه من الدروس يغسير ثبابه ، ويكنس المستجد ، ويغسمل يقناديل ، ويعمرها بــالزيت والفتائل حتى يكنس المراحيض ، فلــما بلغه أنهم ذكروه نيب ، ثم إن الباشا أمر القاضي وهو بهجة أفندي بأن يجمع المشايخ عنده ، ويتفقوا على شخص يجتمه رأيهم عليه بالشرط المذكور ، فأرسل إليهم القاضي وجمعهم ، ذلك في يوم الثاناتاء سابعه (١) ، وحضر فقهاء الشافعية سئل القويسي والفضالي ، كثير من المجاورين ، والشوام ، والمغاربة ، فيسأل القافسي عل بقي أحد ، فقالوا : لم يكن أحد فاتبها عن الحضور إلا ابن العروسي والهيتمي والـشنزاني ٢ ، فأرسلوا اليهم فحضر السعروس والهيدس، فقال: ٤ وأبن الشنسراني فلابد من حضوره ٢ ، رصلوا رضولًا فضاب يرجم وبيده ورقة ، ويقول الرسول إنَّه له تلائمة أيام غائبًا حن الره ، وقرك هذه الدرقة عند أهله ، وقال : ﴿ إِنْ طَالِمُونِي أَعْطُوهُم هَذَهُ الورقة ﴾ ، أخذها النماضي وقرأما جهارا ، يقول فيها : : بــــــلَّيْقُوْلَرْمُوْلَلِيْمِـيــ وصلى الله على سيدنا معتمد وعلسي آله وصحبه وسلم ، لحضرة شبخ الإسلام إننا نسزلنا عن المشيخة شيخ بدوى الهيتمن إلى آخر ما قال ، ، فعندما سمع الحاضرون ذلك القول ، قاموا أمة ، وأكثرهم طائفة الشوام ، وقال بعضهم هو لم يثبت له مـشيخة حتى أنَّه ينزل لهـا لغيره ، وقال كبـارهم من المدرسين : « لايكبون شيخا إلا من يدرس الـعلوم بفيسد الطلبة ؛ ، وزادوا فسي اللغط ، فقسال القاضي : ١ ومن الذي تسرضونه » ، قالوا : ﴿ نَرَضَى السَّبِخُ المهدى ؟ ، كذلك قال البقية ، وقاموا وصافحوه وقرءوا الفاتحة ، وكتب القاضي إعلاما إلى الباشا بما حصل ، وانفض الجمع ، وركب الشيخ الهدى إلى بسبته في كبكسبة ، وحوله وخلف المشايخ وطوائف المجــاورين ، وشربوا شربات وأقبلت علميه الناس للتهتئة ، وانتظر جواب الإعلام بـقية ذلك اليوم ، فلم أت الجواب ومسضى اليوم الـثاني ، والمدبرون يـدبرون شغلـهم ، وأحضروا الـشيخ شنواني من المكان السذى كان متغيبا فيه بمصر القديمة ، وتمسموا شغلهم"، وأحضروا سيد منصور البافاوي المنفصل عن مشيخة الشوام ليلا، ليعيدوه إلى مشيخة الشوام ، عِنعوا الشيخ قاسما المتولَّى ، قمعا له ولـطائفته الذين تطاولها في مـجلس القاضي الكلام ، وجمعوا بقية المشايخ آخر الليــل ، وركبوا في الصباح إلى القلعة ، فقابلوا اشا ، فخلمع على الشيخ محمد الشنواني فروة سمور (١) ، وجعله شيخما عـلم.

۷ شوال ۱۲۲۷ هـ / ۱۶ اکتوبر ۱۸۱۲ م .

<sup>)</sup> كتب أمام هنــُده العيارة بهامش ص ١٦٤ ، طبـعــة يولاق ( تولية حضــرة الثيغ محمد الشنواتــى مثيخة الأزهر 4.

الأربر ، وغد لك على السية منصور البنادي يورد سيخا منى رواق الدوام كما كان في السابق ، ثم نزلوا وركبوا وصحبتهم اغات السينكجرية بهيئة الموكب ، وعلى رآم المجوزة الكبيرة، وأمامه الملازم، في بلار ابن الزليجي ، لأن دار ذات الشيخ المدوان صغيرة وضيقة لاتسم ذلك الجديم ، وال لذى أنزله في ذلك المتزل السيد محسما للحروقي ، وقام له دجميهم الاستياسات ، رآرسيل من اللسل الطباحين والدراتين الملاعتام والأرز والحطب والسمن والعسل والمسكر والمقهرة ، وأوقف عبيده وخدمه لحلامة القادمين للسلام والتهيئة ، ومناولة المقهوة والشربات والسخور وماء الورد ، وازدحمت الناس عليه ، وأتوا أفواجا إليه ، وكان ذاك يهم الثلاث رابع عشره (١٠) ووصل الحجر إلى الشيخ المهدى ومن معه ، وحصل لهم كسوف ، وبطلت مشبخته ، ولم المناخ على النبغ ، وعملوا المتم المشيخ المهدى ومن معه ، وحصل الدحام عظيم ، وخصوصا بلقي المشايخ ، وعملوا المتم المشيخ الجديد ، وكانه لم يكن طول دهره بينهم ولايلتنتون إليه ، وبعد للتفرح على الشيخ الجديد ، وكانه لم يكن طول دهره بينهم ولايلتنتون إليه ، وبعد فراغ الحتم ، أنشد المشد قصيدة يرثى بها المتوفى من نظم المشيخ عبدالله العدوى ، وانفض الجمع .

<sup>(</sup>۱) ۱۵ شوال ۱۹۲۷ هـ / ۲۱ آکتوبر ۱۸۱۲ م . . . (۲) ۱۷ نسیال ۱۶۱۰ هـ / ۲۵ آکتوبر ۱۸۱۲ م . (۳) ۱۷۱۷ هـ / ۶ مایر ۱۸۵۰ م ۲۲ آبریل ۱۸۰۲ م .

الباشا : ﴿ الفَـقر لاينفي النسب ١٠، وأمـر له بفرس وسرج وعباءة كعـادة مركوبهم ، فأحضروه وألبسموه التاج والفرجية ، وخلع عليه الباشأ فروة سمور ، وأنعم عليه بخمسة أكياس، وأن يأخذ له فـائظا في بعض الإفـطاعات، ويعفى مـن الحلوان، وسكن بدار جهة باب الخرق وراج أمره ، واشتهر ذكره من حينتذ ، وسار سيرا حسنا مقرونــا بالكمال ، جماريا على نســـق نظامهم بـحسب الحال ، ويتــحاكم لديه خــلفاء الطرائق الصوفية، وأصحاب الأشاير البدعية، كالأحمدية ، والرفاعية ، والبوهامية ، والمقادرية ، فيفصل قوانينهم العادية(١) ، وينتقل في أوائسل شهر ربيع الأول إلى دار بالأزبكية بمدرب عبد الحق ، فيعمل هناك ولميمة المولد النبوى على العادة ، وكذلك مولد المعراج في شسهر رجب بزاوية الدشطوطي خارج باب السعدوي ، ولم يزل على حالته وطريـقته مع انكسار النفـس إلى أن ضعفت قواه ، وتعلل ولازم الــفراش فعند ذلك طلب الشيخ المشنواني وبلقي المشايخ ، وعرفهم أن ممرضه الذي هو به مرض الموت ، لانه بلخ التسعين وزيادة ، وأنبه عهد بالخلافة على سجادتهم لولىده السيد محمد لأنه بالمغ رشيد ، والتمس منهم بأن يركسبوا معه من الغد ويطلعوا إلى القلعة ويقابلوا به الباشا ، فسأجمابوه إلى ذلك ، وركبوا مـن الغد صحبته إلــي القلعة فخلع عليه الباشا فروة سمور ، ونزل إلى داره بالأربكية بدرب عبد الحق ، وتوفى المترجم في أواخر شهر شموال من السنة <sup>(١)</sup> وحضروا بجمازته إلى الأزهر ، فصلموا عليه ، وذهبوا به إلى القرافة ، ودفن بمشهد أسلافهم ، رحمه الله تعالى .

ومات الأجل المكرم المهذب في نفسه ، النادرة في أيناء جنسه ، محمد أفندى الودنلي الذي عرف بناظر المهمات، ويسعرف أيضًا بطبل أي الأعرج، لأنب كان به عرج، قدم إلى مصر في أيام قدوم الوزير يوسف باشا، وولاه محمد باشا خسرو كشوفية آسيوط، ثم رجع إلى مصر في ولاية محمد على باشا، فجعله ناظرا على مهمات السلولة، وسكن ببيت سليمان أفندي ميسوا بعطفة أبي كلبة بناحية الدرب الاحموء فتقيد بعمل الحيام، والسروج ، والبرقات ، ولوازم الحروب ، فضاقت عليه المدار ، فاشترى ببت ابن الدالى باللبودية بالقرب من قنطرة عسم شاه ، وهي دار واصعة عظيمة متخربة هي وما حولها من الدور والرباع والحوانيت فعمرها وسكن واسعة عظيمة متخربة هي وما حولها من الدور والرباع والحوانيت فعمرها وسكن بها، ورتب بها ورشات أرباب الأشغال والصنائع، والمهمات المتعلقة بالسولة كسبك المدافع والجلل والقنابر والمحارث وغير ذلك من الحيام والسروج ومصاريف طوائف المساكر الطبجية والعربجية والرساة ، وعمر ما حول تلك المدار من الرباع

 <sup>(</sup>۱) هكذا في طبعة بولاق جد ٤ ص ١٧٦ وواضع أن هناك سقطا .
 (۲) آخر شوال ١٢٢٧ هـ / ٥ نوفمبر١٨١٢ م .

والحوانيت ، والمسجد الذي بجواره ومكتبا لإقراء الأطفال ، ورتب تدريسا في المسجد المذكور بسعد العصر ، وقرر فيه السيد أحمد السطحطاوي الحنفي ومعمه عشرة من الطلبة ، ورتب لهم ألف عثماني تصرف لهم من الروزنامة ، وللأطفال ، وكسوتهم خلاف ذلك ، ويشتري في عيد الأضحى جواميـس وكباش يذبح منها ، ويفرق على الفقراء والموظفين ، ويرسل إلى أصحابه عدة كباش في عـيد الاضحية إلى بـيوتهـم الكبش والكبشين على قدر مقاديرهم ، ويسرسل في كل ليلة من ليسالي رمضان عدة قصاع مملوءة بالثريد واللحم إلى الفقراء بالجامع الازهر ، واتفق أنَّ الباشا قصد تعمير المجراة والسواقي التي تنقل الماء من النيل إلى القلعة ، وكانت قبد تهدمت وتخربت وتلاشت ويطل عملها مدة سنين ، فأحضروا المعمارجية فهولوا عليه أمرها ، وأخبروه أنها تحتاج خمسمانة كيس تنفق في عمارتها ، فعرض ذلك على المترجسم ، فقال له: ﴿ أَنَا أَعْمِرُهَا عَانَةً كَيْسٍ ﴾، قال : ﴿ كَيْفَ تَقُولُ ﴾ ، قال : ﴿ بِل بِثَمَانِينَ كَيْساً ﴾ ، والتزم بذلك ، ثم شرع في عمارتها حتى أتمها على ما هـي عليه الآن ، وأهذى إليه رجال دولتهم عدة أثوار معونة له ، فعمر أيضًا سواقيها ، وأدارها وجرى فيها الماء إلى القلمعة ونواحيها ، وانستفع بها أهل تلك الجهات ورخص الماء ، وكشر في تلك الأخطـاط ، وكانوا قاسـوا شدة من عـدم الماء عدة سـنين ، ومما عد مــن مناقــبه أن القلمقات المقيديسن بالمراكز وأبواب المسدينة ، كانوا يساخلون من الواردين والسداخلين والخارجين والمسافرين مسن الفُلاحين وغيرهم ، ومعهم أشياء أو أحــمال ولو حطبا أر برسيما أو تبنا أو سرجينا دراهم على كل شيء ، ولو امرأة فقيرة معها أو على رأسها مقطف من رجيع البهائم تبيعه في الشارع وتسقتات بثمنه ، فيحجزونها ولايدعونها تمر حتى تدفع لهسم نصف فضة ، ثم يأخذون أيضًا من ذلك الشميء ويأخذون على كل حمل حمار أو بغل أو حمل نصف فـضة ، وإذا اشترى شخص من ساحل بولاق أو مصر السقديمة أردب غلسة أو حملة حبطب لعيباله ، أخذ منمه المتقيسدون عند قنسطرة الليمون، فإذا خلص منهم استقبله الكاثنون بالباب الحديد ، وهكذا سائر الطرق التي يدخل منهـا المارة إلى المدينة ويخرجـون ، مثل باب النصر ، وباب الـفتوح ، وباب الشعرية ، وياب العدوى ، وطرق الازيكية ، وباب القرافة ، والبرقية ، وطرق مصر القديمـة ، فسعى المــترجم بإبــطال ذلك ، وتكلــم مع الباشــا وعرفه تضــرر الناس ، وخصوصا الـفقراء ، وهؤلاء المتقيـدون لهم علائف يقبضـونها من الباشا كـغيرهم ، وهذا قسدر زائد فرخص لمه في إيطبال هذا الأمر ، وكستب له بيسورلدي بمنسع هؤلاء المركوزين عن أخذ شيء من الناس جملة كافيـة ، وقيد بكل مركز شخصا من إتباعه  وكانوا يه جمعون من ذلك مقاديس من الفضة العددية ما يتقاسمونها أخسر النهاراء وذلك خلاف ما يتخذيه من الأشداء الأسمولية . كالجين والزيد والحيار والفتاء وانواع المطبخ والفاكية مان المرايان عند مرجمها وتدرعين فلك

ومن مناقبه أيصاً ، أن اجاوسية والقواسة الأنبراك المختصين بمحدمة الباشا والكتخدا ، كان من عوائدهم الدبيحية أنهم في كيل يوم حمعة يلبسون أحسن ملاسهم ، ويستشرون بالمبينة ، ويسطوفون على بيوت الأعيان ، وأرباب المظاهر ، وأصحاب المناصب ، ويأخلون منهم البقاشيش ، ويسمونها الجمعية ، فما هو إلا أن يصطبح أحد من ذكر ، ويجلس مجلسه إلا واثنان أو شلائة عابرون عليه من غير استثلان ، فيسقفون قبالته وبأييديهم العصى المفضضة ، فيعطيهم القرشين أو الثلاثة بحسب منصبه ومقامه ، فإذا ذهبوا وانصرفوا حضر إليه خلافهم . وهكذا ، ولايرون في ذلك ثقلا ولا رذالة ، بل يرون إن ذلك من اللازمات الواجبة ، فيلا يكفى أحد من ينقطع في حريمه ذلك اليوم ، أو يتسواري ويتغيب عن منزله ، فإذا صادفوه مرة أخرى ذاكروه فيما فاتهسم في السابق ، فإما سامحوه وامتنوا عليه بتركها ، أو طالبوه أبه يكن ممهم من ذلك .

ومن مساويه : أنه أول من فتح باب الزيادة في متـحصل الضربخانة ، حتى تنبه الباشا من ذلك الوقت لأهل الضربخانة ، وأوقع بهم ما تقدم ذكره .

ومنها : إحداث المكس على اللبان والحناء والصمغ على ما قيل :

ومَن ذَا الذَّى تُرضَى سَجَاياهُ كُلُّها ۚ كَفْمَى الحَرْءُ نُبْحِلاً أَنْ تُعَـدِ مَعايِبُه

وبالجملة ، فمن رأس العين يأتي الكدر ، كسما قاله اللبيث بن سعد لما سأله الرشيد ، وقال له : ﴿ أما صلاح أمر الراعتها وجسلبها وخصبها فبالسيل ، وأمسا صلاح أحكامها فسمن رأس العين يأتي الكدر » ، فقال له : ﴿ صدفت » ، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في المرحمة النيشة في النرجمة اللبشية ، وعلى كل ، فكان المترجم أحسن ما رأينا في هذه الدولة ، وكان قريبا من الخير وفعله ، مواظبا على الصلوات الخمس في أوقاتها ، ملازمنا على الاشتغال ومطالعة الكتب والممارسة في دقاشق الفنون ، واقتنى كتبا كثيرة في سائر الفنون ، واستنباط الصنائع حتى أنَّه صنع الجوخ الملون اللذي يعمل ببلاد الإفرنج ، الموبحاب إلى الآفاق ، ويلبسه الناس للتجمل ، وكان قل وجوده بمصر وغلا ثمنه ،

فعمل عبدة أنوال ومناسج غريبية الوضع ، وأحضر أشخباصا من النساجين فسنسجوا الصوف بعد غزله ممذات حددها لهم في الطول والعرض ، ثم ينسلمه وجال أعدهم لتخميره وتلبيده بالقلى والصابسون ، منشوراً ومطويها بكيفيات في أوقات وأيام ، بمباشرته لسهم في العمل وإشارته ، ثم يتضعونه مطويا في أحواض من خشب ثخين مزفت تحميلي بالماء من ساقية صنعها لخمصوص ذلك ، يصب منها الماء إلى تلك الأحواض ، تديـرها الأثوار وعلـي تلك الأحواض مدقــات شبيهــة بمدقات الأرز ، تتحرك في صعودها وهبوطها من تسرس خاص يدور بدوران الساقية ، وما يقيض من ماء الأحواض يجرى إلى بستان زرعه حول ذلك، فيسقى ما به من الاشجار والمزارع، فلا يذهب الماء هدرا، ثم يخرجونه بعد ذلك، ويبردخونه ويصبغونه بأنواع الأصباغ، ويضعونه في مكبس كبير يقال له النخت ، صنعه لذلك ، وعند ذلك يــتم عمله ، فكان السناس يذهبون للتفرج على ذلك لـغرابته عـندهم ، ثم حـضر إليه شـخص فرنساوي ، وأشار عليه بإشارات في تغيير المدقات وأفسد العمل ، واشتغل هو بكثرة المهمات ، فتكاسل عن إعادتها ثانيا ، وبطل ذلك ، وكان مع كثرة أشغاله ومصاريفه ليس لنه كاتب بل ينكتب ريحسب لنفسه وبين يديه عدة دفياتر ، لكل شبيء دفتر مختصوص ، ولايشغله شيء عن شيء ، ولما اتسعت دائرته وكــثرت حاشيــته ، واجتمعت فيه عدة مناصب مُـضافة لنظر المهـمات ، مثل : معمل السِارود ، وقاعة الفضة ، ومدابغ الجلود ، وغير ذلك ، فكان كتخدا بيك يحقد عليه في الباطن لأمور بينــهما ، حتــي قيل إن نفـــه طمحــت في الكتــخدائية ، فــكان يتصــدر في الأمور والقضايا ، ويرافع ويدافع ، ويهزل مع الباشا ويضاحكه ويرادده ، ويدخل عليه من غير استئمـذان ، فلم يزل الكتخدا يلقبي فيه الدسائس ، ويعمل معــدل الأشغال التي تحت نظره ، ويعرف البساشا بما يتوفر من ذلك حتى نزعه من نظمارة جميع المهمات ، وقلدها صالح كتخدا الرزاز .

ومما نقمه عليه أن الكتخدا ، حضر لزيبارة المشهد الحسيني في عصورية يوم من رمضان ، ثم ركب متوجها إلى داره قبيل الغروب ، فصادف في طريقه عدة قصاع كبار مغطاة تحسلها الرجال ، فسأل عنها فعرفوه أنَّ المترجم يرسلها في كل ليلة من ليلي رمسضان إلى فقراه الجامع الأزهر ، وبها الثريد واللحم فامتحض من ذلك ، وعرف الباشا أنَّه يؤلف السناس ويتوادد إليهم بأموالك ونحو ذلك ، واستمر المترجم بطالا نحسو السنتين ، ولم يتضعضع ولم يتظهر علية تغير ، ونظامه ومسطبخه على حالما، وطعامه مبذول وراتبه جار ، وفي تلك المدة اشتغل بمطالعة الكتب والممارسة ، وعاني الحسابيات وصناعة التقويم حتى مهر في ذلك ، وعمل المستور والمدارسة ، وعاني الحسابيات وصناعة التقويم حتى مهر في ذلك ، وعمل المستور

السنوي ، وما يشتسمل عليه من تقويم الكواكب السيارة ، وتسداخل التواريخ والأهلة والاجتماعات والاستقبالات ، وطوالع التحاويل والنصبات ، ويصنع بـبده أيضًا الصنائع الفائقة ، مثل الظروف التي تأتى من بلاد الهند والإفرنج والروم ، ويضع فيها الكتبة محابرهم وأقلامهم ، فيصنعهما أولا من الخشب الرقميق والقرطاس المفوم المتلاصيق ، ويصغهما وينقشهما بأنواع الليق ، ويسعيد على المنقوشات بالمستدروس المحلول، ويضعها في صندوق من الزجاج، صنعه لخصوص تلك الأشياء والقبورات، وجفاف دهانها بحرارة الشمس المحجوب بالزجاج عن الهواء والغسار ، وعند تمامها تكون في غاية الحسن والسظراقة والبهجة ، بحيث لايشك من يراهما بأنها من صناعة الهند أو الإفرنج المتقنين الصناعة ، وكان كلما سمع بشخص ذى معرفة لصناعة من الصنائع أو المعارف اجتهد في تحصيلها وتلقيها عنه بأي وجه كان ولو ببذل الرغائب ، وأعد بمنزله أماكن لاشخاص من أرباب المعارف ، ينزلهم فيها ويجرى عليهم النفقات والكساوي حتى يجتنبي ثمار معارفهم وصنائعهم ، ويجتمع عنـده في كل ليلة جمعة جماعة من القراء النسي مساكنهم قريبة من داره ، فيذكر الله مصهم حصة من الليل ، ثم يفرق فيهم دراهم ، ولما طال به الإهمــال ، وفتور الأحوال ، والباشا قليل الإقامة بمصر ، وأكثر أيامه غائب عنها ، فحسن بـباله الرحلة من مصر إلى الديار الرومية ، ويذهب إلى بلاده ، فاستأذن الباشا عند وداعمه ، وهو متوجه إلى ناحية قبلي ، فأذن له ، وأخذ في أسباب ألسفر ، فأرسل الكمتخذ إلى السباشا ، ودس إليه كلاما ، فأرسل يمنعه ويرتب لــه خروجا لمطبخه ، فتعوق عن السفر عــلى غير خاطره ، وفي أوائل السنة (١) ، حضرت إلىه والمدته وابنتمه وزوجها ، فأنزلهم في دار تجاه داره ، وأجرى علميهم ما يحتماجون إليه من السفقة ، فاتفق أن صهره المذكور حلف يمسينا بالطلاق الثلاث وحنث فيه ، ففرق بينه وبين أبنته ، وطرده فشكاه إلى كتخدا بيك ، فكلمه في شأنه ، فلم يقبل ، وقال لايجوز أنَّ أحلل المحرم لأجلك ، واستمر صهره يتردد على الكتخدا ويلقى ما يلقيه في حقه من النسيمة ، ويلكر له عنه في حقه ما يزيده غيظا وكراهـــة ، ويقول له : ﴿ إنَّــه يجمع أناســـا في كل ليــلة جمعــة يقرُّون ويدعون عليك وعلى مخدومك ، ، وذكر لـ أنه يقول لكم : ﴿ إِن قَصِده السفر إلى بلده ، وإنما قىصده السفر إلى إسلامبول ، وليجتمع على مخدومه الأوّل ، لكونه تولى قبودان باشا ، ورياسة الدونانمة، ويقول عندما أكون بدار السلطنة أفعل وأفعل ، وأخبرهم بحقيقة هؤلاء وأفاعيلهم ، وأنقض عليمهم أمرهم ، وذكر لــه أيضًا أنه

<sup>(</sup>۱) ا بنجرم ۱۲۲۷ مـ / ۱۱ ينايز ۱۸۱۲ م .

استخرج من أحكام النجوم التي يعانيها ، أن السباشا يحصل له نكية بعد مدة قريبة ، ويحصل ما يحصل من الفين فيريــد الخروج من مصر قبل وقوع ذلك ونحو ذلك ، ، علما وجم البـاشا من سفوته توسل المترجــم بالكتخدا في إن ياخذ لمه إذب من البلشا بالسفر ، وهو لايعلم سريرته ففلوض الباشا في ذلك ، والقي إليه ما ألقاه حتى أوغر صدره منه ، شم رد عسليه بقوله : ﴿ إِنِّي اسْتَأْفَنْتُ الْبَاشَا فَلَمْ يَسْهِلْ بِـهُ مَفَارَقَتُكُ ؟ ، . وقال ؛ ﴿ إِنْ كَانَ عَنْ ضَيْقَ فِي الْمُعَيْشَةِ ، فَأَطَلَقَ لَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَيْسَيْنِ عَنها أربعون : الف نصف قضة ٤ ، قلما قال له ذلك ، قال : ٤ أنا لا يكفيني هذا المقدار ، فإن كاف فيطلق لي خـمسة أكياس " ، فقال : ﴿ لَمْ يَرْضُ بِأَزِيدٌ عَمَا ذَكَرَتُهُ لَكَ ﴾ ، وكل ذلك. . مخادعة مين الكتخدا ، ليحقق ما حشده في صدر مخدومه ، وما زال يتردد في طلب الإذن حتى أذن له ، وأضمر له القتل بعد خروجه من مصــر ، فعند ذلك باع داره ، وما استجده حولها ، والبستان خارج قـناطر السباع ، وما زاد عن حاجته من الأشياء والأمتعة ، واشترى عبيدا وجوارى، وقضى لوازمه وسافر إلى رشيد ، فعندما مضى من نــزوله يومان أو ثلاثة ، كتــبوا إلى خليل بــبك حاكم الإسكندريـــة مرسوما بقتله ، فبلغه خبر ذلك وهو بثغر رشيد ، قلم يصدقه ، وقال : ﴿ أَى ذَنْبِ أَسْتُوجِبِ -به القيتل، ولو أراد قتلمي ما الذي بمنعمه منه وأنا عنمده بمصر، وأنا سافسرت بإذنه وودعته وقبلت يديه وطرفه ، وأخذت خاطره ، وهــو مبشوش معي كعادته ، ، فلما حصل بالإسكنـدرية ، واستقر بالسفينـــة ومضى أيام ، وهم ينتظــرون اعتدال الربح. والإذن من الحاكم بالإقلاع ، ووصل المرسوم إلى خليل بيك ، فأرسل إليه في وقت يدعوه ليتغدى معه في رأس التبن ، ونظر إلى خليل بيك وهو واقف في انتظاره على بعد منه فوق علوة فأجباب وخرج من السفينة ، فوصل إليه جماعة من العسكر وأحاطوا به ، فتحقق عسند ذلك ما كان بلغه وهو برشيد ، ونظر إلسي خليل بيك فلم يره ، فقال : \* أمهلوني حـتى أتوضأ وأصلمي ركعتين 4 ، وقام من حلاوة الروح وألقى بنفسه في البحر ، فضربوا عليه بالرصاص ، وأخرجو، وتمموا قتله ، وأخرجوا صناديقه وأخملوا ما فيها من الكتب ، لأن السباشا أرسل بطلبها ، وأخمل ما معه من المال والدراهم خليل بيك ، فأعطى لولـده جـــانبا منه ، وأذن له بالسفر مـع عياله ، وانقضى أمره ، ووصلت الكتب إلى سرايــة الباشا ، وأودعت عند وليَّ خوجا وتبدد الكثير منها ، وفرق منها عدة على غير أهلها ، وكانت قتلته في أواخر شهر صفر من. السنة (١) ، والله أعلم ، ثم دخلت.

<sup>(</sup>١) آخر صفر ١٢٢٧ هـ / ١٤ هارس ١٨١٢ م .

#### سنة أملي وعشرين وبالقي والما وأنم

#### استحل المدرم بيوم الالنبي سنة ١٣٢٨ (")

فيه (17) ، وصل اخبر من الجنهة السقبلة بأن إبراهيم بيك ابن السياشا ، قبض على أحمد أفتدى ابن حافظ أفتدى الذى بيده دفاتر الرزق الأحباسية ، وشنقه ، وضرب قاسم أفتدى ابن أمين الذين كساتب الشهر عبلقة قوية ، وكبان والده أصحبهما معه للامور ، ويعرفاه الأحوال ، وكان قياسم أفتدى خصيصا بيه مثل الوزير والصاحب والسليم ، ورتب ليه الباشيا في كل مسنة تسانين كيسا خيلاف الخروج والكساوى ، وشرط عليه المناصبحة في كثف المستورات ، وما يكون فيمه تحصيل الأموال ، فكأته قصر في كشف بعض الأشياء ، وأرسل إلى والده يعلمه بخيانته هو وكاتب الأرزاق ، وأنهما منهمكنان في ملافهما ، فأذن ليه في فعله بهما ما ذكر ، وأخذ ما كانا جمعاه لاتقسهما ، وأظهر أنه إنما فعل بهما ذلك عقوبة على ارتكابهما المصية .

وفى عشرينه (1) حضر إبراهيم بيك المذكور إلى مصر .

وفيه (٥٠) ، حصلت منافسة بين حسين أفندى الدروزنامجى وبين شخصين من كتابه وهما : مصطفى أفندى باش جاجرت ، ويطاس أفندى ، ولعل ذلك بإغراء باطنى على حسين أفندى ، فرفعا أمرهما إلى الباشا ، وعرفاه عن مصارف وأمور يضعلها حسين أفندى ، ويخفيها عن الباشا ، وأنه إذا حوسب على السنين الماضية يطلع عليه الوف من الاكياس ، فعندما مسع ذلك أمرهما بباشرة حسابه عن أربع سنوات متقدمة ، فخرجا من عنده وأخذا صحبتهما مباشرا تركيا ، ونزلوا على حين غفلة بعد العصر ، وتوجهوا إلى منزل أخيه عثمان أفندى السرجى ، ففتحوا خزاتة الدفاتر واخلوها بتمامها إلى بيت ابن الباشا إبراهيم بيك الدفتردار ، واجتمعوا في صبحها للمحاققة والحساب مع أخيه عثمان أفندى الذكور ، واستمروا في المناقشة والمحاققة على مع أخيه عثمان أفندى المذكور ، واستمروا في المناقشة والمحاققة عدا أيام مع المراقمة والميل الكلى على حسين أفندى ، ويذهبون في كل ليلة يعزون السباشا بما يفعلون وبالقدر الذي ظهر عليه ، فيعجبه ذلك ويثني عليهما،

<sup>(</sup>۱) ۱۲۲۸ هـ/ ٤ يناير ۱۸۱۳ – ۲۲ ديسمبر ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>۲) محرم ۱۸۲۸ هـ/ ٤ يناير ۱۸۱۳ م – ۲ فبراير ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>٣) ١ محرم ١٨٢٨ هـ / ٤ يناير ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٤) ۲۰ محرم ۱۲۲۸ هـ / ۲۳ يتاير ۱۸۱۲م .

<sup>&#</sup>x27; (۵) ۲۰ محرم ۱۲۲۸ هـ / ۲۲ يتاير ۱۸۱۲ م .

ويحرضهما على التدقيق ، فتتنفخ أوداجمهما ، ويزيدان في الممانعة والمدافعة والمرافعة في الحساب ، وحسين أفناءي على جاليته ، ويظن أنه عملي عادته في كونسه مطلق التصرف في الأسرال الميربة ، ويبلغها إذ مشل فيها للقاتم بالدولة ابرادا ومصرفا ، ليكون إجمالا لا تفصيلا لكونه أمينا وعدلا ، وكان الإيراد والمصرف محررا ومضبوطا في الدفساتر التي يسأيدي الأفندية السكتاب ، ومن انسضم إليهم مسن كتاب اليسهود في دفاترهم أيضًا بالعبراني ، لتكون كل فرقة شاهدة وضابطة على الآخرى ، قلما استقل هذا الباشا بمملكة الدبار المصرية واستغول في تحصيل الأموال بأي وجه ، واستحدث أقلام المكوس ، وجعلها في دفاتر تحت أيدي الأفسندية وكتبة الروزنامة ، فصارت من جملة الأموال الميرية في قبضها وصرفها وتحاويلها ، والباشا مرخى العنان للروزنامجي ومرخص له في الإذن والتـصرف ، والروزنامجي كذلك مرخي الـعنان لأحد خواص كتابه المعروف بأحمــد اليتيم لفطانته ودرايته ، فكان هو المـشار إليه من دون الجميع ، ويتطاول علميهم ويمقت من فعل فعلا دون اطلاعه ، وربما سبه ، ولو كمان كبيرا أو أعلى منزلة منه في فنه فيمتلئ غيظًا ، وينقطم عن حضور الديوان فيسهمله ولايسال عنه ، والأفندي الكبير لايخرج عن رأيه لكونه سادا مسد الجميع ، فدبروا على أحمد أفندي المذكور ، وحفروا له وأغروا به حتى نكبه الباشا ، وصادره في ثمانين كيسا ، ومخدومه حسين أفندي في أربعمائة كيس، وانقطع أحمد أفندي عن حضور الديوان، وتقدم المتأخر وضم السباشا إلى ديوانهم من طرفه خليل أفنسدى ، وسموه كاتب الذمة بمعنى أنَّه لايكتـب تحويل ولا ورقة ميري ولا خلاف ذلك مما يسطر فسي ديوانهم حتى يطلع عليه خليل أفنـدى المذكور ، ويرسم عمليه علامـته ، فأحاط عــلمه بجــميع أسرارهم ، وكل قبليل يستخبر منه الباشا فيحييطه بمعلوماته ، ولم ينزل حتى تحول ديوانهم وانتقل إلى بسيت خليل أفندى تجاه منزل إبراهيم بيك ابــن الباشا بالأزبكية ، وترأس بالديوان قاسم أفندي كاتب الشهر ، وقريبه قبطاس أفندي ، ومصطفى أفندي باش جاجرت ، وبعد مدة أشهر سافر إبراهيم بيك ، وأخذ صحبته قاسم أفندى على الصمورة المتقدمة ، والروزنام بني وولده محمد أفندي يسراعيان جمانب رفيقيه ، ولايتعرضان لهما فيما يتصدران له ، ويضمانــه في عهدتهما ، فلما وصل الخبر بنكبة إبراهيم بيك لقاسم أفندي ، فعند ذلك فصرا معهما ، وأظهر ابن الروزنامجي مكموذ غيظه في حقهمـا ومانعهما أيضًا ، وخشن القول لهما ، فاتفـقا على إنهاء الحال إلى باب السباشا ففسعلا ما ذكـر ، وكان حسين أفسندى عنسدما استسأذن الباشا فـي صرف الجامكية السائرة للعامة والخاصة ، فأذن له في صاف ما يتعلق بمشايخ العلم والأفندية والكتبة والسيد مسحمد المحروقي بالكامل ، وما عداهم ربع استحقاقهم ، وكتب له فرمانا بذلك ، فقال له الروزنامجي : ﴿ في بعضهم من يستحق المراعاة كبعض أهل العلم الخاملين ، وأهل الحرمين المهاجرين ومستوطنين بمصر بعيالهم ، وليس لهم إيراد يتعيشون منه إلا ما هو مرتب لهم من العلاثف في كل سنة ، وكذلك بعض الملتزمين الذين اعتادوا سداد ما عــليهم من الميرى ، وبعضه بما لهـــم من الإتلافات والعلائف والغلال »، فقيال له: « النظر في ذلك لوأيك ، فإن هذا شيء يعسر ضبط جزئياته ، فاعتمد ذلك ٥ ، وطفق يـفخـل فـي البعض بالنصف ، والبعض بـالثلث أو الثلثين ، وأما العامة والأرامل ، فيصرف لهم الربع لاغسير حسب الأمر ، ويقاسون في تحصيل ربع استحقاقهم الشدائد من السعى وتكوار الذهاب والتسويف والرجوع في الأكثر من غير شيء مع بعد المسافة ، وفيهم الكثيــر من العواجز، فلما ترافعوا في الحساب مانع المتصدر فيما زاد على الربح ، وطلع إلى الباشا فعرفه بذلك ، فقمال الباشما : « لاتخصموا له إلا ما كان بإذني وفرماني ، وما كان بدون ذلك فلا » ، وأنكر الحال السابق منه له ، وقال : ١ هو متبرع فيما فعله ؛ ، فتأخر عليه مبلغ كبير في مدة أربع سنوات ، وكذلك كان يحوّل عليه حوالات لكبار العسكر برسول من أتباعه فلا يسعه المانعية ، ويدفع القدر المحبول عليه بدون فرمان اتبكالا على الحالة التبي هو معه عليهما ، فرجعوا عليه في كثير من ذلك ، وتـأخر عليه مبـلغ كبير أيضًا ، فـتمموا حسباب سنة واحدة عبلي هذا النسق ، فبلغت نحو الألف كيس وماتتبي كيس وكسور ، تبلغ في الأربع سنوات خمسة آلاف كــيس ، فتقلق حسين أفندى وتحير في أمره ، وزاد وسواسه ، ولم يجد مغيثا ولا شافعا ولا دافعا .

وفى أواخره (¹) ، عمل البـائــا مهما لختان ابن بــونابارته الحازندار الغــائـب ببلاد الحجاز ، وعملوا له زفة فى يوم الجمعة بعد الصلاة اجتمع الناس للفرجة عليها .

وفيه (۱) ، أيضًا زاد الإرجساف بحسسول الطباعبون ، وواقع الموت منه بالإسكندرية ، فأمر الباشيا بعمل كورنتيله بثغر رشيد ودمياط والبرلمس وشبرا ، وأرسل إلى الكاشف الذى بالبحيرة بمنع المسافرين المارين من المبر ، وأمر أيضًا بقراءة صحيح البخارى ببالارهر ، وكذلك يقرءون بالمساجد والمنزوايا سورة المملك (۱) والاحقاف (۱) في كل ليلة ، بنية رفع الوباء فاجتمعوا إلا قليلا بالأرهر نحو ثلاثة . أيام ، ثم تركوا ذلك وتكاسلوا عن الحضور .

وفي يوم الإثنين تاسع عشرينه (٥) ، كسفت الشمس وقت الضحوة ، وكان

(٢) آخر محرم ۱۲۲۸ هـ / ٢ قبراير ۱۸۱۳ م .
 (٤) سورة : الأحقاف ، رقم (٤١) .

<sup>(</sup>۱) آخر محرم ۱۲۲۸ هـ / ۲ فبراير ۱۸۱۳ م . (۳) سورة : الملك ، رقم ( ۱۷) .

<sup>(</sup>٥) ٢٩ محرم ١٣٢٨ هـ / ١ قبراير ١٨١٣ م .

TYT

المنكسف نحو تسلالة أرباع الجرم ، وكانت الشمس فى برج الدلو أيسام الشتاء ، فأظلم الجو إلا قليسلا ، ولم ينتبه له كشير من الناس لظنهسم أنها غيوم متراكمــة ، لانهم فى فصل الشتاء .

#### واستمل شهر صفر بيوم الأزبعاء سنة ١٢٢٨ 🗥

فيه (<sup>77</sup> في أخريات النهار هسبت ربيح جنوبية غربية عاصفة بساودة واستمرت لعصر يوم السبت (<sup>77)</sup> ، وكانت قوتها يوم الجمعة (<sup>13)</sup> ، أثارت غبارا أصفسر ، ورمالا مع غيم مطبق ، وقتام ورش مطر قليل في بعض الأوقات .

وفي يوم الثلاثـاء سابعه <sup>(ه)</sup> ، وردت بشائر من الـبلاد الحجازية باستيــلاء العساكر على جدة وهكة من غير حرب ، وذلك أنه لما انهزمت الأتراك في العمام الماضي ، ورجعوا عـلى الصورة التي رجـعوا عليها مـشتتين ومتفـرقين ، وفيهم من حـضر من طريق السبويس ، ومنهم من أتى من البر ، ومنهم من حضر من ناحية المقصير ، ونفى الباشا من استعجل بالهزيمة والرجوع من غير أمره ، ويسخشى صولته ، ويرى في ننفسه أننه أحق بالسرياسة منه ، مثل : صالح قوج ، وسليمان ، وحمجو ، وأخرجهم من مصر ، واستراح منهم ، ثم قتل أحمد أغا لاظ ، جمدد ترتيبا آخر ، وعرفه كسبراء العرب الذين استمالهم ، وإندرجـوا معه ، وشيخ الجويـطات أنَّ اللـي حصل لهم ، إنما هنو من العنوب الموهبين ، وهم عرب حرب والنصفراء ، وأنهم مجهــودون ، والوهـابــية لايعطـونهم شيئًا ، ويـقولون لهم : • قــاتلوا عن ديـنكـم وبلادكم ، ، فإذا بذلتم لهم الأموال ، وأغدقتم عليهم بالإنصام والعطاء ارتدوا ورجعوا وصاروا معكم، وملكوكم البلاد ، فاجتهد الباشا في جمع الأموال بأي وجه كان ، واستأنف الطلب ، ورتب الأمور وأشاع الخروج بنـفسه ، ونصب الـعرضي خارج باب النــصر ، وذلك في شهر شــعبان <sup>(٦)</sup> ، وخرج بالموكب كمــا تقدم وجلس بالصيبوان ، وقرر للسفر في المقدمة بونابــارته الخازندار ، وأعطاه صـــناديق الأموال والكسياوي ، ورانق معه عابديــن بيك ومن يصحبهما ، وواظب علــي الحروج إلى العرضي ، والرجوع تارة إلى القلعة ، وتــارة إلى الأزبكية ، والجيزة ، وقصر شبرا ، ويعمل الزماحة والميدان في يومي الحميس والإثنين ، والمصاف على طوائق حرب

<sup>(</sup>١) صفر ١٢٢٨ هـ / ٣ فيراير - ٣ مارس ١٨١٣ م . (٧) ١ صفر ١٢٢٨ هـ / ٣ فيراير ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>أً) ٤ صفر ١٢٢٨ هـ/ ٦ فيراير ١٨١٣ م . (2) ٣ صفر ١٢٢٨ هـ/ ٥ قيراير ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>ه) ۷ صفر ۱۲۲۸ هـ / ۹ فيراير ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>٦) شعبان ۱۲۲۸ هـ / ۳۰ يوليه - ۲۷ أغسطس ١٨١٣ م .

الإفرنج ، وسافر بونابارته فى أواخر شعبان (١٠ ، واستمر العرضى منصوبا ، والطلب . كذلك مطلوب ، والعساكس واردة من بلادها عسلى طريق الإسكندرية ودمساظ ، ويخسرج الكثير إلى المدينة فى السصباح ، ويخسرج الكثير إلى السعرضى ، ويستسمرون على الدخول إلى المدينة فى السصباح ، لقضاء أشغالهم والرجوع الحريات النهار مع تعدى أذاهم للباعة والحمارة وغيرهم .

ولما غدر الباشا بأحمد أغما لاظ وقتله في أواخر رمضان (١) ، ولم يبــق أحد ممن يخشى سطوته ، وسافر عابدين بيك في شوال (٣) ، وارتحل بعده بنحو شهر مصطفى بيك دالي باشا وصحبته عدة وافرة من العسكر ، ثم سافر أيضًا يحسى أغا ومعه نحو الخمسمائة ، وهكذا كل قليل ترحل طائفة بعد أخرى ، والعرضي كما هو ، وميدان الرساحة كذلك ، ولمنا وصل بونسابارته إلى يسنبع البسر ، أخذوا في تسأليف العسربان واستمالـتهم ، وفهـب إليه ابـن شـديد الحـويطــى ، ومن معه ، وتقابلــوا مع شيخ حرب ، ولم يزالوا به حتى وافقهم ، وحضروا به إلى بونابارته ، فأكرمه وخلع عليه الخلع ، وكذلك على من حضر من أكابر العربان فالبسهم الكساوي والفراوي السمور والشالات الكشميري ، ففرق عليهم من الكشمير ملء أربع سحاحير ، وصب عليهم الأموال ، وأعطى لشميخ حرب مائة ألف فرانســة عين ، وحضر باقى المشايــخ فخلم عليهم وفرق فيهم ، فخص شيخ حرب بمفرده ثمانية عشر ألف فرانسة ِ، ثم رتب الهم علائف تنصرف لهم في كل شهر ، لكل شخص خمسة فرانسة ، وغرارة بقسماط، وغرارة عندس، فعند ذلك ملكوهم الأرض، والذي كان متأمرا بالمدينة من جنسهم فاستسمالوه أيضًا ، وسلم لهم المدينة ، وكل ذلك بمخسامرة الشريف غالب أمير مكة وتدبيره وإشارته ، فلما تع ذلك أظهر الشريف غالب أمره وملكمهم مكة والمدينة ، وكمان ابسن مسعود الوهابسي حضر في الموسم وحج ، ثم ارتحل إلى الطائف ، ويعد رحيله فعل الشريف غالب فعله وسيلقى جزاءه ، ولما وصلت البشائر بذلك في يوم البثلاثاء سابعه (٤) ، ضربوا مدافع كثيرة ، ونـودى في صبح ذلك بزينة المدينة ومصــر ويولاق ، فزينوا خمسة أيــام أوَّلها الأربعاء (٥) ، وآخرهـــا الأحد ٧) ، وقاسي الناس في ليالي هذه الآيام العداب الأليسم من شدة البرد والصقيع وسهر الليل الطويل ، وكان ذلك في قوَّة فصل الشتاء ، وكل صاحب حانوت جالس فيها ، وبين يديه مجمرة نسار يتدفأ ويصطلي بحرارتها ، وهو ملتف بالعباءة والأكسية الصوف أو اللحاف ، وخرج الباشا من ليلة الأربعاء المذكور ، ونصبت الحيام ، وخرجت الجمال

<sup>(</sup>۱) آخر شعبان ۱۲۲۸ هـ/ ۲۷ افسطنس ۱۸۱۳ م . (۲) آخر زمضان ۱۲۲۸ هـ/ ۲۳ سیتمبر ۱۸۱۳ م . · (۲) شوال ۱۲۲۸ هـ/ ۲۷ سیتمبر – ۲۰ اکتوبر ۱۸۱۳ م . (۵) ۷ صفر ۱۳۲۸ هـ/ ۹ فیرایر ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>٥) ٨ صفر ١٢٢٨ هـ / ١٠ فبراير ١٨١٣ م . (٦) ١٢ صفر ١٣٢٨ هـ / ١٤ فيراير ١٨١٣ م .

المحملة باللموادم من الفرش والأواني وأزيار الماء والبارود لعمل المشتانك والحرائق ، وفي كل يوم يعمل مرماح وشنك عظيم مهول بالمدافع وبنادق الرصاص المتواصلة ، من غير فاصل مشل الرعود والطبول من طلوع الشمس إلى قريب الظهر ، وفي أول يوم من أيام الرمى أصيب إبراهيم بيك ابن الباشا برصاصة في كتفه ، أصابت شخصا من السواس ونفذت منه إليه ، وهي باردة فتعلل بسببها ، وخرج بعد يومين في عربة إلى المعرضي ، ثم رجع ، ولما كان يوم الأحد (۱) ، وقت الزوال ركب الباشا وطلع إلى القلعة ، وقلعوا خيام الشنك وحملوا الجمال ، ودخلت طوائف العسكر ، وأذن للناس بقيلم الزينة ، ونزول التعاليق ، وكان الناس قد عمروا القنادييل وأشاعوا أنها السبعة أيام ، فلما حصل الإذن بالرفع ، فكأنما نشطوا من عقال ، وخلصوا من السبعون ، لما قاسوه من البرد والسهر ، وتعطيل الأشغال ، وكساد الصنائع ، السبعون ، لما قلم به ، وفيهم من لا يملك قوت عيالية أو تعمير مراجه ، فيكلف مع ذلك هذه المتكاليف ، وكتب الباشا بالبشائر إلى دار السلطنة ، وأرسلها فيكلف مع ذلك هذه التكاليف ، وكتب الباشا بالبشائر إلى دار السلطنة ، وأرسلها صحبة أمين جاويش وكذلك إلى جميع الزواحي ، وأنعم بالمناصب على خواصه .

وفى هذا الشهر (۱) ، وردت اتجار بدوقوع أمطار وثلوج كثيرة بناحية بحرى ، وبالإسكندرية ، ورشيد ، بحلود الغربية والمنونية والبحيرة ، وشدة برد ، ومات من ذلك أناس وبهائم والزروع البدرية ، وطف على وجه الماء أسماك موتى كثيرة ، فكان موج البحر يملقيه على الشطوط ، وغرق كثير من السفن من الرياح المعواصف التي هت في أول الشهر (۱)

وفى سابعه (3) ، يوم وصول السشارة احضر الباشا حسين أفتدى الروزسامجى وخلع عليه خلعة الإيقاء على منصبه فى الروزنامة ، وقرر عليه الفين وخمسمائة كيس ، وذلك أنهم لما رافعوه فى الحساب على الطريقة المذكورة ، أرسل إليه الباشا بطلب خمسمائة كيس من أصل ألحساب فضاق خناقه ، ولسم يجد له شافعا ، ولا ذا مرحمة ، فأرسل ولده إلى محمود بيك الدويلار يستجير فيه ، وليكون واسطة بينه وين الباشا ، وهو رجل ظاهره خلاف باطنه ، فلهب معه إلى الباشا فيس فى وجهه ورحب به ، وأجلسه محسمود بيك فى ناحية من المجلس ، وتساجى هو مع الباشا ، ورجع إليه يقول له : ١ إنه يقول إنَّ الحساب لم يتم إلى هذا الحين ، وأنه ظهر على ورجع إليه يقول له : ١ إنه يقول إنَّ الحساب لم يتم إلى هذا الحين ، وأنه ظهر على البك تاريخ أمس خمسة آلاف كيس وزيادة ، وأنا تكلمت معه ، وتشفعت عنده فى

 <sup>(</sup>۱) ۱۲ صفر ۱۲۲۸ هـ / ۱۲ فیرایر ۱۸۱۲ م .
 (۲) سفر ۱۲۲۸ هـ / ۲ فیرایر ۱۸۱۲ م. (۲) ۱۸۱۲ مـ / ۲ فیرایر ۱۸۱۳ م.
 (۳) اصفر ۱۲۲۸ مـ / ۲ فیرایر ۱۸۱۳ م.

بَرك باقى الحساب ، والمسامحة فى نبصف المبلغ والكسور ، فيكون الباقى الفين وخمسمائة كيس تقومون بدفعها ، فقال : « ومن أين لنا هذا القدر العظيم ، وقد عزلنا من المنصب أيضًا كنا نتداين ، ولا يأمتنا النباس إذا كان القدر دون هذا أيضًا : فرجع إلى الباشا وعاد إليه ، يقول له : « لسم يمكنى تضعيف القدر سوى ما سامح فيه ، وأسا المنصب فهدو عليكم ، وفي غد يطلع والدك ، ويتجدد عليه الإبقاء ، ويتكمد الخصم ، وعلى الله الساد ، ، ونهض وقبل يده وتوجه فنزل إلى دارهم ، وأخير والمده بما حصل ، فزاد كربه ، ولم يسعم إلا التسليم ، وركب في صبحها وطلع إلى باباشا فخلع عليه ، ونزل إلى داره بقهره ، وشرع فسي بيع تعلقاته وما يتحصل لديه .

وفى يوم الإنتين ثالث عشره (۱) ، خلع الباشا على مصطفى أفندى ، ونزل إلى داره وأناه الناس يهنؤنه بالمنصب

وفى يوم الأربىعاء ثالث عشرينه (أ) ، وردت بشائس بنملكهم الطائف وهروب المضايفى منها ، فعملوا شنكا وضربوا مدافع كثيرة من القلعة وغيرها ثلاثة أيام فى كل وقت أذان ، وشرع السباشا فى تشهيل ولمده إسماعيل بـاشا بالبـشارة ، ليسـافر إلى إسلاميول وتاريخ تملكها فى سادس عشرين المجرم (")

وفي هذه الآيام ، ابتدعوا تحرير الموازين ، وعملوا لذلك ديوانا بالقلعة ، وأمروا بإبطال موازين الباعة ، وإحضار ما عندهم من الصنح ، فيزنون الصنجة ، فإن كانت زائدة أو ناقصة أخذوها وأبقوها عندهم ، وإن كانت محررة الوزن خسموها بختم ، وأخذوا على كل ختم صنحة ثلاثة أنصاف فضة ، وهى النصف أوقية ، والأوقية إلى الرطل الذى يكون وزنه غير محرر يعطوه رطلا من حديد ، ويدفع اسمنه مائة نصف ، والنصف رطل خمسون ، وهكذا ، وهو باب ينجمم منه أكياس كثيرة .

وفيه (4) ، أيضًا طلب الباشا من عرب السفوائد (٥) غرامة سبعسين آلف فرانسة ، فعصوا ورمحوا بإقليم الجيزة ، وأخذوا المواشى ، وشلحوا من صادفوه ورمح كاشف الجيزة عليهم ، فصادف منهم أباعر محملة أمتعة لهم وصحبتهم نساء وأولاد فأخذهم ورجع بهم .

<sup>(</sup>۱) ۱۳ صفر ۱۳۲۸ هـ/ ۱۵ فيراير ۱۸۱۳ م . (۲) ۲۳ صفر ۱۲۲۸ هـ/ ۲۰ فيراير ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>٣) ٢١ للحرم ١٢٢٨ هـ / ٢٩ يتاير ١٨١٣ م . ﴿ (!) ١٣ صغر ١٢٢٨ هـ / ٢٥ قبراير ١٨١٣ م . (٥) عرب القوائد : من نسل فايد يرخوث ، نزلوا من برقة في صسعراء مصر الغربية ، ويقيم اغلب الفوائد في محافظة للنيا فسى مفاخة ، وفسى محافظة النيوم ، ومحافظة البحيرة ، ولم يتق منهسم في ليبيا سوى عند

قايل. الطيب ، محمد سليمان : المرجع السابق ، ص ٤٣٧ - ٤٤٨ .

#### واستمل شهر ربيع الآول بيوم الخميس سنة ١٢٢٨ 🐡

قیه (۳) ، قلدوا شخیصا یسمی حسین البرلی وهو الکتخدا عند کتیخدا بیك ، وجعلوه فی منصب بیت المال ، وعزلوا رجب أغا ، وکان إنسانا سهلا لا بأس به ، فلما تولی هذا أرسل لجمیع مشایخ الخطط والحارات ، وقید علیهم بانهم یخبرونه بکل مین مات من ذکر أو آثنی ، ولدو کان ذا أولاد أو ورثة أو غیر ذلك ، وکذلك علی حوانیت الأموات ، وأرسل فرمانات إلى بلاد الأریاف والبنادر یمعنی ذلك .

وفي يوم الأحد رابعه (١١) ، طلب الباشا حسين أفندي الروزنامجي ، وطلب منه ما قرره عليه ، وكان قــد باع حصصه وأملاكه ودار مسكنه ، فلــم يوف إلا خمـــمائة كيس ، فقال له : ﴿ مَالَـكُ لَمْ تُوفُ القَدْرِ الْطَلُوبِ ، وَمَا هَذَا التَّأْخَـيْرِ ، وأَنَا مُحتاج إلى المال ؛ ، فقال : ﴿ لَمْ يَسْبَقُ عَسْدَى شَيْءَ ، وقد بعَثْ التزامَسَ وأملاكي وبيستم، وتداينت من الربويين حتى وفيت خمـــمائة كيس ، وها أنا بين يديكُ ، ، فقال لــه : ﴿ هَذَا كَلَامُ لَا يُروحِ عَلَمَى وَلَا يَنْفُعُكُ ، بَلَّ أَخْرِجِ المَالُ اللَّذَوْنُ ؛ ، فَـقَالُ : ﴿ لَم يكن عندي مال مدفون ، وأما الذي أخبرك عنه قيذهــب قيخرجه من محله ؛ ، فحنق منه وسبه وقبض على لحيته ولطمه على وجبهه ، وجرد السيف ليضيربه فترجى فيه بالعصى المفضضة التي بأيديهم بعمد أن ضربه هو بيده عدة غصى ، وشبح جبهته حتى أتوا عليه ، ثسم أقاموه والبسوه فروته وحصلوه وهو مغشى عليمه ، وأركبوه حمارا ، وأحاط به خدمه وأتساعه حتى أوصلوه إلى مشرَّله ، وأرسل معه جماعة مـــن العسكر يلازمون، ولايدعونه يدخل إلى حريمه ، ولايصل إلىيهم منه أحد ، وركـب في أثره محمود بيك الدويدار بأمر البائسا ، وعبر داره ودار أخيه عشمان أفشدي المذكور ، وأخذه صحبته إلى القبلعة ، وسجنبوه ، وأما ولله وأخواه فإنسهم تغييبوا من وقت الطلب واختمفوا ، ونمزل إليه في اليوم الشاني إبراهيم أغا أغات الباب يطمالبه بغلاق ثمانمائة كيس ، وقــتنذ ، فقال له : ١ وكيف أحصل شيئًا وأنــا رجل ضعيف ، وأخى

<sup>(</sup>۱) ۲۳ صفر ۱۲۲۸ هـ/ ۲۵ قبرابر ۱۸۱۳ م . (۲) ربیع الاول ۱۲۲۸ هـ/ ٤ مارس ۳۰ آبریال ۱۸۱۳ م . (۱) ۲۲ صفر ۱۲۲۸ هـ/ ۲۵ قبرابر ۱۸۱۳ م . (۲) منافع ۱۸۲۱ هـ/ ۲۰ مارس ۲۸۱۳ م ۱۸۲۲ م

 <sup>(</sup>٣) ١ ربيع الأول ١٧٢٨ هـ / ٤ مارس ١٨١٣ م. (٤) ٤ ربيع الأول ١٧٢٨ هـ / ٧ مارس ١٨١٢ م .

عثمان عمندكم فى الترسيسم ، وهو الذى يعينسنى ويقضى أشغالسى ، وأخذتم دفاترى · المختصة بأحوالى مع ما أخذتموه من للمدفاتسر » ، فاقام عنده إبراهيم أغا برهة ثم ركب إلى الباشا وكلمه فى ذلك ، فأطلقوا له أضاه ، ليسمى فى التحصيل .

وفى حادى عشرينه (1) ، عدى البناشا إلى بر الجنيزة بقصند السفر إلى بلاد الفيوم ، وأخذ صحبته كتبة مباشرين مسلمين ونصارى ، وأشاع أنَّ سفره إلى الصعيد ليكشف على الاراضى وروكها ، وارتحل فى ليلة الشلائاء ثالث عشره (1) ، بعد أن وجه انه إسماعيل إلى الديار الرومية فى تلك الليلة بالبشارة

وفى تعامس عشريته (٣) ، حضر لطيف أغا راجعا من إسلامبول ، وكان قد توجه ببشارة فتح الحرمين ، وأخبروا أنه لما وصل إلى قرب دار السلطنة ، خرج لملاقاته الأعيان ، وعند دخوله إلى البلدة ، عملوا له موكبا عظيما مشى فيه أعيان الدولة وأكابرها وصحبته عدة مفاتيح ، زغموا أنها مفاتيح مكة وجدة والمدينة ، وضعوها على صفائح الذهب والفضة ، وإمامها البخورات فى مجامر الذهب والفضة والعطر والعليب ، وخلفهم الطبول والزمور ، وعملوا لمذلك شنكا ومدافع وأنعم عليه المنكار بطوخين السلطان ، وأعطاه خلعا وهدايا ، وكذلك أكابر الدولة ، وأنعم عليه الحنكار بطوخين وصار يقال له : \* لطيف باشا ) .

وفيه (1) ، وودت الأخبار بمقدوم قهوجسى باشا ، ومعه خلع وأطواق للسباشا ، وعدة أطواخ بولايسات لن يختار تقلميده ، فاحتفل الساشا به عندما وصلمته أخباره ، وأرسل إلى أمراء الشغور بالإسكندرية ودمياط بمالاعتناء بملاقاته عنمد وروده على ثغر منها .

وفيه <sup>(ه)</sup> ، حضر خلـيل بيك حاكم الإسكـندرية إلى مصر فرارا مــن الطاعون ، لانه قد فشا بها ، ومات ًاكثر عــكره وأتباعه .

#### واستهل شهر ربيع الثانى بيوم الاعدسنة ١٣٢٨ 🜣

في ثامنه (<sup>v)</sup> ، حضر الباشا على حين غفلـة من الفيوم إلى الجيزة ، وأخبروا أنه

<sup>(</sup>١) ٢١ ربيع الأول ٢٢٨ هـ / ٢٤ مارس ١٨١٣ م . (٢) ١٣ ربيع الأول ١٢٢٨ هـ / ١٦ مارس ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٥ ربيع الأول ١٢٢٨ هـ/ ٢٨ مارس ١٨١٢ م . (٤) ٥٠ ربيع الاول ١٢٢٨ هـ/ ٢٨ مارس ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>ه) ۲۵ ربیع الاول ۱۲۲۸ هـ/ ۲۸ مارس ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>٦) ربيم المناتي ١٢٢٨ هـ / ٣ آبريل - ١ مايو ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٧) ٨ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ / ١٠ أبريل ١٨١٣ م .

لما وصل إلى ناحية بستى سويف ، ركب بغلة سريعة العدو وهمه بعض خواصه على الهجن والبسخال ، فوصل إلى الفيوم فسى أربع ساعات ، وانقطع أكثمر المرافقين له ، ومات منهم مسعة عشر هجينا .

وفي يوم الثَّلاثاء عاشره (١) ، عملوا مولد المشهد الحسيني المسعتاد ، وتقيد لتنظيمه السيد المحروقي الذي تولى النظارة عليه ، وجالس ببيت السادات المجاور للمشهد بعد أن أخلسوه له ، وفسى ذلك اليوم (٢) ، أمر الباشا بعمل كورنتيـلة بالجيزة ونوه بإقامته بها ، وزاد بــه الخوف والوهم مـن الطاعون ، لحصــول القليــل منه بمصــر ، وهلك الحكيم الفرنساوي ، وبعض نصاري أروام ، وهم يعتقدون صحة الكورنتيلة ، وأنها تمنع الطاعبون ، وقاضي الشريعة الذي هو قباضي العسكر ، يحقق قبولهم ، ويمشى على مـذهبهم ، ولرغبـة الباشا في الحسياة الدنيا ، وكـذلك أهل دائرته وخوفـهم من الموت يصدقون قولهم ، حتى أنَّه اتفق أنَّه مات بالمحكمة عند القاضي شخص من اتباعيه ، فأمر بحرق ثبيابه ، وغسل المحيل الذي مأت فيه ، وتبيخيره بالسخورات ، وكذلك غسل الاواني التي كان يمسها وبخروها ، وأمروا أصحاب الشرطة أتَّهم يأمرون الناس وأصحاب الأسواق بـالكنس والرش والتنظيف في كل وقـت ، ونشر الثياب ، وإذا ورد عليهم مكاتسبات ، خرقوها بالسكاكين ودخنوها بالسبخور قبل ورودها ، ولما عزم البائسا على كورنتيسلة الجيزة ، أرسل في ذلسك اليوم (٢٠) ، بأن يسنادوا بها عسلى سكانها بأن من كان يملمك قوته وقوت عيماله ستين يومما ، وأحب الإقامة فلبمكث بالبلدة ، وإلا فليخرج منها ، ويذهب ويسكن حيث أراد في غيرها ، ولهم مهلة أربع. ساعات ، فانسزعج سكان الجيزة وخسرج من خرج وأقام من أقام ، وكسان ذلك وقت الحصاد ولهمم مزارع وأسباب مع مجاوريهم من أهل الفرى ، ولايخفى احتباجات الشخيص لنفسه وعياله وسهائمه ، فمنعسوا جميع ذلك حتى سدوا خمرق السور والأبواب ومنعوا المعادي مطلقا ، وأقام الباشا ببيت الأربكية لايجتمع بأحد من الناس إلى يوم الجسمعة (٢)، فعدى فني ذلك اليوم وقنت الفجر، وطبلع إلى قصير الجيزة، وأوقف مركبين الأولى ببر الجيزة والاخرى في مقابـلتها ببر مصر القديمة ، فإذا أرسل الكتخدا أو المعلم غالى إليه مراسلة ناولها المرسل للمقيد بذلك في طرف مزراق ، بعد تبخيسر الورقة بالشيح واللسبان والكبريت ، ويتنساولها منه الآخر بمزراق آخر عسلى بعد\_ بمنهما ، وعــاد راجعا فإذا قرب من البر تناولــها المنتظر له أيضًا بمزراق ، وغــمــها في

<sup>(</sup>١) ١٠ ربيع المثاني ١٢٢٨ هـ/ ١٢ أبريل ١٨١٢م . (٢) ١٠ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ/ ١٢ أبريل ١٨١٣م .

<sup>(</sup>٢) - ١ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ / ١٢ أبريل ١٨١٣ م . (٤) ١٢ ربيع الثاني ١٧٢٨ هـ / ١٥ أبريل ١٨١٢م .

الحل ، ويخرها بالبخوز المذكور ، ثم يوصلها لحضرة المشار إليه بكيفية أخرى ، فأقام أياما ، وسافر إلى الفيوم ورجع كما ذكر ، وأرسل مماليكه ومن يعز عليه ويخاف عليه من الموت إلى أسيوط .

وفى يوم السبت سابعه (۱۰ نودى بالاسواق بأن السيد محمد المحروقى ، شاه بندر التجار بمـصر وله الحكم على جـميع التجار ، وأهل الحـرف والمتسببين فى قبضاياهم وقوانينهم ، وله الامر والنهى فيهم .

وفيه (<sup>17)</sup>، وصل إلى مصسر عدة كبيرة من العسساكر الرومية على طسريق دمياط ، ونصبوا لهم وطاقا خارج باب النصر ، وحضر فيسهم نحو الحمسمائة نفر أرباب صنائع بنائين وتجارين وخراطين ، فانزلوهم بوكالة بخط الحليفة .

رفى يوم الأحد ثامته (<sup>(؟)</sup> ويتقلد الحسبة الخواجا محمود حسن ، ولسس الخلعة وركب وشق المدينة وأمامه الميزان ، فرسم بسرد الموازين إلى الأرطال الزياتي التي عبرة الرطل منها أربع عشرة أوقية ، في جمسيع الأدهان والخضراوات على العادة القديمة ، ونقص من أسعار اللحم وغيره ، ففرح الناس بذلك ولكن لم يستمر ذلك.

وفي يسوم الأربعاء حادى عشره (٤) ، بين الظهر والعصر كانت السماء مصحية والشمس مضيئة صافية ، قما هو إلا والسماء والجو طلع به غيم وقتام ورياح نكباء غربية جنوبية ، واظلم ضوء الشمس ، وأرعدت رعدتين الثانية أعظم من الأولى ، وبرق ظهر ضوءه ، وأمطرت مطرا متوسطا ، ثم سكن الريح ، وانجلت السماء وقت العصر ، وكان ذلك سابع بشنس القبطي وآخر يوم من نيسان الرومي (٥) ، فسبحان المعالى مغير الشتون والأحوال ، وحصل في تاليه برم الجمعة (١) ، مثل ذلك الوقت أيضاً غيوم ورود كثيرة ومطر أريد من اليوم الأول

## واستهل شهر جمادى الثانى سنة ١٢٢٨ 🐡

في ثاني عشره <sup>(٨)</sup> ، وصل في النيل على طريق دسياط أغا من طرف الدولة يقال

<sup>(</sup>١) ٧ ربيخ الثاني ١٢٢٨ هـ / ٩ أبريل ١٨١٣ م . (٢) ٧ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ / ٩ أبريل ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>١٦ ٨ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ / ١٠ أبريل ١٨١٢ م . (٤) ١١ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ / ١٣ أبريل ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>۵) ۷ بشس ۱۵۲۹ ق / ۱۶ مایو ۱۸۱۳م. (۱) ۱۲ رسم الثانی ۱۲۲۸ هـ / ۱۵ آبریل ۱۸۱۲م.

<sup>(</sup>V) جمادی الثانیة ۱۲۲۸ هـ / ۱ یونیه - ۲۹ یونیه ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>۸) ۱۲ جمادی الثانیة ۱۲۲۸ هـ / ۱۲ بونیه ۱۸۱۳ م .

له قهوجي باشا <sup>(١)</sup> السلطان ، فاعتني الباشا بــشأنه ، وحضر إلى قصره بشبرا ، وأمر بإحضاره عدة من المدافع وآلات الشنك ، وعملوا أسام القصر بساحل النيبل تعاليق وقناديل وقدات ، ونسبه على الطوائف بالاجستماع بملابسهم وزينستهم ، ووصل الأغا المذكور يوم الأحد، فخبرج الأغوات والسفاشية والصقلية، وهم الابسون المقواويق وجميع العساكر الخيالة ليلا ، فما طلعت الشمس حتى اجتمعوا يأسرهم جهة شيرا ، وانتظموا فسي موكب ودخلوا من باب النـصر ، ويقدمهم طواتف الـدلاة وأكابرهم ، ويتلوهم أرباب المنسامس مثل الأغا والوالى وللحنسب وبواتى وجياقات المصرية ، ثم موكب كتمخذا بيك وبعده موكب الأغما الواصل ، وفي أثره ما وصل معمه من الخلم وهي أربع بقج وخنجــران مجوهران وسيف وثلاث شلنجات علــيها ريش مجوهرة ، وخلف ذلك العساكر الخيالة والتفكحية ، وخلفهم النوبة التركية ، فكان مدة مرورهم نحو ساعــتين وربع ، وليس فيــهم رجالة مشاة ســوى الحدم ، وقليل عســكر مشاة ، وأما بقيسة العسكر فهسمَ متفرقون بالأسواق والأزقـة كالجراد المنتشـر ، خلاف من يرد منهم في كل وقبت من الأجناس المختلفة بسرا وبحرا ، فمن الخلع الواردة منا هو مختص بالباشا ، وهو فروة وخنجر وريشة بشلنج وأطواخ ، ولابنه إبراهيم بيك مثل ذلك ، وأسكنوا ذلك الأغا ورفيقه وأتباعهما بمنزل إبواهيم بيك ابن الباشا بالأزبكية بقنطرة الدكة ، وأرسل بإحضار ولمده من ناحية قبلسي ، فحضر على الهمجن ولبس الخلعة بولايته على الصعيد ، فنزل بالجيزة وعدى إلى بر مصر عند أبيه بقصر "شبرا"، ولبس الحلعة وأقام عند أبيه ثلاث ليسال ، ثم عدى إلى بر الجيزة ، وعندما وصل إلى البر أمر بتغريق السفينة بما فيهما من الفرش ، ثم أخرجوها ، وكذلك أمر من معه من الرجال بـالغطوس في المـاء وغُــل ثيابـهم ، كُلُّ ذلك خوفــا من رائحة الطـاعـون ، وتطيرا وهروبا من الموت .

وفي خامس عشرينه (٦) ، سافر إبراهيم ببك راجعا إلى الصعيد .

وفيه (<sup>(۱)</sup> ، حضر عرضـــى الباشا الذى كان سافــر فى ربيع الأول <sup>(1)</sup> ، إلى الجهة القبلية ، ومعه الكتبة أيضًا المسلمون ، لتحرير حساب الاقباط ومساحة الأراضى

<sup>(</sup>١) قهوجي باشا : أي رئيس القهوجية المختصين بتقليم القهوة للسلطان وضيوفه .

<sup>(</sup>۲) ۲۵ جمادی الثانیة ۱۲۲۸ هـ/ ۲۵ پونیه ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>٢) ٢٥ جمادي الثانية ١٢٢٨ هـ/ ٢٥ يونيه ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٤) ربيع الأول ١٢٢٦ هـ / ٤ مارس - ١٢ أبريل ١٨١٣ م .

وفي أواخره (1) ، نودى على أهل الجيزة باستمرار الكورنيلة شهرى رجب وشعبان (1) ، وأن يعطوا لهم فسحة للمتسبين والباعة ثلاثة أيام ، وكذلك لمن يخرج أوا ذخل لا يحفرج ، إذا كان عشده ما يكفيه ويكفيى عياله في مدة الشهرين ، والثلاثة أيام المنفسح لهم فيها ، ليقضوا أشغالهم واحتياجاتهم ، فخرج أهل البلاة بأسرهم ولسم يبن منهم إلا القليل النادر القادر ، وأيضًا تفرقوا في البلاد ، وبقى الكير حبول البلدة ، وفي الفيطان حول بيادرهم واجرائهم ، وعملوا لهم أعشاشا تظلهم من حر الشمس ووهج الهجير ، وينادى المقيم بالبلدة بحاجته من أعلى السور لرفيقة أو صاحبه الذى هو خارج البلدة ، فيجيبه ويرد جوابه من مكان بعيد ، ولا يكتونهم من تناول الاشياء ، وأسا العسكر فإنهم يدخلون ويخرجون ويقضون حوائجهم ، ويشترون الخضراوات والبطيخ وغيره ، ويبيعونه على المقيمين بالبلدة بأعلى الاثمان ، وإذا أراد أحد من أهل البلدة الخسروج منعوه من أخذ شيء من متاعه أو شاته أو حماره ، ولا يخرج إلا مجردا بطوله

وفى أواخره (٣) ، وصل من الديار الرومية واصل وعلى يده مرسوم ، فترى بالمحكمة فى يوم الاحد ثامن عشرينه (١) ، بحضرة كتخدا بيك والقاضى والمشايخ وأكابر المدولة والجم الغفير من الناس ، ومضمونه : « الأمر للخطباء فى المساجد يوم الجمعة على المنابر ، بأن يقولوا عند الدعاء للسلطان ، فيقولوا السلطان ابن السلطان بتكرير لمفظ السلطان ثلاث مرات ، محمود خان ابن السلطان عبد الحميد خان ابن السلطان أحمد خان المغازى ، حادم الحرمين الشريفين ، الأنه استحق أن ينعت بهذه الشعوت ، لكون عساكره افتتحت بلاد الحرمين ، وغزت الخوارج ، وأخرجتهم منها ، لان المتنى أفتاهم بأنهم كفار لتكفيرهم المسلمين ، ويجعلونهم مشركين ، ولخروجهم على السلطان وقتلهم الأنفس ، وأن من قاتسلهم يكون مغازيا ومجاهدا ، وشهيدا إذا على السلطان وقتلهم الأنفس ، وأن من قاتسلهم يكون مغازيا ومجاهدا ، وشهيدا إذا فتل » ، ولما انقضى المجلس ضربوا مدافع كثيرة من القلعة وبولاق والجيزة ، وعملوا شنكا، واستمر ضربهم الملافع عند كل أذان عشرة الهام ، وذلك ونجود من الخور

<sup>(</sup>١) آخر جمادي الثانية ١٢٢٨ هـ/ ٢٩ يونيه ١٨١٣ م'.

 <sup>(</sup>۲) رجب وشعبان ۱۲۲۸ هـ / ۲۰ یونیه - ۲۷ أغسطس ۱۸۱۳ م .

 <sup>(</sup>٣) أخر جمائي الثانية ١٢٢٨ هـ/ ٢٩ يونيه ١٨١٣ م .
 (٤) ٣٤ جمائي الثانية ١٢٢٨ هـ/ ٢٨ يونيه ١٨١٣ م .

رقم الإيداع بدار الكتب ١٣٧١٠ / ٢٠٠٣ 1.S.B.N 977 - 01 - 8707 - 0

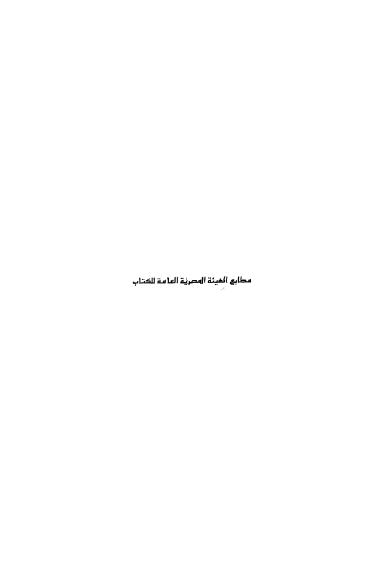



وبعد اكثر من عشرة أعوام من عمر مكتبة الأسرة نستطيع أن نؤكد أن جيالاً كاملاً من شباب مصر نشأ على إصدارات هذه المكتبة التي قدمت خلال الأعوام الماضية ذخائر الإبداع والمعرفة المصرية والعربية والإنسانية النادرة وتقدم في عامها الحادي عشر المزيد من الموسوعات الهامة إلى جانب روافد الإبداع والمفكر زاداً معرفياً للأسرة المصرية وعلامة فارقة في مسيرتها الحضارية.

# سوزار سارك





الهيئة المصرية العامة للكتاب